

المحابة التاريخ دار المحابة النرات دار المحابة الترابية دار المحابة ا ت دارالعكانة للزات دارالعكابة للزات دارالعكانة للزات د ا دارالحكابة للزائد دارالحكانة للزائد دارالحكانة للزائد د حكانة للزائد دارا لعكانة للزائد دار العكانة للزائد دار العكانة نوات دارالحكابة للزات دارالحكانة للزات دارالحكابة للزات اراصك به للذات داراصك به للزات داراصك به للزات داراصح ه النبات دارالحكامة النبات دارالحكامة النبات دارالحكامة النبات دارالمك نه للزائد دارالمك نه للزائد دارالمك نه للزائد دارا عكه للنرات دارالحكه للنرات دارالحكه للنرات دارالحكه للنرات ي دارالعكانة للزائد دارالعكانة للزائد دارالعكانة للزائد دا عانة للذات دارا صحانة للذات دارا صحانة للترات دارا صحانة للتر . دارالحكابة للترات دارالحكانة للترات دارالحكابة للترات دا عجانة للتراث دارالصحابة للتراث دارالصحانة للتراث دارالصحانة رات دارالحكابة للنرات دارالحكانة للنرات دارالحكابة للترات واصحانه للغواث داواصحابه للنوات داوالصحانه للغواث داوالصد

بكانة للزائد دار المحابة للزائد دار المحانة للزائد دار المحانة للزائد ي دارالمكانه للزات دارالمكانه للزات دارالمكانه للذات دا ي دارالحكية للقرات دارالحكية للزات دارالحكية للزات دارا عداد العدانة الترات دارالعدانة الترات دارالعدانة الترات دارالعدانة الترات المحالة الت دارالحانة الزات دارالحانه النرات دارالحانه النرات المحانة النبات دارالمحانة النبات دارالمحانة النبات دارالمحان للزات دارالحكابة النرات دارالحكامة الدات دارالحكامة النرات داراصك له التراث داراصك له التراث داراصك له التراث داراط المالة الت دارالمكانة للترات دارالمكانة للرات دارالمكانة للترات . دارالحك مذالرات دارالحك بداللرات دارالحك مذالرات دارال الفالترات دارالحكانة للرات دارالحكانة للرات دارالحكانة للنرات : دارالحكانة للترات دارالحكانة للترات دارالحكانة للترات دارا بحانة للزائظ دارا صحانة للزائظ دارا العجانة للزائظ دارا العجانة للز ت دارالحکابه للزات دارالحکانه للزات دارالحکانه للزات د الصكانة للتراث دارالصكابة للتراث دارالصكانة للتراث دارالصكان

المتوفية الأول المجالة الأول المجالة الأول

جَرِّنِي فَيَتِحِلُ لِسِّنَيِّيْنِ

أَعُكَمُ الْمَا لَكُنَّ الْمَا فِيَ مَنْ الْمَا الْمِنْ الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَ فَيْ الْمَا الْمِنْ الْمَا الْمَا الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمَا الْمُلْمِ الْمُلْمِدِ الْمُلْمَةِ الْمُدَادِةِ الْمُؤْمِدِ الْمُلْمِدِ الْمُدَادِةِ وَالْمُدَادِةِ وَالْمُدِينَاءُ الْمُدَادِةِ وَلِي الْمُعْدِلِقِينَاءُ الْمُدَادِةِ وَالْمُدَادِةِ وَالْمُدَادِةِ وَالْمُدَادِةِ وَالْمُدَادِةِ وَالْمُدِينَاءُ وَالْمُعِيلُودِةِ وَالْمُدَادِةِ وَالْمُدَادِةِ وَالْمُدِينَاءُ وَالْمُعِيلُودِةِ وَالْمُعِيلُودِةِ وَالْمُعِيلُودِةِ وَالْمُعِيلُودِةِ وَالْمُعِيلُودِةِ وَالْمُدَادِةِ وَالْمُعِيلُودِةِ وَالْمُعِيلُودِةِ وَالْمُعْدِيلُودِةِ وَالْمُعِيلُودِةِ وَالْمُعِيلُودِةِيلُودِةِ وَالْمُعِيلُودِةِ وَالْمُعِيلُودُ وَالْمُعِيلُودُ وَالْمِنْعُودُ وَالْمُعِيلُودُ وَالْمُعِيلُودُ وَالْمُعِيلُودُ وَالْمُ من الدسى ملاوظه الحبر الدسى ملاوظه من الدسى ملاوظه من المبرع من الدسى ملاوظه من الدسى ملاوظه

للناشر دار الصحابة للتراث بطنطا للنشر والتحقيق والتوزيع

المراسلات:

شارع المديرية – أمام محطة بنزين التعاون ت: ٣٣١٥٨٧ ص.ب : ٤٧٧ الطبعة الأولى الطبعة الأولى

## يتمانتا الخزالخين

#### «كلهة الناشر »

الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى.. وبعد: فهذا كتاب السيرة النبوية للعلامة ابن هشام ، الذي هذب فيه كتاب «سيرة الرسول عَلَيْكُ »للعلامة المحدث محمد بن إسحاق، إمام أهل العلم في السير والمغازي ، إذ إنه أول من ألف كتاباً جامعاً في سيرة الرسول عَلَيْكُ ولما كان كتاب سيرة الرسول عَلَيْكُ ولما كان كتاب سيرة الرسول عَلَيْكُ قد فقد ، ولا يوجد بين أيدينا إلا كتاب السيرة النبوية لابن هشام الذي هو في حقيقته تهذيب لكتاب ابن إسحاق ، فلا شك أنه يأخذ نفس أهمية الكتاب الذي ألفه ابن إسحاق..

وإذا كان كتاب «السيرة النبوية» لابن هشام قد طبع عدة طبعات من قبل وتعرض لتحقيقه أساتذة أجلاء وعلى رأسهم الأستاذ محمد محيى الدين عبد الحميد ، إلا أن هذه الطبعات جميعها كان يهتم محققوها بضبط النص ، وتفسير غريبه فحسب ، وهذا جهد يشكر لهم ، إلا أن مادة الكتاب نفسه كانت في حاجة إلى تحقيق علمي يستند إلى معايير وضوابط علم الحديث ، وشروط علماء الحديث لمعرفة الصحيح من الضعيف، والوقوف على الثابت ، ونفي الضعيف والموضوع ، وذلك أن سيرة الرسول على القدوة المثلى لكل مسلم ، فعلى ضوئها يسر، وعلى هداها يهتدى..

\* تم تزويد الكتاب بفهارس علمية يشعر الباحث بقيمتها وبسهولة الوصول إلى أي معلومة تخص بحثه في السيرة النبوية ؟ حتى إن تلك الفهارس لكأن الكتاب قد أُعد بها .

\* وقد أُعِدَّت تقدمة علمية لبحث السيرة النبوية من جميع جوانبها جديرة بأن ترى النورلأول مرة.

\* وقد قام فريق اللغة العربية بقسم التحقيق بالدار بمقابلة المخطوطة على

المطبوعة مع إثبات الفروق التي يشعر بها القارئ عندما يقارن طبعة الدار بغيرها ، وكذلك قام هذا الفريق بتذليل كل الصعوبات اللغوية الواردة في نصوص الكتاب نبوية كانت أو آثار السلف الصالح وعلى الخصوص الأشعار بتوضيح المبهم وتبسيط الغامض ، وذلك تيسيراً على القارئ في الانتفاع بهذا الكتاب المبارك.

وعهدت الدار لفضيلة الدكتور /فتحى أنور الدابولي ، بمراجعة هذا الجهد اللغوي المذكور آنفاً.

وقد قامت «دار الصحابة للتراث بطنطا» بالاضطلاع بهذا الدور المهم، فأسندت هذا الكتاب الطيب إلى نخبة من المحققين الأكفاء، والمتخصصين ذوي الخبرة في مجال تحقيق كتب التراث والتعليق عليها فكان في هذه الصورة المشرقة والمشرفة.. «من خلال قسم التحقيق بالدار».

وبصدور كتاب السيرة النبوية لابن هشام نكون - بحمد الله - قد قطعنا شيوطاً كبيراً من الخطة الطموحة لإعادة إصدار أمهات الكتب والمراجع بعد تحقيقها تحقيقاً علمياً ، فقد أصدرنا مثلاً : كتاب «رياض الصالحين» للإمام النووي ، وكتاب «التذكرة» للإمام القرطبي ، وكتاب «جامع العلوم والحكم» للعلامة ابن رجب الحنبلي ، وكتاب «قصص الأنبياء» لابن كثير ، وكتاب «الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» للإمام القرطبي، وهذا الأخير يطبع لأول مرة عن أصل مخطوط، وغيرها من أمهات الكتب التي هي في أمس الحاجة إلى هذا النوع من التحقيق.

والله نسأاء أن يجمله غملنا هذا فالصال لوجمه إنه نمر المولى ونمر النصير.

أبو حذيفة /إبراهيم محمد الشناوي

المقدمة

### مقدمة المهتاب

- ا- تقديم
- 2- القدوة والأسوة في السيرة النبوية
  - 3- بين يدي الكتاب
- 4- ترجمة العلامة ابن إسحاق رحمه الله
  - 5- ترجمة العلامة ابن هشام رحمه الله
- ٥- مصنفات وأعمال حول السيرة النبوية
  - 7- نشرات علمية سابقة للسيرة النبوية
    - 8- المؤلفات في هذا الباب
- 9- وصف مخطوطات الكتاب جول العالم
- 10- وصف مخطوطات الكتاب في دار الكتب المصرية
  - ١١- عملنا في هذا الكتاب
  - 12- صور من المخطوط الأصل
  - 13- بداية كتاب السيرة النبوية

{ ٥/ سيرة جـ١ / صحابة }

## بسم الله الرحمن الرحيم .

#### الحمد لله..

نحمده ، ونستغينه ، ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له .

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمداً عبده ورسوله .

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهُ حَقَّ تَقَاتُهُ ، وَلا تَقُوتُنَ إلا وأنتمر مسلمون ﴾(١)

ويا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقهم من ننس واحدة وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالاً كشيراً ونساء، واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا (٢) .

﴿ يا أَيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً. يصلح لكمر أعسمالكم وبغنر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ودسوله فعد فاز فوذاً عظيماً (٣)

أما بعد ...

فإن أصدق الحديث كتاب الله ، وخير الهدى هدى نبينا محمد عَلِيَّةً، وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران : ١٠٢ (٢) سورة النساء : ١

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب :٧٠ -٧١.

## غي السيرة النبوية ﴿2 ﴾ في السيرة النبوية

في البدء أقول:-

قدوة كل مسلم ومسلمة هو النبي عَلَيْكَ، وهو أسوة كل مؤمن ومؤمنة.

قال الله تعالى :

﴿ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ملن كان يرجو الله واليوم الآخر ﴿ الله والأسوة : ما يتأسى به ، فيقتدى به عَلَيْكُ في جميع أحواله الشريفة إلا ما كان من خصائصه الشريفة.

فهذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسى برسول الله عَلَيْكُ في أقواله ، وأفعاله ، وأحواله .

والمرء في زماننا أحوج ما يكون إلي التأسى برسوله على ، وليس هذا من باب المندوب إليه حتى يتراخى المرء بل هو من الأمور التي أوجبها الله تعالى . فالقرآن الكريم يعلمنا أن رحمة الله ستكون من نصيب من يتبعون الرسول علية ، كما قال جل شأنة :

﴿ ورحمتى وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين همر بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبى الأمي ... ﴿ (٢) .

بل إن الفلاح هو مصير الذين اتبعوا النور الذي جاء به عليه الصلاة والسلام .

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب: ٢١.

<sup>(</sup>٢)سورة الأعراف :١٥٦ -١٥٧.

قال عز وجل :-

﴿ فالذين آمنوا به وعزروا ونصروا واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك مر المفلحون ﴾ (١)

وهداية الله تعالى هي من نصيب من اتبعوه عَلَيْكَ كما قال تعالى : ﴿ وَاتْبِعُودُ لَعَلَكُمْ تَهْتُدُونَ ﴾ (٢) .

ولكي يصل العبد إلى محبة الله تعالى ، وينال مغفرته ، فعليه أن يتأسى به عَلِي ، كما قال جل شأنه:-

وقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبب عمر الله وبغفر لكمر ذنوب كلم والله غنور رحيم (٣).

قال العلامة السلفي ابن كثير الدمشقي رحمه الله:

هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله ، وليس هو على الطريقة المحمدية ، فإنه كاذب في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي، والدين النبوى في جميع أقواله وأفعاله(٤).

قال الحسن البصري رحمه الله:

زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية (٥) والذين لا يتبعون الرسول عَلَيْكُ يعرضون أنفسهم للعذاب الأليم ، كما قال تبارك وتعالى :-

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف :١٥٧

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف : ١٥٨.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران : ٣١

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير (٣ / ٣٥٨).

<sup>(</sup>٥) انطر السابق.

﴿ فليحذر الذين يخالفون عن أمرة أن تصيبهم فتنة أويصيبهم عذاب أليم ﴾(١) فالأسوة في حياة الرسول على البياع أقواله، والعمل بتقريراته وأفعاله ، والصبر ، والمصابرة على طريقه .

والمسلم في زماننا أحوج ما يكون إلى اصطحاب أحوال الرسول ، أينما ذهب حتى ينجو من شهوات الدنيا وشبهاتها .

وليس هناك ما هو أجدر من العيش مع «السيرة النبوية» ففيها الأسوة والقدوة ، وفيها العظة والعبرة.

## (3) بين يحى المكتاب

منذ القدم والناس يحبون الحديث عن عظمائهم ، وأصحاب الفضل فيهم ، وكلما ارتفعت مرتبة الذي يتحدثون عنه زاد لديهم الشوق والغرام بسجل حياته ، ومواقف عمره ، وفضائل أعماله .

وشتان بين الحديث عن صفوة الله من خلقه ، وخير رسله ،والحديث عن عظيم قوم ، أو صاحب فضل .

لذا فمنذ طليعة ظهور الإسلام والناس في شوق لتتبع السيرة النبوية العطرة ، وازداد ذلك الشوق مع الغزوات النبوية .

وتمر الأيام ويزداد إقبال الناس على « السيرة النبوية » إذ إنها تسجيل لحياة «الإنسان الكامل » و «القدوة العظمى » و «الأسوة الحسنة» كما قال الله تعالى :

﴿لقد كان لكمرفى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً (٢)

<sup>(</sup>١) سورة النور : ٦٣

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب: ٢١

وبحسب البداية الزمانية كان أول من صنف كتاباً في غزوات الرسول عليه هو إمام المغازى موسى بن عقبة بن أبي العباس الأسدى.

و «مغازى ابن عقبة» من أصح المغازى ، فلقد كان الإمام مالك - رحمه الله -يقول :عليكم بمغازى الرجل الصالح موسى بن عقبة ، فإنها أصح المغازى ،وإنه رجل ثقة طلبها على كبر السن.

ولم يكن بالمدينة أعلم بالمغازي منه .

ويحدثنا العلامة الذهبي عن تلك «المغازى النبوية » فيقول: أما مغازى موسى بن عقبة فهي في مجلد ليس بالكبير ، سمعناها ، وغالبها صحيح ، ومرسل جيد ، لكنها مختصرة تحتاج إلى زيادة بيان وتتمة.

وقد توفي موسى بن عقبة رحمه الله في سنة ١٤١هـ(١).

وقد حاول يوسف بن محمد قاضي شهبة ، والمتوفى سنة ٩٧٨هـ محاولة جمع تلك المغازي من بطون الكتب (٢).

وقد طبع کتاب «أحاديث منتخبة من مغازى ابن عقبة »(٣)

ولقد نقل عنه كل من جاء بعده ، واستفادوا من كتابه ذلك ، إذ يعد أقدم ما صنف في جانب من جوانب السيرة النبوية العطرة.

ومن بعد «مغازى ابن عقبة » جاء الإمام ابن إسحاق الذى حاول كتابة السيرة النبوية بجوانبها المختلفة حتى صار بحق إمام المغازى والسير فهذا

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته: الجرح والتعديل (۸ / ۱۰۶)، تهذيب الكمال (۱۳۹۲)، تذكرة الحفاظ (۱ / ۱۲۹)، سير أعلام النبلاء (۲ / ۱۱۶)، التهذيب (۱۰ / ۳۶۰)، شذرات الذهب (۱ / ۲۰۹).

<sup>(</sup>٢) انظر : تاريخ الأدب العربي (٣ / ١٠).

<sup>(</sup>٣) انظر : الأعلام (٧ / ٣٢٥) للزركلي.

الشافعي رحمه الله يقول:-

«من أراد أن يتبحر في المغازى ، فهو عيال على محمد بن اسحاق»(١).

«فلقد صار رحمه الله - بحق علامة المغازى.

وما أروع كلمات ابن عدى - رحمه الله -في شأن ابن إسحاق ، إذ يقول : « لو لم يكن لابن إسحاق من الفضل إلا أنه صرف الملوك عن الاشتغال بكتب لا يحصل منها شيء إلا الاشتغال بمغازى رسول الله عَيْلَةً ، ومبتدأ الخلق ، لكانت هذه فضيلة سبق بها ، ثم من بعده صنفها قوم آخرون ، فلم يبلغوا مبلغ ابن إسحاق منها (٢).

ولقد ذكر أصحاب التراجم والأخبار أن ابن إسحاق -رحمه الله-بعد أن صنف كتابه في «السيرة النبوية » قام بتقديم نسخة من كتابه إلي الخليفة المنصور.

ولقد كان كتاب ابن إسحاق - رحمه الله - ينقسم إلى ثلاثة أقسام كالتالي :

١ - كتاب «المبتدأ »أو المبدأ و «قصص الأنبياء»

وقد نقل عنه كثيراً ابن جرير الطبرى في تاريخه ، وابن كثير في البداية والنهاية .

٢ - كتاب « سيرة الرسول عَلَيْكُ » أو «المبعث ».

ويدور في إطار المبعث النبوي ، والدلائل النبوية على صدق البعثة المحمدية والجانب الاجتماعي في الحياة النبوية .

<sup>(</sup>١) السير (٧ / ٤٨) للذهبي نقلاً عن تاريخ بغداد (١ / ٢١٩) للخطيب البغدادي .

<sup>(</sup>٢) الكامل (٦ / ١١٢) لابن عدى ، التهذيب (٩ / ٤٤) لابن حجر.

٣- كتاب « المغازى » وهي الغزوات النبوية ، والسرايا التي أرسلها تلك الأقسام الثلاثة تمثل كتاب السيرة الذي صنفه ابن إسحاق .

ولقــد ترك ابن إسـحـاق لنـا تلك السـيـرة بوفــاته سنة ١٥٢ هـ على الراجح عندى ، فقد اختلف في سنة وفاته(١).

ثم جاء من بعد ابن إسحاق الأخبارى ابن هشام فترك الجزء الخاص بالحديث عن المبتدأ ، وهذب السيرة النبوية لابن إسحاق ، وخفف من أشعارها ، وزاد فيها بعض المواضع التي رواها عن عبد الوارث بن سعيد وأبي عبيدة ، وقد سمع الأصل من زياد البكائي ، وأصبحت ، السيرة النبوية »لابن هشام فيما بعد هي أشهر الروايات لسيرة ابن إسحاق ومن بعد ابن هشام يرحمه الله – جاء الشراح والمهذبون لتلك السيرة ، ومن حاول السير على منواله ، وهذا ما سنقصه عليك بعد قليل .

و بعد فتلك رحلة كتاب « السيرة النبوية » منذ البداية .

وآن لنا التعريف بصاحبي هذا الكتاب الذي حفظ لنا سيرة النبي الأمين عَلَيْكَ.

\*\*\*\*\*

(١) انظر التهذيب (٩ / ٥٥) وغيره.

# ترجهة العلامة إبن إسكاق ربكه الله الله (١)نسبه ونشأته العلمية

هو محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار، أبو بكر القرشي المدني المطلبي ، ولد ابن إسحاق – رحمه الله سنة ، ٨هـ ، وكان جده عراقياً قد وقع مع آخرين من بني بلدته أسيراً لملك العجم في النقيرة عند عين التمر (وهي بلدة قريبة من الأنبار ، غربي الكوفة ، وسميت بعين التمر لأن منها يجلب التمر لسائر البلاد) وبعد الفتح الإسلامي كان يسار العراقي مع من سباهم خالد بن الوليد – رضى الله عنه – بعين التمر ، فقدم المدينة أسيراً سنة ١٢ هـ . وكان مولى قيس بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف رضى الله عنه ، إلى أن أعتقه آل قيس بن مخرمة .

وقد نشأ ابن إسحاق في بيئة علمية ، فقد كان والده إسحاق بن يسار من أهل الرواية ، وهو أحد الثقات(١) .

وفى تلك البيئة العلمية أقبل ابن إسحاق - رحمه الله - فى طلب الحديث وروايته ، ولقد رأى أنس بن مالك - رضى الله عنه - وابن المسيب رحمه الله (٢).

#### (٢) شيوخه الذين تلقي عنهم: –

أخد ابن إسحاق - رحمه الله- العلم عن جم غفير ، ورحل إلى البلدان مما هيأ له من الشيوخ الكثير ، والكثير .

فلقد رحل إلى الكوفة ، والجزيرة ، والرى ، وبغداد ، وقد اختتم رحلاته في مصر سنة ١١٥هـ ، ثم عاد إلى المدينة موطنه .

<sup>(</sup>١) انظر : التهذيب (١ / ٢٥٧).

<sup>(</sup>٢) انظر : السير (٧ / ٣٤).

من شيوخه: ابن يسار والده ، وعمه موسى بن يسار ، وسعيد بن أبي هند ، وسعيد المقبرى ، أبو سفيان طلحة بن نافع ، وعباس بن سهل ، والأعرج ، وعمرو بن شعيب ، وأبو جعفر الباقر ، ومكحول الهذلى ، وأبو سلمة بن عبد الرحمن ، ومعبد بن كعب بن مالك ، والزهرى ، وعكرمة بن خالد ، وحميد الطويل ، وعطاء بن أبي رباح ، وسعد بن إبراهيم ، وعمرو بن أبي عمرو ، والعلاء بن عبد الرحمن ، ومحمد بن أبي أمامة ، ويحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير ، ويزيد بن أبي حبيب ، ويزيد بن رومان ، ويعقوب بن عتبة الثقفى ، وهشام ، ويحيى ابنى عروة بن الزبير ، وفاطمة بنت المنذر وغيرهم .

وهذا الجم الغفير جعل العلامة ابن إسحاق - رحمه الله - من أحفظ الناس ، وجعله ينفرد بأشياء ، حتى قال البخارى : محمد بن إسحاق ينبغى أن يكون له ألف حديث ينفرد بها .

#### (٣) تلاميذه الذين تلقوا عنه: -

أجمع الفيضلاء الكبراء من أهل العلم على الأخذ عنه ، وقد اختبره أهل الحديث فرأوا صدقاً وخيراً .

ولكثرة علمه ارتحل إليه التلاميذ ، وحملوا عنه رواياته، وفي مثل هذا المعنى يقول الحافظ علي بن المديني : مدار حديث رسول الله عَلِيَّةً يدور على ستة ، وصار علم الستة عند اثنى عشر ، منهم ابن إسحاق .

ولقد صنف الزهري شيخه المغازي ، فسئل عنها ، فقال : هذا أعلم الناس بها .

من تلامیذه: - یزید بن أبی حبیب ، ویحیی بن سعید الأنصاری ، وهما من شیوخه، وشعبة ، وسفیان الثوری ، والحمادان: ابن سلمة ، وابن زید ، وأبو شهاب الحناط ، وابن

أبى زائدة ، وزهير بن معاوية ، وموسى بن أعين ، وجرير بن حازم ، وجرير بن عبد الحميد ، وسفيان بن عيينة ، وحفص بن غياث ، وعبدة بن سليمان، وأبو خالد الأحمر ، وابن إدريس ، وابن فضيل ، وزياد البكائى ، وأبو تميلة ، وأحمد بن خالد الوهبى ،وسلمة بن الفضل الرازى ، ويونس بن بكير ، وغيرهم الكثير .

وكل ذلك يوضح لنا قدر ما تركه من علم نافع، فتسابق أهل العلم على الأخذ عنه .

#### (٤) مصنفاته العلمية:

۱- كتاب «المبتدأ» أو « المبدأ»(١) ويتحدث عن بداية الخليقة ، وفيه قصص الأنبياء ، وقد فقد إلا أن بعض نصوصه نقلها بالسند عن ابن إسحاق العلامة الطبرى في تاريخه .

- كتاب « الخلفاء» ( ) روى عنه الأموى .

٣- كتاب «السير والمغازى » وهو أصل السيرة النبوية لابن هشام .

و بعضهم يجعل هذين الكتابين على قسمين ،الأول «السيرة النبوية» والثاني « المغازي » (٣) .

## (٥) ثناء العلماء عليه ومدحهم له:

كان الزهرى - رحمه الله- يقول:

«لا يزال بالمدينة علم جم ما دام فيهم ابن إسحاق ، وسئل عن مغازيه

<sup>(</sup>۱) انظر: تاریخ الطبـــری (۱ / ۳۶، ۸۹، ۹۰، ۹۰، ۱۰۷، ۱۱۱، ۱۲۲، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۹ ، ۱۲۲، ۱۲۹ ) للبغدادی ، ۱۲۲، ۱۳۹) معجم الأدباء (۱۸ / ۸) لياقوت الحموی، هدية العارفين (۲ / ۷) للبغدادی ، الأعلام (۲ / ۲۸) للزركلی ، معجم المؤلفين (۹ / ٤٤) لكحالة

<sup>(</sup>٢) انظر السابق.

<sup>(</sup>٣) انظر السابق.

فقال: هذا أعلم الناس بهذا ، يعنى ابن إسحاق ».

وقال عاصم بن عمر - رحمه الله ـ:

«لا يزال في الناس علم ما عاش محمد بن إسحاق » .

وقال شعبة -رحمه الله-: محمد بن إسحاق أمير المؤمنين في الحديث: فقيل له: لم ؟ قال: «لحفظه» ولما سئل عبد الله بن المبارك -رحمه الله - قال: إنا وجدناه صدوقاً ثلاث مرات.

وقال ابن المديني: حديث ابن إسحاق صحيح ، إن حديث ابن إسحاق ليتبين فيه الصدق ، ويروى مرة حدثني أبو الزناد ، ومرة ذكر أبو الزناد .

وقال أبو زرعة الدمشقى: أجمع الكبراء من أهل العلم على الأخذ عنه، وقد اختبره أهل الحديث فرأوا صدقاً وخيراً مع مدحة ابن شهاب له.

وقال ابن حبان رحمه الله : لم يكن أحد بالمدينة يقارب ابن إسحاق في علمه ، ولا يوازيه في جمعه ، وهو من أحسن الناس سياقاً للأخبار .

### (٦) مآخذ العلماء عليه:

١- قال الذهبي-رحمه الله - هو صالح الحديث ، ماله عندى ذنب
 إلا ما قد حشا في السيرة من الأشياء المنكرة المنقطعة ، والأشعار المكذوبة.

۲ وقال ابن أبى حازم: كانت تعمل له الأشعار فيضعها في كتب
 المغازى ، فصار بها فضيحة عند رواة الأخبار والأشعار .

وأخطأ في كثير من النسب الذي أورده في كتابه.

٣-وقال ابن أبى فديك : رأيت ابن إسحاق يكتب عن رجل من أهل
 الكتاب .

وقال ابن أبي حازم: كان يحمل عن اليهودي والنصاري، ويسميهم في كتبه أهل العلم الأول.

قال الذهبي : ما المانع من رواية الإسرائيليات عن أهل الكتاب مع قوله عن الله الكتاب مع قوله عن الله عن

وقال : « إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم » .

فهذا إذن نبوى في جواز سماع ما يأثرونه في الجملة ، كما سمع منهم ما ينقلونه من الطب ، ولا حجة في شيء من ذلك ، إنما الحجة في الكتاب والسنة.

 ٤ - وقد اتهم ابن إسحاق - رحمه الله - بالقدر ، ومع ذلك قال ابن نمير : كان ابن إسحاق يرمى بالقدر ، وكان أبعد الناس منه .

وقال ابن عيينة : اتهموه بالقدر .

وقال أبو زرعة الدمشقى : قد ذاكرت دحيماً قول مالك فيه ، فرأى أن ذلك ليس للحديث ، إنما هو لأنه اتهمه بالقدر.

٥- وقال ابن نمير : إذا حدث عن من سمع منه من المعروفين فهو حسن الحديث صدوق ، وإنما أتى من أنه يحدث عن المجهولين أحاديث باطلة .

وقال أحمد بن حنبل: هو كثير التدليس جداً.

والخلاصة : أن ابن إسحاق - رحمه الله - صدوق في الرواية ،وكان يدلس ، هو إمام في المغازي والسير بلا نزاع .

وقد أخرج له البخاري في صحيحه تعليقاً ، ومسلم في المتابعات ، وأصحاب السنن الأربعة .

قال ابن عدى رحمه الله: قد فتشت أحاديثه كثيراً ، فلم أجد من أحاديثه ما يتهيأ أن يقطع عليه بالضعف ، وربما أخطأ ، أو يهم في الشيء بعد الشيء ، كما يخطئ غيره ، ولم يتخلف في الرواية عنه الثقات والأئمة، وهو لا بأس به .

#### (٧) وفاته :

توفى رحمه الله ببغداد ، ودفن في مقبرة الخيزران بالجانب الشرقى واختلف في عام وفاته على عدة أقوال كالتالي :

قال عمرو بن علي ، وإبراهيم نفطويه وغيرهما : مات ابن إسحاق سنة . ٥ ا هـ.

وقال الهيشم بن عدى وأحمد بن خالد الوهبي وغيرهما :مات سنة

وقال عملي بن المديني ، وابن معين ، وزكريا الساجي وغيرهم مات سنة ١٥٢ هـ .

وقال خليفة بن خياط: مات سنة ١٥٢ ، أو ١٥٣ هـ .

والراجح كما قال أئمة الجرح والتعديل سنة ١٥٢ هـ.

وأخيراً رحم الله أبا عبد الله ، محمد بن إسحاق ، الذي حفظ لنا سيرة الرسول عَلِي الله بأسانيدها ، ومتونها .

ولمزيد من التفصيل يمكنك الرجوع إلى المراجع والمصادر التالية :

١ – الطبقات الكبرى : (٧ / ٣٢١ ) لابن سعد .

٧- التاريخ الكبير : ( ١ / ٤٠) للبخاري .

٣- التاريخ الصغير ( ٢ / ١١١ ) للبخاري .

٤- الجرح والتعديل: (٧ / ١٩١) لا بن أبي حاتم .

٥- تاريخ بغداد : ( ١ / ٣١٤) للخطيب البغدادي .

٦- الكامل: (٦ / ١٠٢) لابن عدى .

٧- معجم الأدباء: (١٨ / ٥) لياقوت الحموى.

٨- وفيات الأعيان :( ٤ / ٢٧٦) لابن خلكان .

٩- تهذيب الكمال: (١١٦٦) للمزى.

١٠- تذكرة الحفاظ: (١ / ١٧٢) للذهبي.

١١ - سير أعلام النبلاء: (٧ / ٣٣) للذهبي .

١٢- ميزان الاعتدال : (٣ / ٤٦٨) للذهبي .

١٣ – التهذيب : ( ٩ / ٣٨) لابن حجر .

١٤- شذرات الذهب: (١/ ٢٣٠) لابن العماد الحنبلي.

١٥ - الفهرست : (٩٢) لابن النديم .

١٦- الأعلام: (٦ / ٢٨) للزركلي .

١٧ – هدية العارفين: (٦/٧) للبغدادي.

١٨ - معجم المؤلفين: ( ٩ / ٤٤) لكحالة.

١٩ تاريخ الأدب العربي : (٣ / ١١) لبر وكلمان .

. ٢- ضحى الإسلام: (٢ / ٣٢٨) لأحمد أمين.

<del>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</del>

## { 5 } تركمة العلامة ابن هننام

#### (١) نسبه ونشأته العلمية:

هو عبد الملك بن هشام بن أيوب ، أو محمد ، الذه لي السدوسي ، وقيل: الحميري ، والمغافري ، البصري ، نزيل الديار المصرية .

بدأ حياته العلمية في البصرة من أعمال العراق ، ولا تذكر لنا المراجع العلمية عن مولده ، أو بداية نشأته العلمية شيئاً ذا بال ،

لكننا من خلال تتبع عمله في السيرة النبوية يتضح لنا قدر إلمامه بالشمر والأخبار ، والنحو .

ولقد انتقل ابن هشام من البصرة إلى مصر ، وظل بها حتى توفي .

#### (٢) شيوخه الذين تلقى عنهم :

من شيوخه : زياد البكائي صاحب ابن إسحاق ، وقد سمع منه ابن هشام « السير والمغازي » لابن إسحاق .

وقد روى مواضع من « السيرة النبوية » عن عبد الوارث بن سعيد ، وأبى عبيدة ومن شيوخه الإمام الشافعي ، كما روى تلميذه المزى فقال:-

قدم علينا الشافعي ، وكان بمصر عبد الملك بن هشام صاحب «المغازى» وكان علامة أهل مصر بالعربية والشعر ، فقيل له المصير إلى الشافعي ، فتثاقل ، ثم ذهب إليه ، فقال ابن هشام رحمه الله :-

ما ظننت أن الله يخلق مثل الشافعي!!

ومن شيوخه الذين روى عنهم ابن هشام في السيرة : ابن أبي عمرو ابن العلاء، وخلاد بن قرة السدوسي .

## (٣) تلاميذه الذين تلقوا عنه:

روى عنه: محمد بن الحسن القطان ، وعبد الرحيم بن عبد الله بن البرقى .

وتتلمذ على يديه الكثير والكثير ، الذين كانوا يطلبون العربية ، وآدابها .

#### (٤) مصنفاته العلمية:

۱- «السيرة النبوية » هذب سيرة ابن إسحاق ، وخفف من أشعارها ، وعلق على مواضع منها ،، وشرح غريب كلماتها .

وقد طبع الكتاب عدة طبعات ، وسيأتي الحديث عن ذلك .

وهو في أخبار اليمن وملوكها في عهد الجاهلية .

٢- « القصائد الحميرية » مطبوع.

٣- «التيجان في ملوك حمير » مطبوع.

وقد رواه ابن هشام عن أسد بن موسى ، عن ابن سنان ، عن وهب ابن منبه .

٤- «شرح ما وقع في أشعار السير من الغريب » . .

٥- ثناء العلماء عليه:

قال الذهبي رحمه الله تعالى:

«عبد الملك بن هشام ، العلامة ،النحوى ، الأخبارى ، أو محمد الذهلي ».

\*\* وقال ابن كثير رحمه الله :-

«أبو محمد عبد الملك بن هشام ، راوى السيرة ، وإنما نسبت إليه ، فيقال : سيرة ابن هشام ، لأنه هذبها ، وزاد فيها ، ونقص منها ، وحرر أماكن ، واستدرك أشياء ، وكان إماماً في اللغة والنحو » .

\*\*\* وقال أبو القاسم السهيلي رحمه الله:

«أبو محمد عبد الملك بن هشام ، شرح سيرة رسول الله عليه ، إنه

مشهور بحمل العلم ، متقدم في علم النسب والنحو » .

\* \*\* \* وقال ابن العماد الحنبلي رحمه الله تعالى:

«عبد الملك بن هشام البصرى ، والنحوى ، صاحب المغازى ، هذب السيرة وكان أديباً ، أحبارياً ، نسابة » .

#### (٦) وفاته :

وبعد حياة حافلة بالعلم والتعليم في مدينة الفسطاط بمصر ، توفي ابن هشام ، وذلك يوم ١٣ من شهر ربيع الآخر سنة ٢١٨ هـ .

ولمزيد من التفصيل فعليك بالرجوع إلى المراجع والمصادر التالية :

١- الروض الأنف : ( ١ / ٧ ) للسهيلي .

٢- وفيات الأعيان : (٣ / ١٧٧) ابن خلكان .

٣- إنباه الرواة : (٢ / ٢١١) للقفطي .

٤- حسن المحاضرة : (١/ ٣٠٦) للسيوطي .

٥- سير أعلام النبلاء (١٠ / ٢١٨) للذهبي .

٦- البداية والنهاية : (١٠ / ٢٨١) لابن كثير .

٧- شذرات الذهب: (٢ / ٥٥) لابن العماد الحنبلي .

٨- كشف الظنون : ( ١٧٩ ، ١٠١٢) حاجي خليفة.

٩- هدية العارفين: (٥ / ٢٢٤) للبغدادي.

١٠- بغية الوعاة (٢ / ١١٥) للسيوطي .

١١- الأعلام: (٤ / ١٦٦) للزركلي.

١٢ - معجم المؤلفين: (٦/ ١٩٢) لكحالة.

١٣- تاريخ الأدب العربي : (٣ / ١٢) لبروكلمان .

## السيرة النبوية لأبن هشام السيرة النبوية لأبن هشام

لقى كتاب « السيرة النبوية » لابن هشام الكثير من الجهود العلمية المخلصة على اختلاف العهود والأزمان ما بين شارح ، ومهذب ، ومستدرك. وهذه قائمة ببعض الأعمال التي ألفت حول «السيرة النبوية » لابن هشام(١).

١- « الروض الأنف الباسم » مطبوع .

من تأليف عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي ، المتوفى سنة ٨١ه.. وهو شرح لكتاب « السيرة النبوية » لابن هشام .

٢ - « الإشارة إلى سيرة المصطفى وآثار من بعده من الخلفاء » . .

وهو اختصار للروض الأنف مع بعض الإضافات ، صنفه السهيلي ، توجد منه نسخة مخطوطة في ميونخ تحت رقم أول (٤٤٨) .

٣- «الزهر الباسم في سيرة أبي القاسم » .

وهو من تأليف مغلطاي بن قليج المتوفى سنة ٧٦٢ هـ .

والكتاب عبارة عن حاشية على « الروض الأنف للسهيلي » .

٤- شرح « السيرة النبوية »لأبي ذر مصعب بن محمد بن مسعود، المتوفى سنة ٤ ، ٦ هـ توجد منه نسخة مخطوطة في دمشق تحت رمز (عمومية » برقم (٨١) ٢٢)

وقد نشره أحد المستشرقين في برلين سنة ١٩١١م

٥- «الميرة في حل مشكل السيرة » .

(١) انظر : تاريخ الأدب العربي (٣ / ١٣) لبروكلمان .

{ ٢٣/ سيرة جـ١ / صحابة }

من تأليف يوسف بن عبد الهادي ، المتوفى سنة ٩٠٩ هـ.

وله أكثر من مختصر على مدار العصور ، وتلك بعض المختصرات :

۱- مختصر «السيرة» لعماد الدين أحمد بن إبراهيم الواسطى ، المتوفى في سنة ٧١١هـ .

وله عمدة نسخ ممخطوطة ،منها نسمخة برلين برقم (٩٠٥٦)، (٩٠٠٧) ، ونسخة شهيد علي في إيران برقم (١٨٩٤) .

٢- مختصر « السيرة » لعبد الله بن الإمام يحيى المؤيد بالله ،
 وعنوانه:

« خلاصة السيرة النبوية » توجد منه نسخة مخطوطة في بنكييور برقم ( ١٥ / ١٠٠٩)

وله أكثر من ناظم ، قام بنظمه نذكر منهم :

۱- نظم «سيرة ابن هشام » .

من تأليف الفتح بن موسى المغربي المتوفى سنة ٦٦٣ هـ.

٢- نظم بعنوان « الوصول إلى السول في نظم سيرة الرسول عَلَيْكَ »
 ولم يذكر اسم ناظمه ، توجد منه نسخة مخطوطة في دار الكتب المصرية ، كما في فهرست المخطوطات (٥/٢٠٦).

من خلال تلك الرحلة مع المؤلفات العلمية ، والمصنفات الأدبية حول كتاب «السيرة النبوية» لابن هشام ، يتبين لنا قدر ما لقى هذا المؤلف من العناية .

<del>\*\*\*\*\*\*\*\*\*</del>

## السيرة النبوية سابقة المينة السيرة النبوية الميرة الميرة

۱- نشر هذا الكتاب منذ حوالي ١٤٠ عاماً في طبعته الأولى ، وقد قام بنشرها المستشرق ڤستنفلد ، على عدة مخطوطات ، وذلك في سنة ١٨٥٨ م.

وقد نشرت ترجمته إلى الألمانية في شتوتجارت ١٨٦٤م.

۲- وكانت بعد ذلك نشرة بولاق في سنة ١٢٩٥ هـ، ولم يكن بها
 أى تعليقات أو شروح.

۳- وطبع بعد ذلك طبعة أخرى في مصر سنة ١٣٢٤هـ مع تعليقات لحمود الطهطاوى ، ثم أعيدت في سنة ١٣٤٧هـ .

٤ - وطبع بعد ذلك في مصر سنة ١٩٣٦ بتحقيق مصطفى السقا ،
 وإبراهيم الإبياري .

٥- وطبع بعد ذلك في مصر سنة ١٩٣٧ م بتحقيق الشيخ محمد محيى الدين عبد الحميد في أربعة أجزاء ، وقد قام بخدمة الكتاب من الناحية الأدبية واللغوية خدمة طيبة ، وأعد له بعض الفهارس العلمية التي خدمت الكتاب خدمة طيبة .

وتلك النشرة تعد من أفضل النشرات العلمية ،التي طبعت فيها «السيرة النبوية ».

### (8) المؤلفات في هذا الباب

باب السيرة النبوية من أكثر الأبواب التي دونت فيه المؤلفات ، وكتبت فيه المصنفات ، وهذه قائمة ببعض الأعمال التي دونت في هذا الباب .

١- «دلائل النبوة » للبيهقي ، ويعد أكبر التصانيف التي تعرضت

للسير والمغازى النبوية ، وهو مطبوع .

۲- « الشمائل المحمدية » للعلامة الترمذي ، صاحب السنن ، وهو مطبوع .

٣- «الوفا في فضائل المصطفى »لابن الجوزى ، وهو مطبوع.

2 - «الشفا في شرف المصطفى » ، كما في السير ( ٩ / ٢٢٥) ، ( ٢ / ٢٧) للذهبي .

٥- «المغازى » لعروة بن الزبير ، كما في السير : (٦ / ١٥٠).

٧- «المغازي» لأبي معشر ، كما في السير (٧ / ٤٣٥).

۸ «المغازى والسير » للواقدى ، مطبوع .

9 - «سير النبى » لمحب الدين أحمد بن عبد الله الطبرى ، المتوفى سنة -9 هـ (1) .

۱۰ « سير النبي » لأبي عمرو صالح بن إسحاق الجرمي النحوى ،
 المتوفى سنة ٢٢٥ (٢) هـ.

۱۱ - «نفائس الدرر في فضائل خير البشر » لحسن بن محمد الحسني النساب الحلبي ، المتوفى سنة ٧٧٦ هـ (٣).

1 Y - « زاد المعاد في هدى خير العباد » لابن القيم ، مطبوع .

٣١- « السيرة النبوية » لابن كثير ، مطبوع .

٤ ١- « عيون الأثر في المغازي والسير » لابن سيد الناس ، مطبوع .

٥١- « السيرة النبوية » للذهبي ، وهي في « تاريخ الإسلام » وقد طبعت مستقلة .

{ ٢٦/ سيرة جـ١ / صحابة }

<sup>(</sup>١) ،(٢) كشف الظنون (٢ / ١٠١٥) لحاجي خليفة .

<sup>(</sup>٣) كشف الظنون (٢ / ١٩٦٥).

١٦ (غاية السول في خصائص الرسول عَلَيْكُ (١) لابن الملقن المتوفى
 سنة ٨٠٤ هـ، وهو مطبوع .

١٧- « الدرر السنية في نظم السيرة الزكية » للعراقي ، وهو مطبوع.

۱۸ – «المورد الهني في المولد السني »(۲) للعراقي ، مخطوط .

۹ اسر المنظوم في سيرة النبي المعصوم » (٣) لابن الحسباني ،
 المتوفى سنة ٥ ١ ٨هـ وهو مخطوط .

· ٢- «السيرة النبوية » (٤) لعلاء الدين المعروف بمغلطاي .

۲۱ - «اللفظ الرائق في مولد خير الخلائق »(°) لابن ناصر الدين توفي سنة ۲۱ هـ ، وهو مخطوط .

٢٢ - «النور الباهر الساطع في سيرة ذي البرهان القاطع (٦) .

من تأليف ابن فهدي المكي ، وهو مخطوط .

۲۳ « نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس »(٧) في مجلدين ، وهو مخطوط من تأليف سبط ابن العجمي ، المتوفى سنة ٨٤١ هـ .

٤ ٢- «مختصرة سيرة الرسول عَيْكَ لمحمد بن عبد الوهاب ، مطبوع .

٥٧- « الرحيق المختوم » للمباركفوري ، مطبوع .

<sup>(</sup>١) ذيل التذكرة (ص/ ٩٩١) ، وكشف الظنون (٢/ ١٩٩٢).

<sup>(</sup>٢) ذيل التذكرة (ص / ٢٣١) لابن فهد .

<sup>(</sup>٣) ذيل التذكرة (ص / ٢٤٥) لابن فهد .

<sup>(</sup>٤) ذيل التذكرة (ص/ ١٣٩) لأبي المحاسن الحسيني.

<sup>(</sup>٥) لحظ الألحاظ: (ص / ٣٢١) لابن فهد.

<sup>(</sup>٦) ذيل التذكرة (ص / ٣).

<sup>(</sup>٧) لحظ الألحاظ (ص / ٣١٣).

وهذا قليل من كثير ، وغيض من فيض ، وكل ذلك له دلالة على اهتمام أهل العلم بالتصنيف في هذا الباب .

وعلى رأس كل تلك المؤلفات تأتى « السيرة النبوية » لابن هشام ، التي هي في أصلها «السير والمغازي » لابن إسحاق رحمهما الله تعالى .

## (9) ذهن مخطوطات العجتاب حواء المالم

لعل من دواعي التعـجب أن نسخ هذا الكتـاب المخطوطة تعج بـهـا مكتبات العالم في بلدان عديدة .

وقد أعد المستشرق بروكلمان قائمة بمخطوطات الكتاب حول العالم أعدها بين يدى القارئ ليشعر بقدر اهتمام النساخ بنسخ هذا الكتاب.

فى ليدن أول (٨٦١) ، باريس أول ١٩٤٨ – ١٩٥٠ ، المتحف البريطانى ثانى (٣٤٠) ، أمبروزيانا أول (٣٤٧) ، اسكور يكال ثانى (٦٧٨) ، كوبريلى (١١٤) ، مكتبة الجمعية الشرقية الألمانية (١١) .

وسليم أغا بإستانبول (۷۹۷) ، آصفية في حيدر آباد برقم (۳۱۷) ، مكتبة داود بالموصل (۵۶) ، (۱۰۸) ، دمشن العمومية (۸۷) ، (۲۲۳) ، والظاهرية بدمشق (۱۵) ، وشهيد على (۱۸۸٦) ، (۱۸۸۹) ، (۱۸۹۰).

وتلك هي نسخ الكتاب المخطوطة حول العالم ، أما الحديث عن نسخ الكتاب المخطوطة في دار الكتب المصرية ، فنتحدث عنها بالتفصيل في الصفحات التالية .

**《+\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** 

## ا 10 } وصف مفطوطات المهتاب المهتاب المهتاب أ

فى دار الكتب المصرية توجد العديد من نسخ الكتـاب المخطوطة ، وتلك بيانات تلك النسخ باختصار شديد .

۱ – توجد نسخة تحت رمز « التاريخ » تتكون من مجلدين ، الأول عدد أوراقه (۱۲۸) ورقة ، والثاني (۲۰۰) ورقة ، برقم (۱۲۳) .

وقد كتبت هذه النسخة سنة ٣٠٥هـ.

۲- وتوجد نسخة أخرى تحت رمز « تاريخ طلعت » تتكون من ( ۱۹۲ ) ورقة ، وتأخذ رقم (۲۱۱ ) .

وقد كتبت تلك النسخة سنة ٧٢٠ هـ .

٣-وتوجـد نسيخـة تحت رمـز « تاريـخ » برقم (٤٠٠) ، تـقع في (١٥٤) ورقة .

وقد كتبت تلك النسخة سنة ٧٤٩هـ.

٤ - وتوجد نسخة أخرى تحت رمز (ح) برقم (٧٠٨٣) ، وتقع في (٢٩١) ق .

وقد كتبت هذه النسخة سنة ٨٦٢ هـ..

٥- وتوجد نسخة أخرى تحت رمز «تاريخ» برقم (١٣٢) وتقع في (٢٧٣) ورقة ، وقد كتبت سنة ١١٤٤هـ .

وتعد تلك النسخة من أحدث النسخ .

ويوجد عدة نسخ أخرى لم يدون عليها التاريخ الذي نسخت فيه .

٦- توجـد نسخة تحـت رمز « تاريخ تيمـور » برقم (٤٢٦) وتقع في (١٨٢) ورقة .

٧- توجد نسخة تحت رمز « جلال الحسيني » برقم ( ١١١) ، وتقع

نى (١٧٤) ورقة .

۸- و توجد نسخة تحت رمز « الزكية » برقم (۸۲۹) ، و تقع في (۲۲۵) و رقة .

وأما النسخة التي تم الاستعانة بها في تحقيق هذا الكتاب إليك بياناتها بالتفصيل .

١ - كتب على صفحة الغلاف ما يلي:

« سيرة المصطفى وغزواته عَيْقَ لمحمد بن إسحاق » تهذيب عبد الملك ابن هشام.

٢ - ويحمل المخطوط الأرقام التالية: ( ٩٣٧/٣٥٥٨) هذا على الجانب الأيمن من صفحة الغلاف. أما على الجانب الأيسر فيحمل رقم (خ/٧٠٨٣).

٣ - وعلى صفحة الغلاف عدة تمليكات لعدد من الذين امتلكوا هذه النسخة.

٤ - وكتب على صفحة الغلاف أيضاً أرجوزة من ١٧ بيتاً في مدح الرسول عَلِيَّةً يقول في مطلعها:

يقول عبد الحق ذو التقصير الراجي عفو ربه القدير هذا كتاب سيرة الختار محمد الخصوص بالأنوار ٥ - ويقع المخطوط في ٢٩١ ورقة ، من الحجم الكبير ، إذ تحتوي كل

صفحة على ٢٥ سطراً ، وفي كل سطر حوالي ١٦ كلمة تقريباً .

٦ - وعلى الصفحة الأخيرة اسم الناسخ وسنة النسخ ، وكان نسخها سنة ٣٦٣هـ .

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

## بالتكما إنها في هذا المكتاب

بعد الاستعانة بحول الله تعالى وقوته تم عمل التالي :

أولاً:قمنا بالمقارنة بين النسخة المخطوطة ، وأفضل النسخ المطبوعة ، وهي نسخة الشيخ محمد محيى الدين ، وتم إفراز الزيادات ، والفروق بين معكوفتين .

ثانيًا :تم تقسيم الكتاب إلى فقرات متسلسلة حتى يسهل تحقيقها ، وفهرستها ، ولا تختلط المادة العلمية ببعضها ، وتتداخل فيما بينها .

ثالثاً: تم تخريج ما في الكتاب من أحاديث ، نبوية ، وآثار سلفية ، مع ذكر الكلام على درجة الحديث أو الأثر ، وذلك من خلال أقوال أهل الجرح والتعديل ، ولعل ذلك من أجل الخدمات التي نقدمها في تلك الطبعات ، وقد خلت من ذلك الطبعات السابقة .

رابعاً: قمنا بالتعليق على بعض الكلمات الغريبة ، وهي كثيرة في هذا الكتاب ، وضحنا معنى الكلمات الغامضة ، حتى نيسر مهمة القارئ في الوصول إلى المعنى المراد .

خامساً: تم عزو الآيات القرآنية إلى سورها ، وتحديد مواضعها في تلك السور .

سادساً: تم تخريج الأبيات الشعرية بحسب ما تيسر من دوواين الشعر القديمة.

سابعاً: تم إعداد مقدمة تحدثنا فيها عن الكتاب ومؤلفيه ، وما دار حوله من مصنفات علمية ، ووصف مخطوطات الكتاب ، والموضوعات في الباب .

ثامناً: تم إعداد الفهارس العلمية التي تخدم الكتاب، وتكشف للقارئ عما يريد الوصول إليه من معلومات في كتاب « السيرة النبوية».

وأخيراً .....

يعلم الله تعالى كم بذلنا من جهد لكى يكون الكتاب في أبهى حلة، وأزهى صورة ، وأجود خدمة ، ولكن بلوغ الكمال يعز على بسي الإنسان ، فحسبنا أن الله تعالى يعلم ما في الصدور .

فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم ، أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا ، ويغفر لنا به بعض سيئاتنا ، وينفعنا به في حياتنا ، وبعد مماتنا ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

و کتبه / مجدی فتحی السید أبو مریر . طنطا,مصر

الراح بمعتووبه المعتر عجد المتضوص بالا نوا وحورسوارا لمكك الويأين وخالولايات والايعان من عاملان ورايك . مويدا بالمعمر المالعتدة . و درا بالمعمر المالعتدة . و درا بالمعمر المالعتدة . و درا بالمعمر المعمر الم العلبي

من قت بعدم البلاد ناصبي سودار جوهه كاون المنك المنك والمدولة المناه وفينا قدره وفينا وفينا المنكون ال

المران الخبواقام مع الدو كراعهم سعرا من الدي كراعهم سعرا من الدي كراعهم سعرا من الدي كراعهم سعرا الدي الدي كراعهم سعرا المران الدي كراء الدي كرا المول المناد المناد العرب المناد كراد المناد كراد المناد كراد المناد المناد كراد المناد المناد المناد كراد المنام المناد كراد المنام المناد كراد المنام المناد المناد والمنام المناد والمنام والمناد والمنام والمنام المناد والمنام والمنام المناد والمنام والم

الله ما وحيع الناس مجتوبا لله برغبواونا و الله ما وخلت الخي وكوفعت مثل الوسول في الم مقاله المحتوبات و وكل برمة جادا وبعدا حسن الدي كان فينا بست صالحه مبادل الموفا عدل واست نساق ال عطائ اللهون في المنتقب ا

السر بير الم وقد في احتمال الله وعونه و من التنافي و المن المالية المحالة الله وعونه و من التنافي وعلم المالية المحالة الله والمحالة والم

المتوفيستكنة م المتوفيستكنة م المتوفيستكنة م المتوفيستكنة م المتوفيستكنة م

ۼؚؿٚێۊ۫ۿڒؽڶۺؾ۬ ۼٙڒػڡ*ٛؾڂ*ڴڵڛۜٞٲؾٞڶٵ اعْلَمُاكَانَكُ اللَّهِ وَمَتَّمُ وَهَا الْمِسْتُمُ الْفِلْفَةُ الْمَالِكُمُ الْفِلْفَةُ الْمَالِكُمُ الْمُلْكِ قَيْسُنُ الْمِتِحِيْنِي وَالْمَالِكُمُ الْمُلْكِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

## بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ، وصلواته على سيدنا محمد وآله أجمعين

# واله وسلم النهاج ، من محمد صلى الله غليه السلام الله غليه السلام

(۱) قال أبو محمد عبد الملك بن هشام النحوي: هذا كتاب سيرة رسول الله على : محمد بن عبد الله بن عبد المطلب : [ واسم عبد المطلب : شيبة] بن هاشم [ واسم هاشم : عمرو] بمن عبد مناف [ واسم عبد مناف : المغيرة] بن قصى [ واسم قصى زيد] بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر ابن كنانة بن خزيمة بن مدركة [ واسم مدركة : عامر] بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أد [ ويقال : أدد ] بن مقوم بن ناحور بن تيرح بن يعرب بن يشجب بن نابت بن إسماعيل بن إبر اهيم خليل الرحمن. صلوات الله تعالى عليهم بمن تمارح [ وهو آزر] بن ناحور بن ساروغ بن راعو بن فالخ بن عيبر بن شالخ بن إرفخشذ بن سام بن نوح بن لمك بن متوشلخ بن أخنوخ [ وهو: إدريس النبي علي فيما يزعمون والله أعلم – وكان أول بنى آدم أعطي النبوة وخط بالقلم ] بن يرد بن مهليل بن قين بن يانش بن شيث بن آدم أعطي النبوة وخط بالقلم ]

<sup>(</sup>۱) نسبة رسول الله عَلَيْكُ صحيحة إلى عدنان ، وما وراء عدنان فليس فيه شيء يعتمد عليه . انظر : دلائل النبوة (۱/ ۱۸۰) للبيه قي . تاريخ الطبري (۲/ ۲۷۱) . البداية والنهاية (۲/ ۱۹۶) ۱۹۰ – ۱۹۰) لابن كثير . الأنساب (۷، ۹) لابن حزم . شرح السنة (۱۳/ ۱۹۳) للبغوي ، أسد الغابة (۱/ ۲۰) لابن الأثير .

قال أبو محمد عبد الملك بن هشام: حدثنا زياد بن عبد الله البكائي، عن محمد بن إسحاق المطلبي، بهذا الذي ذكرت من نسب محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى آدم عليه السلام وما فيه من حديث إدريس وغيره

(۲) قال ابن هشام: وحدثني خلاد بن قرة بن خالد السدوسى عن شيبان بن زهير بن شعقيق بن ثور ، عن قتادة بن دعامة أنه قال: إسماعيل بن إبراهيم خليل الرحمن بن تارح [وهو آزر] بن ناحور بن أسرغ بن أرغو بن فالخ بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح ابن لمك بن متوشلخ بن أخنوخ بن يرد بن مهلائيل بن قاين بن أنوش بن شيث بن آدم عَيَالَةً.

قال ابن هشام: وأنا - إن شاء الله تعالى - مبتدئ هذا الكتاب بذكر إسماعيل [عَلَقُ] بن إبراهيم [صلوات الله تعالى عليهما] ومن ولد رسول الله عَلَقَ من ولده وأولادهم لأصلابهم: الأول فالأول من إسماعيل عَلَقَ إلى رسول الله عَلَقَ وما يعرض من حديثهم ، وتارك ذكر غيرهم من ولد إسماعيل على هذه الجهة للاختصار إلى حديث

#### ( ۲ ) أثر منقطع ، وهو من أقسام الضعيف .

وأخرج ابن عبـد البر في كتابه ( الإنباه ) بسنده أن عروة بن الزبير كـان يقول : ما وجدنا أحداً يعرف ما وراء عدنان إلا تخرصاً .

وقال ابن أبي خيشمة ، وكان من أعلم قريش بأشعارهم وأنسابهم : ما وجدنا أحداً يعرف ما وراء معدبن عدنان في شعر شاعر ولا علم عالم .

انظر: البداية والنهاية (٢ / ١٩٤)، وطبقات ابن سعد (١ / ٥٦ – ٥٥).

سيرة رسول الله عَيِّكُ ، وترك بعض ماذكره ابن إسحاق في هذا الكتاب مما ليس لرسول الله عَيِّكُ ، فيه ذكر ولا نزل فيه من القران شيء وليس سببا لشيء من هذا الكتاب ولا تفسيراً له ولا شاهداً عليه ، لما ذكرت من الاختصار، وأشعاراً ذكرها لم أر أحداً من أهل العلم بالشعر يعرفها ، وأشياء بعضها يشنع الحديث به ، وبعض يسوء بعض الناس ذكره ، وبعض لم يقر لنا البكائي بروايته ، ومستقص - إن شاء الله تعالى - ما سوى ذلك منه بمبلغ الرواية له والعلم به

#### سياقة النسب من ولح إسماغياء غليه السلام

(٣) قال ابن هشام: حدثنا زياد بن عبد الله البكائي ، عن محمد ابن إسحاق المطلبي قال: ولد إسماعيل بن إبراهيم -عليهما السلام-اثني عشر رجلاً: نابتاً [وكان أكبرهم] وقيذر، وأذبل، ومبشا، ومسمعا، وماشي، ودما، وأذر، وطيما، ويطور، ونبش، وقيذما، وأمهم: رعلة بنت مضاض بن عمرو الجرهمي.

قال ابن هشام: ويقال: مضاض، وجرهم: ابن قلحطان وحطان أبو اليمن كلها، وإليه يجتمع نسبها] بن عابر بن شالخ بن إرفخشذ بن سام بن نوح.

أخرجه ابن سعد ( ۱ / ۱ ) في طبقاته الكبرى من طريق رويم المقرى عن هارون الشامي عن ابن إسحاق ، ومن طريق الكلبي عن أبيه ، وأخرجه الطبرى ( ۱ / ۲۱۶) من طريق ابن حميد - وهو ضعيف - عن سلمة عن ابن إسحاق به .

<sup>(</sup>٣) أثر مقطوع ، والخبر من الإسرائيليات .

قال ابن إسحاق : جرهم بن يقطن بن عيبر بن شالخ [ويقطن هو: قحطان بن عيبر بن شالخ].

(٤) قال ابن إسحاق: وكان عمر إسماعيل - فيما يذكرون - مائة سنة وثلاثين سنة ، ثم مات-رحمة الله وبركاته عليه-ودفن في الحجر مع أمه: هاجر ، رحمهم الله تعالى .

قال ابن هشام: تقول العرب: هاجر وآجر، فيبدلون الألف من الهاء، كما قالوا: هراق الماء وأراق الماء، وغيره، وهاجر: من أهل مصر.

(٥) قال ابن هشام: حدثنا عبد الملك بن وهب ، عن عبد الله ابن لهيعة ، عن عمر مولى غفرة أن رسول الله عَلَيْكُ قال: « الله الله في أهل الذمة ، أهل المدرة السوداء، السُّحْم الجعاد ، فإن لهم نسباً وصهراً ».

( £ ) انظر: تاريخ الطبرى ( ١ / ٣١٤ ) . طبقات ابن سعد ( ١ / ٢٥ ) . البداية والنهاية (٢ / ٢ ) .

( ٥ ) إسناده مرسل ، وهو من أقسام الضعيف .

وصبح الحديث بمعناه .

فى سنده عمر مولى غفرة ، وهو ابن عبد الله المدنى ، من الضعفاء ، وكان كثير الإرسال ، أخرج له أبو داود ، والترمذى . انظر : التاريخ الكبير (٣ / ٢ / ١٦٩) للبخارى ، الجرح والتعديل (٦ / ١٩١) لابن أبى حاتم ، والمجروحين (٢ / ٨١) لابن حبان ، والميزان (٣ / ٢١) للذهبى .

قال عمر مولى غفرة: نسبهم أن أم إسماعيل النبي عَلَيْ منهم وصهرهم: أن رسول الله عَلَيْ تسرر فيهم ، قال ابن لهيعة: أم إسماعيل هاجر من أم العرب قرية كانت أمام الفرما من مصر وأم إبراهيم: مارية سرية النبي عَلِي التي أهداها له المقوقس من حفن (1) من كورة أنصنا (2)

(٦) قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن مسلم بن عبيد الله بن

( ٦ ) حديث صحيح : وإسناده مرسل .

۱- أخرجه عن طريق ابن إسحاق الطبرى ( ۱ / ۲٤٧) في تاريخه ، وأخرجه عن حبد الرزاق ( ۹۹۹۲) ، ( ۹۹۹۸) ، في مصنفه من طرق عن الزهرى عن ابن كعب مرسلاً أيضاً ، والبيهقي ( ٦ / ٣٢٢) من طريق ابن وهب عن مالك والليث كلاهما عن الزهرى عن ابن كعب مرسلاً .

٧- وأخرجه الحاكم (٢ / ٥٥٣) من طريق معمر عن الزهرى ، عن ابن كعب عن أبيه به مرفوعا ، وصححه على شرط الشيخين ، وأقره الذهبي على شرطهما ، والطبراني (١٩ / ٦١) في الكبير من طريق الوليدعن مالك والأوزاعي كلاهما عن الزهرى عن ابن كعب عن أبيه ، وفيه عنعنة الوليد بن مسلم ، وهو مدلس .

۳-وأخرجه الطبراني (١٩ / ٦١ ) في الكبير، والبيهقي (٦ / ٣٢٢) في دلائل النبوة من طريق إسحاق بن راشد عن الزهري عن ابن كعب عن أبيه .

وابن راشد ، وإن كان ثقة ، ففي حديثه عن الزهري بعض الوهم ، وقال الهيثمي=

<sup>1-</sup> حفن: بفتح الحاء و سكون الفاء - قرية من قرى صعيد مصر.

<sup>2 -</sup>أنصنا: مدينة في صعيد مصر ، اشتهرت بكثير من أهل العلم .

<sup>{</sup> ٣٦/ سيرة جد ١ / صحابة }

شهاب الزهري أن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري ثم السلمي حدثه أن رسول الله على قال: «إذا افتتحتم مصر فاستوصوا بأهلها خيراً ، فإن لهم ذمة ورحما » فقلت محمد بن مسلم الزهري: ما الرحم التي ذكر رسول الله على لهم ؟ فقال: كانت هاجر أم إسماعيل منهم، قال ابن هشام: فالعرب كلها ، من ولد إسماعيل وقحطان وبعض أهل اليمن يقول: قحطان من ولد إسماعيل ويقول: إسماعيل أبو العرب كلها .

(٧) قال ابن إسحاق: عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح، وثمود و جديس ابنا عابر بن إرم بن سام بن نوح، وطسم وعملاق وأميم: بنولاوذ بن سام بن نوح عرب كلهم.

<sup>=</sup> في مجمع الزوائد (١٠ / ٦٣) : رواه الطبراني بإسنادين ، رجال أحدهما رجال الصحيح .

٤ - له شاهد من حديث أبي ذر - رضى الله عنه - أخرجه مسلم ( ٢٥٤١) ،
 وأحمد (٥ / ١٧٤) والبيهقي (٦ / ٣١٢) في دلائل النبوة ، و (٩ / ٢٠٦) في سننه
 الكبرى ، والطحاوى (٢ / ٢٠٢) و (٣ / ١٢٤) في مشكل الآثار .

٥ - وله شاهد من حديث أم سلمة ، أخرجه الطبراني ( ٢٣ / ٢٦٥ ) في الكبير ،
 وقال الهيثمي في المجمع ( ١٠ / ٦٣ ) : رجاله رجال الصحيح .

٦- وفي الباب عن عمر عند ابن عساكر في تاريخه كما في الكنز (٣٤٠٢٢).

٧- فائدة : سفل سفيان بن عيينة رحمه الله عن قوله على ﴿ فإن لهم ذمة ورحما ﴾ ؟ فقال : من الناس من يقول : هاجر كانت قبطية ، وهي أم إسماعيل ، ومن الناس من يقول : مارية أم إبراهيم قبطية .

فولد نابت بن إسماعيل: يشجب بن نابت ، فولد يشجب : يعرب ابن يشجب ، فولد يعرب ولد تيرح ، فولد تيرح ، فولد تيرح ، فولد ناحور ، مقوم ، فولد أدد : عدنان بن أدد .

قال ابن هشام: ويقال عدنان بن أد .

(٨) قال ابن إسحاق: فمن عدنان تفرقت القبائل من ولد إسماعيل بن إبراهيم - عليهما السلام - فولد عدنان رجلين : معد بن عدنان ، وعك بن عدنان .

قال ابن هشام: فصارت عك في دار اليمن، وذلك أن عكا تزوج في الأشعريين، فأقام فيهم، فصارت الدار واللغة واحدة، والأشعريون: بنو أشعر بن نبت بن أدد بن زيد بن هميسع بن عمرو بن عرب بن يشجب بن يعرب بن عريب بن يشجب بن يعرب ابن قحطان، ويقال: أشعر بن نبت بن أدد ويقال: أشعر بن مالك، [ ومالك: مذحج بن أدد بن زيد بن هميسع] ويقال: أشعر بن سبأ بن يشجب .

وأنشدني أبو محرز خلف الأحمر وأبو عبيدة لعباس بن مرداس أحد بني سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان بن مضربن نزار بن معد بن عدنان يفخر بعك :

وعك بن عدنان الذين تلقبوا بغسان حتى عردوا كل مطرد وهذا البيت في قصيدة له .

وغسان: ماء بسد مأرب باليمن كان شرباً لولد مازن بن الأسد ابن الغوث، فسموا به. ويقال: غسان ماء بالمشلل قريب من الجحفة،

والذين شربوا منه تحزبوا فسموا به قبائل من ولد مازن بن الأسد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان ، قال حسان بن ثابت الأنصاري [والأنصار: بنو الأوس والخزرج ابني حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر بن حارثة بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأسد بن الغوث :

إما سألت فإنا معشر نجب الأسد نسبتنا والماء غسان وهذا البيت في أبيات له.

فقالت اليمن وبعض عك -وهم الذين بخراسان منهم -: عك ابن عدنان بن عبد الله بن الأسد بن الغوث ويقال: عدثان [بن الديث] ابن عبد الله بن الأسد بن الغوث

(٩) قال ابن إسحاق فولد معد بن عدنان أربعة نفر: نزار بن معد وقضاعة بن معد - وكان قضاعة بكر معد الذي به يكنى فيما يزعمون - وقنص بن معد، وإياد بن معد، فأما قضاعة فتيامنت إلى حمير بن سبأ - وكان اسم سبأ عبد شمس وإنما سمي سبأ لأنه [كان] أول من سبأ في العرب - ابن يشجب بن يعرب بن قحطان.

قال ابن هشام: فقالت اليمن: وقضاعة: قضاعة بن مالك بن حمير، وقال عمرو بن مرة الجهني - وجهينة: ابن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن إلحاف بن قضاعة -

نحن ببو الشيخ الهجان (3) الأزهر قضاعة بن مالك بن حمير

3- الهجان: الهجان من كل شيء أجودها وأكرمها أصلاً ، والهجان الأزهر: شديد البياض .

#### النسب المعروف غير المنكر في الحجر المنقوش تحست المنبر

قال ابن إسحاق : وأما قنص بن معد فهلكت بقيتهم فيما يزعم نساب معد ، وكان منهم النعمان بن المنذر ملك الحيرة .

قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري أن النعمان بن المنذر كان من ولد قنص بن معد

[قال ابن هشام و يقال: قنص]

(۱۰) قال ابن إسحاق: وحدثني يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس [بن سريق بن عمرو بن وهب بن علاج بن سلمة بن عبد الأخنس [بن سريق بن عمرو بن وهب بن علاج بن سلمة بن عبد العزى بن عنزة بن قيس وهو ثقيف] عن شيخ من الأنصار من بني زريق أنه حدثه أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -حين أتي بسيف النعمان بن المنذر دعا جبير بن مطعم بن عدي بن نو فل بن عبد مناف بن قصى [وكان جبير من أنسب قريش لقريش وللعرب قاطبة، وكان يقول: إنما أخذت النسب من أبي بكر الصديق- رضي الله عنه وكان أبو بكر الصديق [رضى الله عنه ] أنسب العرب فسلحه إياه] شم قال: ممن كان يا جبير - النعمان [بن المنذر]؟ فقال: كان من أشلاء قنص بن معد.

(١١) قال ابن إسحاق: فأما سائر العرب فيزعمون أنه كان رجلاً من لخم من ولد ربيعة بن نصر ، فالله أعلم أي ذلك كان.

قال ابن هشام: لخم بن عدي بن الحرث بن مر، بن أدد بن زيد بن هميسع بن عمرو بن عريب بن يشجب بن زيد بن كهلان بن سبأ.

<sup>(</sup>١٠) إسناده ضعيف . في سنده جهالة الشيخ الأنصارى .

ويقال: لخم بن عدي بن عمرو بن سبأ ، ويقال: ربيعة بن نصر بن أبي حارثة بن عمرو بن عامر وكان تخلف باليمن بعد خروج عمرو بن عامر من اليمن.

## أول عملة من التعم المن من التعمر المن التعمر التعمر التعمر التعمر التعمل التعمل التعمل التعمل التعمل التعمل ا التعمل الت

(١٢) وكان سبب خروج عمرو بن عامر من اليمن ، فيما حدثني أبو زيد الأنصاري أنه رأى جرذا يحفر في سد مأرب الذي كان يحبس عليهم الماء فيصرفونه حيث شاءوا من أرضيهم ، فعلم أنه لابقاء للسد على ذلك ، فاعتزم على النقلة من اليمن ، فكاد قومه فأمر أصغر ولده إذا أغلظ عليه ولطمه أن يقوم إليه فيلطمه ، ففعل ابنه ما أمره به ، فقال عمرو: [ وهو أبوه] لا أقيم ببلد لطم وجهي فيه أصغر ولدي. وعرض أمواله، فقال أشراف من أشراف اليمن: اغتنموا غضبة عمرو فاشتروا منه أمواله ، وانتقل في ولده وولد ولده، وقالت الأزد: لا نتخلف عن عمرو بن عامر ، فباعوا أموالهم وخرجوا معه فساروا حتى نزلوا بلاد عك مجتازين ، يرتادون البلدان ، فحاربتهم عك ، فكانت حربهم سبجالا ففي ذلك قال عباس بن مرداس البيت الذي كتبنا ، ثم ارتحلوا عنهم فتفرقوا في البلدان ، فنزل آل جفنة بن عمرو بن عامر الشام، ونزلت الأوس والخزرج يثرب، ونزلت خزاعة مرّا، ونزلت أزد السراة السراة ، ونزلت أزد عمان عمان ، ثم أرسل الله تعالى على السد السيل فهدمه ، ففيه أنزل الله تبارك وتعالى على رسوله محمد علي ( ۲۵: ۱۵ - ۱۸ ) ﴿ لقد كان لسباً في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا

#### له بلدة طيبة ورب غفور \* فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم ﴾.

والعرم: السد، واحدته: عرمة فيما حدثني أبو عبيدة قال الأعشى أعشى بنى قيس بن تعلبة بن عكابة بن صعب بن على بن بكر بن وائل [ بن قـاسط ] بن هنب بن أفـصي بن جـديلة بن أسـد بن ربيعة بن نزار .بن معد،

7 قال ابن هشام: ويقال: أفصى بن دعمى بن جديلة ] واسم الأعشى: ميمون بن قيس بن جندل بن شراحيل بن عوف بن سعد ابن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة وفي ذلك قيل:

وفى ذاك للمسؤتسى أسوة ومأرب عفى عليها المعرم رخسام بنسته لهم حسميس إذا جساء مسواره لسمم يسرم فأروى الزروع وأعنابها على سيعة ماؤهم إذ قسم ن منه على شهرب طفل فيطه

فصارواأيادي ما يقدرو وهذه الأبيات في قصيدة له.

وقال أمية بن أبي الصلت الثقفي- [ واسم ثقيف: قسبي بن منبه ابن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان ابن مضربن نزار بن معد بن عدنان ]:

### من سباً الحاضرين مأرب إذ \* ينون من دون سيله العرما

وهذا البيت في قصيدة له ، و تروى للنابغة الجعدى ، و اسمه قيس بن عبد الله أحد بني جعدة بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن

وهو حديث طويل منعني من استقصائه ما ذكرت من الاختصار.

{ ۶۹ / سيرة جد / صحابة }

(١٣) قال ابن إسحاق: وكان ربيعة بن نصر ملك اليمن بين أضعاف ملوك التبابعة فرأى رؤيا هالته، وفظع بها، فلم يدع كاهنا ولا ساحرًا ولا عائفاً ولا منجماً من أهل مملكته إلا جمعه إليه، فقال لهم: إني قد رأيت رؤيا هالتني، وفظعت بها، فأخبروني بها وبتأويلها. قالوا له: اقصصها علينا، نخبرك بتأويلها. قال: إنى إن أخبرتكم بها لم أطمئن إلى خبركم عن تأويلها، فإنه لا يعرف تأويلها إلا من عرفها قبل أن أخبره بها. فقال له رجل منهم: فإن كان الملك يريد هذا فليبعث إلى سطيح وشق فإنه ليس أحد أعلم منهما فهما يخبرانه بما سأل عنه.

واسم سطیح ربیع بن ربیعة بن مسعود بن مازن بن ذئب بن عدي بن مازن [بن] غسان.

وشق : ابن صعب بن يشكر بن رهم بن أفرك بن قيس بن عبقر ابن أنمار بن نزار وأنمار : أبو بجيلة وخثعم .

قال ابن هشام: وقالت اليمن : وبجيلة : بنو أنمار بن إراش بن الحيان بن عمرو بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ، ويقال: إراش بن عمرو بن لحيان بن الغوث . ودار بجيلة وخثعم يمانية .

(۱٤) قال ابن إسحاق: فبعث إليهما، فقدم عليه سطيح قبل شق، فقال له: إنى قد رأيت رؤياهالتنى وفظعت بها. فأخبرني بها،

<sup>(</sup>۱۳) إسناده ضعيف . أخرجه ابن جرير الطبرى (۲ / ۱۱۲) في تاريخه عن ابن حميد عن سلمة عن ابن إسحاق عن بعض أهل العلم .

وفيه ابن حميد من الضعفاء ، وجهالة شيوخ ابن إسحاق .

فإنك إن أصبتها أصبت تأويلها . قال : أفعل ، رأيت حممة (4)خرجت من ظلمة ، فوقعت بأرض تهمة (\*)، فأكلت منها كل ذات جمجمة . فقال له الملك: ما أخطات منها شيئا يا سطيح، فما عندك في تأويلها؟ فقال: أحلف بما بين الحرتين من حنش، لتهبطن أرضكم الحبش، فليملكن ما بين أبين إلى جرش. فقال له الملك: وأبيك يا سطيح، إن هذا لنا لغائظ موجع ، فمتى هو كائن ؟ أوفى زماني هذا أم بعده ؟قال : لا بل بعده بحين ، أكثر من ستين أوسبعين ، يمضين من السنين. قال : أفيدوم ذلك من ملكهم أم ينقطع؟ قال : لا، بل ينقطع لبضع وسبعين من السنين، ثم يقتلون ويخرجون منها هاربين. قال: ومن يلي ذلك من قتلهم وإخراجهم ؟ قال : يليه إرم بن ذي يزن ، يخرج عليهم من عدن ، فلا يترك أحدًا منهم باليمن قال : أفيدوم ذلك من سلطانه أم ينقطع؟ قال: بل ينقطع قال: ومن يقطعه ؟ قال نبي زكي يأتيه الوحي من قبل العلى . قال : وممن هذا النبي ؟ قال رجل من ولد غالب بن فهر ابن مالك بن النضر يكون الملك في قومه إلى آخر الدهر. قال: وهل للدهر من آخر ؟ قال : نعم ، يوم يجمع فيه الأولون والآخرون ، يسعد فيه المحسنون ، ويشقى فيه المسيئون.قال: أحق ما تخبرني ؟ قال: نعم والشيفق والغسق ، والفلق إذا اتسق ، إن ما أنبأتك به لحق ، ثم قدم عليه شق فقال له كقوله لسطيح ، وكتمه ما قال سطيح ، لينظر أيتفقان أم يختلفان ؟ قال: نعم ، رأيت حممة ، خرجت من ظلمة ، فوقعت بين

<sup>4-</sup> حممة : الفحمة ، وكل ما احترق بالنار ، وجمعها حمم.

<sup>\*</sup> أرض تهمة: أي واسعة منحدرة باتجاه البحر، ولذا أطلق على الجزء المحاذي للبحر الأحمر من الجزيرة العربية (تهامة ».

روضة وأكمة (5) فأكلت منها كل ذات نسمة، قال: فلما قال له ذلك ، عرف أنهما قد اتفقا وأن قولهما واحد إلا أن سطيحاً قال: وقعت بأرض تهمة فأكلت منها كل ذات جمجمة، وقال شق: وقعت بين, وضة وأكمة فأكلت منها كل ذات نسمة فقال له الملك: ما أخطات ياشق منها شيئا فما عندك في تأويلها ؟ قال: أحلف بما بين الحرتين من إنسان لينزلن أرضكم السودان ، فليغلبن على كل طفلة البنان (6) وليملكن ما بين أبين إلى نجران . فقال له الملك: وأبيك ياشق ، إن هذا لنا لغائظ موجع فمتمى هو كائن ؟ أفي زماني أم بعده ؟ قال : لا، بل بعده بزمان ثم يستنقلكم منهم عظيم ذو شان ويذيقهم أشد الهوان. قال: ومن هذا العظيم الشان؟ قال :غلام ليس بدني ولا مدن يخرج عليهم من بيت ذي يزن ، فلا يترك أحدًا منهم باليمن . قال : أفيدوم سلطانه أم ينقطع؟ قال: بل ينقطع برسول مرسل يأتي بالحق والعدل ، بين أهل الدين والفضل يكون الملك في قومه إلى يوم الفصل. قال: وما يوم الفصل؟ قال: يوم تجزي فيه الولاة ويدعى فيه من السماء بدعوات ، يسمع منها الأحياء والأموات ، ويجمع فيه بين الناس للميقات ، يكون فيه لمن اتقى الفوز والخيرات . قال : أحق ما تقول ؟ قال: أي ورب السماء والأرض وما بينهما من رفع وخفيض ، إن ما أنبأتك به لحق ما فيه أمض.

قال ابن هشام : أمض يعني شكاً هذا بلغة حمير . وقال أبو

<sup>5-</sup> أكمة : التل من حجارة ، وهو أعلى من السهل وأخفض من الجبل .

<sup>6-</sup> طفلة البنان : المرأة الطفلة : الرخصة الناعمة ، والمراد أنهم سيغلبون وتسبى نساؤهم.

عمرو: أمض: أي باطل.

فوقع في نفس ربيعة بن نصر ما قالا ، فجهز بنيه وأهل بيته إلى العراق بما يصلحهم ، وكتب لهم إلى ملك من ملوك فا رس يقال له: سابور بن خرزاذ ، فأسكنهم الحيرة فمن بقية ولد ربيعة بن نصر النعمان إبن المنذر ، فهو – في نسب اليمن وعلمهم – النعمان بن المنذر بن المنذر بن عمرو بن عدي بن ربيعة بن نصر ذلك الملك.

قال ابن هشام: النعمان بن المنذر بن المنذر فيما أخبرني خلف الأحمر.



# اليمن وغزوه إلى يثريب الهمك على ملعك

(١٥) قال ابن إسحاق: فلما هلك ربيعة بن نصر ، رجع ملك اليمن كله إلى حسان بن تبان أسعد (7) أبى كرب [وتبان أسعد هو: تبع الآخر] بن كلى كرب بن زيد [وزيد هو: تبع الأول] بن عمروذي الآذعار بن أبرهة ذي المنار بن الريش.

قال ابن هشام : ويقال : الرائش .

( ١٥ ) انظر السابق.

<sup>7-</sup> تبان أسعد : لقب تبع الحسميري ، وتبان : مشتق من التبانة وهسي الـذكاء والفـطـنة .

(١٦) قال ابن إسحاق: ابن عدي بن صيفى بن سبأ الأصغر بن كعب كهف الظلم بن زيد بن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد شمس بن وائل بن الغوث بن قطن بن عريب بن زهير ابن أيمن بن الهميسع بن العرنجج، والعرنجج: حمير بن سبأ الأكبر ابن يعرب بن يشجب بن قحطان.

قال ابن هشام: يشبجب بن يعرب بن قحطان.

(١٧) قال ابن إسحاق : وتبان أسعد أبو كرب الذي قدم المدينة وساق الحبرين من يهود المدينة إلى اليمن ، وعمر البيت الحرام وكساه، وكان ملكه قبل ملك ربيعة بن نصر .

قال ابن هشام : هو الذي يقال له :

### ليت حظي من أبي كرب \* أن يسلد خييره خبله(8)

(١٨) قال ابن إسحاق: وكان قد جعل طريقه -حين أقبل من المشرق - على المدينة وكان قد مر بها في بدأته فلم يهج أهلها وخلف بين أظهرهم ابنا له فقتل غيلة(٩) ، فقدمها وهو مجمع لإخرابها، واستئصال أهلها ، وقطع نخلها ، فجمع له هذا الحي من الأنصار ورئيسهم عمرو بن طلة ، أخو بنى النجار ، ثم أحد بنى عمرو بن مبذول ، واسم مبذول : عامر بن مالك بن النجار، واسم النجار: تيم الله بن عمرو بن عمرو بن عامر بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر .

<sup>8-</sup> خبله: الخبل: فساد العقل ونحوه والمعنى أن يكافئ خيره شره.

<sup>9-</sup> غيلة: يقال قتله غيلة إذا أخذه من حيث لا يدرى وهو ما يطلق عليه «الاغتيال».

قال ابن هشام :عمرو بن طلة:عمرو بن معاوية بن عمرو بن عامر ابن مالك بن النجار، وطلة: أمه ، وهي: بنت عامر بن زريق بن عامر بن زريق بن عامر بن زريق بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جشم بن الخزرج .

(١٩) قال ابن إسحاق: وقد كان رجل من بنى عدي بن النجار - يقال له أحمر - عدا على رجل من أصحاب تبع حين نزل بهم فقتله، وذلك أنه وجده في عذق له يجده (10) فضربه بمنجله(11) فقتله، وقال: إنما التمر لمن أبره(12) فزاد ذلك تبعا حنقا عليهم، قال: فاقتتلوا فتزعم الأنصار أنهم كانوا يقاتلونه بالنهار ويقرونه(13) بالليل، فيعجبه ذلك منهم. ويقول: والله إن قومنا لكرام فبينا تبع على ذلك من قتالهم إذ جاءه حبران من أحبار يهود بني قريظة: [وقريظة والنضير والنجام وعمرو - وهو هدل (١٤) - بنو الخزرج بن الصريح بن التوء مان بن

(١٩) انظر: تاريخ الطبرى (٢/ ٩٨) ، (٢/ ١٠٥) نقلاً عن ابن إسحاق.

<sup>-10</sup> عدق : العدق بفتح العين : النخلة . أما بكسر العين فهي الكباسة من البلح.

يجده: يقطعه أي يجني ثمره.

<sup>11-</sup> منجله : المنجل بكسر الميم آلة معروفة ، وهي حديدة مقوسة ذات أسنان حادة يقطع بها الزرع ونحوه .

<sup>12-</sup> أبره : أبر النخل : إذا لقحه بأن وضع له حبات التـذكير حتى يصلح شـأنه ويجود ثمره .

<sup>13-</sup> يقروله: أي يضيفونه ويقدمون له القرى وهو طعام الضيف.

<sup>14-</sup> هدل: بفتح الدال ويجوز الإسكان، وهو اسم لعمرو هذا.

السبط بن اليسع بن سعد بن لاوى بن خير بن النجام بن تنحوم بن عازر ابن عزري بن هارون بن عصران بن يصهر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب - وهو إسرائيل - ابن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن صلى الله عليهم ] عالمان راسخان في العلم حين سمعا بما يريد من إهلاك المدينه وأهلها فقالا له: أيها الملك لا تفعل فإنك إن أبيت إلا ما تريد حيل بينك وبينها ، ولم نأمن عليك عاجل العقوبة [فقال لهما: ولم ذلك ؟ فقال : هي مهاجر نبي يخرج من هذا الحرم من قريش في آخر الزمان ، تكون داره وقراره فتناهي عن ذلك ورأى أن لهما علما وأعجبه ما سمع منهما ، فانصرف عن المدينة ، واتبعهما على دينهما فقال خالد بن عبد العزى بن غزية بن عمرو بن عبد بن عوف بن غنم ابن مالك بن النجار يفخر بعمرو بن طلة :

أم قضى من لدة وطسره (15) ذكرك الشباب أو عصره (16) مشلها أتى الفتى عبسره (17) (۲۰) أصحا أم قد نهى ذكره أم تذكرت السشباب وما إنها حرب رباعسية

( ۲ ) انظر : تاريخ الطبري ( ۲ / ۲ ، ۱ ) نقلاً عن ابن إسحاق .

<sup>15-</sup> فُكُره: جمع (ذُكْرَة) وهو من الذكر: ضد النسيان.

<sup>\*</sup> قضى وطره : قضى حاجته ومنه قوله تعالى : ﴿ فلما قضى زيد منها وطرأ زوجناكها﴾.

<sup>16-</sup> عُصُره : هي هنا بضم العين والصاد ، ويجوز فتح العين وسكون الصاد وهو الوقت . والزمن .

<sup>17-</sup> حرب رباعية : شديدة فتية ذلك لأن الإرباع أول شدة البعير والفرس.

<sup>{</sup> ٥٦ / سيرة جـ١ / صحابة }

| إذأتست عسدوا مسع السزهسره     | فاساً لا عهران أو أسدا    |
|-------------------------------|---------------------------|
| سبعابدانهاذفره(18)            | فيسلسق فيسها أبسو كسرب    |
| ابسنيعوفأم النسجره (19)       | ثم قسالوامسن نسرم بسها؟   |
| فيهم قتلى وإنتره (20)         | بالبني النجار إن لنا      |
| مدهاكالغبية النشره (21)       | فتلقتهم سايفة             |
| الإلــة قــومـة عــمــره (22) | فسيسهم عسمسروبن طسلة مسلي |
| رام عمراً لا يكن قدره (23)    | سيد سمام الملوك ومسن      |
|                               |                           |

18- الفيلق: الجيش والجمع (فيالق).

· سبغ أبدانها : دروعها وافية ضافية على البدن كله .

· **ذفرة** : فائحة الرائحة .

19- النجرة: بنو النجار كما يتضح في البيت التالي .

20- الترة : النار ، وخبر إن محذوف والتقدير وإن ترة لنا .

21 - مسايفة : ضربا بالسيوف مثل : كلمته مشافهة.

الغبية النثرة: الدفعة الشديدة من المطر التي لا تبقى على ماء فيها .

22− ملى : أطال ومد ،ومنه قوله تعالى : ﴿ وأملى لهم إن كيدي متين ﴾ .

23- سام الملوك : أنزل بهم الهوان والصغار ، قال تعالى : ﴿ وَإِذْ نَجْيِنَاكُم مِنْ آلَ فَرَعُونُ يَسُومُونَكُم سُوءَ العَذَابِ ﴾ .

. لا يكن قدره : عرف منزلته ومقداره ومنه ﴿ وما قدروا الله حق قدره ﴾ .

{ ٧٥/ سيرة جـ١ / صحابة }

وهذا الحي من الأنصار يزعمون أنه إنما كان حنق تبع على هذا الحي من يهود الذين كانوا بين أظهرهم وإنما أراد هلا كهم فمنعوهم منه حتى انصرف عنهم ، ولذلك قال في شعره :

حنقا على سبطين حلا يثربا أولى لهم بعقاب يوم مفسد

وقال ابن هـشام: [هذا] الشمر الذي فيه هذا البيت مصنوع، فذلك الذي منعنا من إثباته.

يعبدونها ، فتوجه إلى مكة وهي طريقه إلى اليمن حتى إذا كان بين يعبدونها ، فتوجه إلى مكة وهي طريقه إلى اليمن حتى إذا كان بين عسفان وأمج (24) أتاه نفر من هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد فقالوا له : أيها الملك ألا ندلك على بيت مال داثر أغفلته الملوك قبلك ، فيه اللؤلؤ والزبر جد والياقوت والذهب والفضة ؟ قال : بلى، قالوا: بيت بمكة يعبده أهله ويصلون عنده وإنما أراد الهذليون بلى، قالوا: بيت بمكة يعبده أهله ويصلون عنده وإنما أراد الهذليون أجمع لما قالوا أرسل إلى الحبرين ، فسألهما عن ذلك فقالا له : ما أراد القوم إلا هلاكك وهلاك جندك، ما نعلم بيتا لله اتخذه في الأرض القوم إلا هلاكك وهلاك جندك، ما نعلم بيتا لله اتخذه في الأرض لنفسه غيره ولئن فعلت ما دعوك إليه لتهلكن وليهلكن من معك جميعًا

<sup>(</sup> ۲۱ ) انظر : تاريخ الطبري ( ۲ / ۱۰۷ ) نقلاً عن ابن إسحاق ، وكذا البيهقي ( ۱ / ۱۱ ) في دلائل النبوة .

<sup>24-</sup> عسفان : بلدة في الطريق إلى مكة تبعد عنها نحو سنة وثلاثين ميلاً .

وأمج : بلدة من أعراض المدينة المنورة .

قال: فحاذا تأمراننى أن أصنع إذا أنا قدمت عليه ؟ قالا: تصنع عنده ما يصنع أهله: تطوف به وتعظمه ، وتكرمه وتحلق رأسك عنده ، وتذل له حتى تخرج من عنده . قال : فحا يمنعكما أنتما من ذلك ؟ قالا : أما والله إنه لبيت أبينا إبراهيم وإنه لكما أخبرناك ، ولكن أهله حالوا بيننا وبينه بالأوثان التي نصبوها حوله وبالدماء التي يهريقون عنده ، وهم نجس أهل شرك ، أو كما قالا له . فنعرف يهريقون عنده ، وهم نجس أهل شرك ، أو كما قالا له . فنعرف نصحهما ، وصدق حديثهما ، فقرب النفر من هذيل فقطع أيديهم وأرجلهم ثم مضى حتى قدم مكة فطاف بالبيت ونحر عنده ، وحلق رأسه وأقام بمكة ستة أيام -فيما يذكرون- ينحر بها للناس ، ويطعم أهلها ، ويسقيهم العسل وأري في المنام أن يكسو البيت ، فكساه ألمها ، ويسقيهم العسل وأري في المنام أن يكسو البيت ، فكساه المعافر (26) الخصف (25) ، ثم أرى أن يكسوه أحسن من ذلك ، فكساه الملاء (27) والوصائل (28) وكان تبع فيما يزعمون أول من كسا البيت وأوصى به ولاته من وهي المخائض وجعل له باباً ومفتاحاً. فقالت سبيعة ونت الأجب وهي المخائض وجعل له باباً ومفتاحاً.

<sup>25-</sup> الخصف : كساء غليظ يعمل من خوص النخل أو من ليفه .

<sup>26-</sup> المعافر : ثياب مصنوعة في « معافر » من بلاد همدان .

<sup>27-</sup> الملاء: بضم الميم جمع ملاءة ، وهي الملحفة ونحوها .

<sup>28-</sup> الوصائل : جمع وصيلة ، وهي ثياب تنسج في اليمن .

<sup>29–</sup> المثلاة : خرقة الحبائض التي تمنع نزول الدم على رجليها أو ثوبها ، وهي التي فسرها بعد ذلك بالمحائض وهو تفسير لجمعها (مآل).

ابن زبینة بن جذیمة بن عوف بن نصر بن معاویة بن بکر بن هوازن بن منصور بن عکرمة بن خصفة بن قیس بن عیلان، و کانت عند عبد مناف بن کعب [بن] سعد بن تیم بن مرة بن کعب [بن] لؤی ابن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة لابن لها منه یقال له: خالد تعظم علیه حرمة مكة ، و تنهاه عن البغی فیها و تذکر تبعا و تذلله لها ، وما صنع بها:

مة لا الصغير ولا الكبير مى ولا يغرنك المغرور مة يلق أطراف الشيرور ويلم بخديه السعير فوجدت ظالمها يسور (30) بنيت بعرصتها قصور(31) والعصم تأمن في ثبير (32)

أبنى لا تظلمها بنه واحفظ محارمها بنه أبنى ، من يظلم بحك أبنى يضرب وجهه أبنى " قصد جربتها الله آمنها وما والله آمن طيرها وما

<sup>30-</sup> يبور: يهلك من البوار وهو الهلاك، قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الذِّينِ بَدَلُوا نَعْمَةُ الله كَفُراً وأُحلُوا قومهم دار البوار ﴾ .

<sup>31-</sup> عرصتها : العرصة المكان الواسع ليس فيه بناء ، ومن ثم أطلقت على فناء المنزل و نحوه .

<sup>32-</sup> العصم : الوعول المعتصمة في أعالى الجبال لا تنزل منها ، والواحد أعصم. وثبير : اسم جبل بمكة .

ولقد غراها تبع وأذل ربسى ملكه يمشى إليها حافيا ويظل يطعم أهلها يسقيهم العسل المص والفيل أهلك جيشه والملك في أقصى البلا فاسمع إذا حدثت وافهم

فكسا بنيسها الحبير (33) فيها فأوفى بالنسدور بفنائها ألفا بعسير بفنائها ألفا بعسير (34) في والرحيض من الشعير (35) يرمون فيها بالصخور د وفي الأعاجم والخيزير (36) كيف عاقبة الأمسور

قال ابن هشام : يوقف على قوافيها لاتعرب .

ثم خرج متوجها إلى اليمن بمن معه من جنوده وبالحبرين حتى إذا دخل اليمن دعا قومه إلى الدخول فيما دخل فيه ، فأبوا عليه حتى يحاكموه إلى النار التي كانت باليمن .

<sup>33-</sup> بنيتها : أي بناءها .

<sup>\*</sup> الحبير : الثياب المحبرة وهي التي فيها وشي ونقش جميل .

<sup>34-</sup> المهارى : جمع مهرية وهي الإبل النجيبة المتى تسبق الخيل نسبة لقبيلة ممهرة بسن حيدان .

<sup>\*</sup> الجزور : الإبل السمينة التي تصلح للذبح .

<sup>35-</sup> الرحيض: أي المغسول والمراد الشعير المنقى النظيف.

<sup>36-</sup> الخزير: أمة من العجم منسوبون إلى بحر الخزر وهو البحر الأسود.

مالك القرظي قال: سمعت إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله يحدث أن تبعا لما دنا من اليمن ، ليدخلها ، حالت حمير بينه وبين ذلك وقالوا: لا تدخلها علينا وقد فارقت ديننا فدعاهم إلى دينه . ذلك وقالوا: لا تدخلها علينا وقد فارقت ديننا فدعاهم إلى دينه . وقال : إنه خير من دينكم فقالوا : فحاكمنا إلى النار ، قال : نعم ، قال : وكانت باليمن – فيما يزعم أهل اليمن – نار تحكم بينهم فيما يختلفون فيه، تأكل الظالم ولا تضر المظلوم فخرج قومه بأوثانهم وما يتقربون به في دينهم ، وخرج الحبران بمصاحفهما في أعناقهما النار إليهم فلما أقبلت نحوهم حادوا عنها وهابوها(37) فذمرهم(38) من حضرهم من الناس وأمروهم بالصبر لها ، فصبروا حتى غشيتهم فأكلت الأوثان وما قربوا معها ، ومن حمل ذلك من رجال حمير ، وخرج الحبران بمصاحفهما في أعناقهما تعرق جباههما لم تضرهما، وضرج الحبران بمصاحفهما في أعناقهما تعرق جباههما لم تضرهما، أصل اليهودية باليمن.

( ۲۲ ) انظر : تاريخ الطبري ( ۲ / ۱۰۸ ) نقلاً عن ابن إسحاق .

<sup>37-</sup> حادوا عنها : أي مالوا عنها ، وابتعدوا عن طريقها المرسوم .

<sup>38-</sup> ذمرهم من حضوهم : حثوهم على الصبر ، وشجعوهم على المواجهة .

<sup>39-</sup> أصفقت: اتفقت وأجمعت.

(٢٣) قال ابن إسحاق: وقد حدثنى محدث أن الجبرين ومن خرج من حمير إنما اتبعوا النار ليردوها وقالوا: من ردها فهو أولى بالحق، فدنا منها رجال من حمير بأوثانهم ليردوها فدنت منهم لتأكلهم فحادوا عنها، ولم يستطيعوا ردها، ودنا منها الجبران بعد ذلك وجعلا يتلوان التوراة، وتنكص (40) عنهما حتى رداها إلى مخرجها الذي خرجت منه، فأصفقت عند ذلك حمير على دينهما، والله أعلم أي ذلك كان.

(٢٤) قال ابن إسحاق: وكان رئام (41)بيتاً لهم يعظمونه وينحرون عنده ويكلمون منه إذ كانوا على شركهم، فقال الحبران لتبع: إنما هو شيطان يفتنهم بذلك فخل بيننا وبينه، قال: فشأنكما به فاستخرجا منه – فيما يزعم أهل اليمن – كلبًا أسود فذبحاه، ثم هدما ذلك البيت فبقاياه اليوم –كما ذكر لي – بها آثار الدماء التي كانت تهراق عليه.

فلما ملك ابنه حسان بن تبان أسعد أبي كرب سار بأهل اليمن يريد أن يطأ بهم أرض العرب وأرض الأعاجم حتى إذا كانوا ببعض

<sup>(</sup> ۲۳ ) ، ( ۲۶ ) انظر : تاریخ الطبری ( ۲ / ۱۰۸ – ۱۰۹ ) ، ( ۲ / ۱۱۵ ) نقلاً عن ابن إسحاق .

<sup>40-</sup>تنگص: ترجع وترتد على عقبها ومنه قوله تعالى: ﴿ فلما تراءت الفشتان نكص على عقبيه وقال إني برىء منكم ﴾ .

<sup>41-</sup>رئام: اسم للبيت الذي يعظمونه ، مشتق من الرءوم وهو العطوف الحنون فكأنهم يطلبون في هذا المكان الرحمة والعطف.

أرض العراق— قال ابن هشام: بالبحرين فيما ذكر لى بعض أهل العلم — كرهت حمير وقبائل اليمن المسير معه ،وأرادوا الرجعة إلى بلادهم وأهلهم فكلموا أخًا له يقال له عمرو ، وكان معه في جيشه، فقالوا له: اقتل أخاك حسان ونملكك علينا وترجع بنا إلى بلادنا ، فأجابهم فاجتمعوا على ذلك، إلا ذا رعين (42) الحميري فإنه نهاه عن ذلك فلم يقبل منه فقال ذو رعين:

ثم كتبهما في رقعة وختم عليها ، ثم أتى بها عمراً فقال له : ضع لي هذا الكتاب عندك ، ففعل ، ثم قتل عمرو أخاه حسان ورجع بمن معه إلى اليمن ، فقال رجل من حمير :

#### لاه عينا الذي رأى مثل حسا ن قتيلا في سالف الأحقاب (44)

42- ذو رغين: رعين جبل باليمن نسب إليه هذا الملك من ملوكهم.

43 - قرير عين : هادئ البال فتقر عينه بالنوم وأصل هذه العبارة: بل من يبيت قرير عين هو السعيد .

44- لاه : أى لله إلا أنهم حذفوا لام الجر ، واللام الأولى من الله وذلك لكثرة ورودها على الألسنة .

\*الأحقاب: جمع حقب -بضم الحاء وسكون القاف أو بضمهما معاً ثمانون سنة وقيل أكثر من ذلك ومنه قوله تعالى: ﴿ لابنين فيها أحقاباً ﴾ .

{ ٦٤ / سيرة جـ١ / صحابة }

قتلته مقاول خشية الحب س غداه قالوا لباب لباب (45) ميتكم خيرنا ، وحيكم رب علينا وكلكم أربابي قال ابن إسحاق: وقوله « لَبَابِ لَبَابِ »(46): لا بأس لا بأس للغة حمد .

قال ابن هشام : ويروى لبِاَبِ لبِاَبِ .

(٢٥) قال ابن إسحاق: فلما نزل عمرو بن تبان اليمن منع منه النوم وسلط عليه السهر، فلما جهده ذلك سأل الأطباء والحزاة (47) من الكهان والعرافين عما به فقال له قائل منهم: إنه والله ما قتل رجل قط أخاه أو ذا رحمه بغياً على مثل ماقتلت أخاك عليه إلا ذهب نومه وسلط عليه السهر، فلما قيل له ذلك جعل يقتل كل من أمره بقتل أخيه حسان من أشراف اليمن حتى خلص إلى ذى رعين، فقال ذو رعين: إن لي عندك براءة فقال: وما هي ؟ قال: الكتاب الذي دفعت إليك فأخرجه فإذا فيه البيتان فتركه ورأى أنه قد نصحه وهلك

<sup>(</sup> ٢٥ ) انظر : تاريخ الطبرى ( ٢ / ١١٧ - ١١٨ ) نقلاً عن ابن إسحاق .

<sup>45-</sup> مقاول : هم الأقيال ، وهو الحاكم الذي يلى في المرتبة الملك الأعظم عند أهل اليمن .

<sup>46-</sup> لباب لباب: وقيل إن معناها: رجوعاً رجوعا كما قال أبو ذر الخشني على اعتبارها كلمة فارسية بمعنى القفل وهو الرجوع.

<sup>47-</sup> الحزاة : جمع حاز مثل قاض وقضاة وهو من ينظر في النجوم ويحكم بمقتضى ما يعلمه منها .

عمرو فمرج أمر (48) حمير عند ذلك ، وتفرقوا فوثب عليهم رجل من حمير لم يكن من بيوت المملكة يقال له لخنيعة ينوف (49) ذو شناتر (50) فقتل خيارهم ، وعبث ببيوت أهل المملكة منهم فقال قائل من حمير للخنيعة : -

تقستل أبناها وتنفي سسراتها وتبني بأيديها لها الذل حمير تدمر دنياها بطيش حلومها وما ضعيت من دينها فهو أكثر (51) كذاك القرون قبل ذاك بظلمه وإسرافها تأتي الشرور فتخسر

وكان لخنيعة امرءًا فاسقا يعمل عمل قوم لوط فكان يرسل إلى الغلام من أبناء الملوك فيقع عليه في مشربة (52) له قد صنعها لذلك ، لئلا يملك بعد ذلك ثم يطلع من مشربته تلك إلى حرسه ومن حضر من جنده قد أخذ مسواكا فجعله في فيه أي : ليعلمهم أنه قد فرغ منه ، حتى بعث إلى زرعة ذي نواس بن تبان أسعد ، أخي حسان وكان صبيا صغيرا حين قتل حسان ثم شب غلاماً جميلاً وسيماً ذا

<sup>48-</sup> مرج أمرهم : اختلط واضطرب ومنه قوله تعالى : ﴿ مرج البحرين يلتقيان﴾ .

<sup>49-</sup> لخنيعة ينوف: اسم لذلك الملك مشتق من اللخع وهو استرخاء اللحم.

<sup>50-</sup> ذو شناتر: لقب له ، والشناتر : جمع شنترة وهي الأصابع ، ويقال: إنه لقب بذلك لإصبع زائدة في يده .

<sup>51-</sup> حلومها : جمع حلم - بكسر الحاء - وهو العقل ويجمع أيضا على أحلام قال تعالى : ﴿ أَم تأمرهم أحلامهم بهذا ﴾ .

<sup>52 –</sup> المشوبة : المكان المرتفع كالشرفة يطل منه .

هيئة وعقل فلما أتاه رسوله عرف ما يريد فأخذ سكينًا حديدا لطيفاً فخبأه بين قدمه ونعله ثم أتاه، فلما خلا معه وثب إليه فواثبه ذو نواس، فوجأه حتى قتله ثم حز رأسه فوضعه في الكوة التي كان يشرف منها، ووضع مسواكه في فيه ثم خرج على الناس فقالوا له: ذا نواس أرطب أم يباس (53)؟ فقال: سل تَحْماس (54)استرطبان ذو نواس، استرطبان (55) لاباس.

قال ابن هشام: هذا كلام حمير، وتحماس: الرأس، فنظروا إلى الكوة فإذا رأس لخنيعة مقطوع، فخرجوا في أثر ذى نواس حتى أدركوه، فقالوا: ما ينبغى أن يملكنا غيرك، إذ أرحتنا من هذا الخبيث.

فملكوه واجتمعت عليه حمير وقبائل اليمن فكان آخر ملوك حمير، وهو صاحب الأخدود (56) وتسمى يوسف فأقام في ملكه زمانا.

وبنجران بقايا من أهل دين عيسى ابن مريم عليه السلام على الإنجيل أهل فضل واستقامة من أهل دينهم ،لهم رأس يقال له:عبد الله ابن الثامر، وكان موقع أصل ذلك الدين بنجران وهي بأوسط أرض العسرب في ذلك الزمان، وأهلها وسائر العرب كلها أهل أوثان يعبدونها، وذلك أن رجلا من بقايا أهل ذلك الدين – يقال له فيميون – وقع بين أظهرهم فحملهم عليه فدانوا به .

<sup>53-</sup> يباس: بمعنى اليابس وهو الجاف وضده الغض أو الرطب.

<sup>54 -</sup> تحماس: الرأس بلغة حمير كما قال ابن هشام.

<sup>55</sup> لعل في هذه العبارة تحريفا ، وصوابها كما في الأغاني ( ستعلم الأحراس، است ذي نواس ، است رطبان أم يباس ،

<sup>56 -</sup> وردت قصة الأخدود مجملة في سورة البروج الآيات :( ٤ - ١٠) .

<sup>{</sup> ٦٧/ سيرة جـ١ / صحابة }

(٢٦) قال ابن إسحاق: فحدثني المغيرة بن أبي لبيد مولى الأخنس عن وهب بن منبه اليماني، أنه حدثهم أن موقع ذلك الدين بنجران كان أن رجلا من بقايا أهل دين عيسي ابن مريم - يـقال له فيميون (57) - وكان رجلاً صالحاً منجتهداً زاهداً في الدنيا مجاب الدعوة، وكان سائحا، ينزل بين القرى لا يعرف بقرية إلا خرج منها إلى قرية لا يعرف بها ، وكان لا يأكل إلا من كسب يديه ،كان بناءً يعمل الطين ، وكان يعظم الأحد فإذا كان يوم الآحد لم يعمل فيه شيئا ، وخرج إلى فلاة من الأرض فصلى بها حتى يمسى ، قال : وكان في قرية من قرى الشام يعمل عمله ذلك مستخفيا ففطن لشأنه رجل من أهلها يقال له: صالح، فأحبه صالح حبا لم يحب شيئًا كان قبله، فكان يتبعه حيث ذهب ، ولا يفطن له فيميون حتى خرج مرة في يوم الأحد إلى فلاة من الأرض ،كما كان يصنع وقد اتبعه صالح، وفيميون لايدري فجلس صالح منه منظر العين مستخفياً منه لا يحب أن يعلم بمكانه ، وقام فيميون يصلبي ، فبينما هو يصلي إذ أقبل نحوه التنين [الحية ذات الرؤوس السبعة] فلما رآها فيميون دعا عليها فماتت ورآها صالح ولم يدر ما أصابها فخافها عليه فعيل عوله (58)

( ۲۲ <u>) اِستاده ضعیف اِلی</u> ابن منبه : وأخرجه الطبری ( ۲ / ۱۱۹ ) عن ابن اِسحاق به .

فى سنده ابن أبي لبيـد ، وهو فى عداد المجهـولين كما فى الجرح والتـعديل ( ٨ / ٢٢٨ )أضف إلى ذلك أن الخبر من المقاطيع المروية عن أهل الكتاب .

<sup>57-</sup> اسم ذلك الرجل الذي نشر النصرانية باليمن ، ويقال: إنه جاءهم من غسان بالشام، وهناك خلاف كبير حول اسمه .

<sup>58-</sup> عيل عوله: غلب على صبره.

فصرخ: يا فيميون التنين قبد أقبل نحوك، فلم يلتفت إليه وأقبل على الصلاة حتى فيرغ منها وأمسى، فانصرف وعرف أنه قد عرف، وعرف صالح أنه قد رأى مكانه فقال [له: يا] فيميون ، تعلم والله أني ما أحببت شيئا قط حبك وقد أردت صحبتك والكينونة معك حیث کنت فقال: ماشئت أمري كما ترى فإن علمت أنك تقوى عليه فنعم ، فلزمه صالح وقد كاد أ هل القرية يفطنون لشأنه، وكان إذا فاجأه العبد به الضر دعا له فشفي، وإذا دعى إلى أحد به ضر لم يأته ، وكان لرجل من أهل القرية ابن ضرير فسأل عن شأن فيميون فقيل له: إنه لا يأتي أحداً دعاه ولكنه رجل يعمل للناس البنيان بالآجر فعمد الرجل إلى ابنه ذلك فوضعه في حجرته، وألقمي عليه ثوبا ثم جاءه وقال له: يا فيميون إنى قد أردت أن أعمل في بيتي عملاً، فانطلق معى إليه حتى تنظر إليه فأشار طك عليه ، فانطلق معه حتى دخل حجرته ثم قال له : ما تريد أن تعمل في بيتك هذا ؟ قال :كذا وكذا ثم انتشط (59) الرجل الثوب عن الصبي ، ثم قال له : يا فيميون عبد من عباد الله أصابه ما توى فادع الله له فدعا فيميون فقام الصبي ليس به بأس، وعرف فيميون أنه قد عرف ، فخرج من القرية واتبعه صالح فبينما هو يمشى في بعض الشام إذ مر بشجرة عظيمة فناداه منها رجل فقال: يا فيميون ،قال: نعم ،قال: ما زلت أنظرك(60) ، وأقول: متى هو 59- التشط ثوبه: كشفه بسرعة ، ونزعه بشدة .

٧٠- التشط لوبه: كشفه بسرعة ، ونزعه بشدة .

<sup>60−</sup> أنظرك : أنتظرك ، ومنه قوله تعالى : ﴿ فناظرة بم يرجع المرسلون ﴾ .

جاء ؟ حتى سمعت صوتك فعرفت أنك هو ، لا تبرح حتى تقوم على فإنى ميت الآن ، قال : فمات وقام عليه حتى واراه(61) ، ثم انصرف وتبعه صالح حتى وطئا بعض أرض العرب ، فعدوا عليهما فاختطفتهما سيارة(62) من بعض العرب فخرجوا بهما حتى باعوهما بنجران ، وأهل نجران يومئـذ على دين العرب : يعبـدون نخلة طويلة بين أظهرهم لها عيد في كل سنة ، إذا كان ذلك العيد علقوا عليها كل ثوب حسن وجدوه، وحلى النساء، ثم خرجوا إليها فعكفوا عليها يوماً ، فابتاع فيميون رجل من أشرافهم ، وابتاع صالحاً آخر فكان فيميون إذا قام من الليل يتهجد في بيت له أسكنه إياه سيده يصلى استسر ج(63) له البيت نوراً حتى يصبح ، من غير مصباح ، فرأى ذلك سيده فأعجبه ما يرى منه ، فسأله عن دينه ، فأخبره به، وقال له فيميون:إنما أنتم في باطل، إن هذه النخلة لا تضرولا تنفع ولو دعوت عليها إلهي الذي أعبده أهلكها وهو الله وحده لا شريك له ، قال: فقال له سيده: فافعل فإنك إن فعلت دخلنا في دينك و تركنا ما نحن عليه، قال: فقام فيميون فتطهر وصلى ركعتين ثم دعا الله تعالى عليها فأرسل الله عليها ريحًا فجعفتها (64)من أصلها فألقتها فاتبعه

<sup>61-</sup> واراه: دفنه وغطاه، ومنه قلوله تعالى : ﴿ يَا بَنِي آدِم قَلْدُ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُم لِبَاسًا يُوارِي سُوآتَكُم ﴾ .

<sup>62-</sup> سيارة : القافلة تسيىر بالتجارة ومنه قوله تعالى في قصة يوسف عليه السلام: هو وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه ،

<sup>63-</sup> استسرج: أي أضاء له البيت كأن به سراجاً وهاجاً .

<sup>64-</sup> جعفتها من أصلها :أي اقتلعتها من أصلها .

عند ذلك أهل نجران على دينه فحملهم على الشريعة من دين عيسى ابن مريم عليه السلام، ثم دخلت عليهم الأحداث التي دخلت على أهل دينهم بكل أرض، فمن هنالك كانت النصرانية بنجران في أرض العرب.

قال ابن إسحاق: فهذا حديث وهب بن منبه عن أهل نجران .

(۲۷) قال ابن إسحاق: وحدثني يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي ، وحدثني أيضًا بعض أهل نجران عن أهلها أن أهل نجران كانوا أهل شرك يعبدون الأوثان، وكان في قرية من قراها قريبًا من نجران، ونجران القرية العظمى التي إليها جماع أهل تلك قريبًا من نجران، ونجران القرية العظمى التي إليها جماع أهل تلك البلاد - ساحر كافر يعلم غلمان أهل نجران السحر، فلما نزلها فيميون ولم يسموه لي باسمه الذى سماه به وهب ابن منبه قالوا: رجل نزلها - ابتنى خيمة بين نجران وبين تلك القرية التي بها الساحر، فجعل أهل نجران يرسلون غلمانهم إلى ذلك الساحر يعلمهم السحر، فبعث إليه الثامر ابنه عبد الله بن الثامر مع غلمان أهل نجران، فكان إذا مر بصاحب الخيمة أعجبه مايرى منه من صلاته وعبده، وجعل يسأله عن شرائع الإسلام حتى إذا فقه فيه جعل يسأله عن وجعل يسأله عن شرائع الإسلام حتى إذا فقه فيه جعل يسأله عن الاسم الأعظم وكان يعلمه، فكتمه إياه. فقال [له]: يا ابن أخي ، إنك لن تحمله أخشى عليك ضعفك عنه - والثامر أبو عبد الله لا يظن إلا أن ابنه يختلف إلى الساحر كما يختلف الغلمان - فلما رأى عبد الله لا يظن إلا

<sup>(</sup> ۲۷ ) إسناده ضعيف . أخرجه الطبرى ( ۲ / ۱۲۱ ) بسنده عن طريق ابن إسحاق . فيه جهالة شيوخ ابن كعب القرظى ، والخبر من الإسرائيليات .

أن صاحبه قد ضن به عنه، وتخوف ضعفه فيه، عمد إلى قداح فجمعها ، ثم لم يبق لله اسما يعلمه إلا كتبه في قدح ، لكل اسم قدح ، حتى إذا أحصاها أوقد لها نارا ثم جعل يقذفها فيها قدحا قدحا حتى إذا مر بالاسم الأعظم قذف[به] فيها بقدحه ع فوثب القدح حتى خرج منها لم يضرة شيء فأخذه ثم أتى صاحبه فأخبره بأنه قد علم الاسم الذي كتمه، فقال: وما هو؟ قال: كذا وكذا، قال: وكيف علمته ؟ فأخبره بما صنع،قال : أي ابن أخي قد أصبته فأمسك على نفسك، وما أظن أن تفعل فجعل عبد الله بن الثامر إذا دخل نجران لم يلق أحدا به ضر إلا قال: يا عبد الله ، أتوحد الله وتدخل في ديني وأدعو الله فيعافيك مما أنت فيه من البلاء؟ فيقول:نعم، فيوحد الله ويسلم ويدعوله فيشفى حتى لم يبق بنجران أحد به ضرإلا أتاه فاتبعه على أمره ودعا له فعوفي، حتى رفع شأنه إلى ملك نجران فدعاه، فقال:أفسدت على أهل قريتي، وخالفت ديني ودين آبائي، لأمثلن بك . قال: لا تقدر على ذلك ، قال: فجعل يرسل به إلى الجبل الطويل فيطرح على رأسه فيقع إلى الأرض ليس به بأس وجعل يبعث به إلى مياه بنجران، بحور لا يقع فيها شيء إلا هلك فيلقى فيها ، فيحرج ليس به بأس، فلما غلبه، قال له عبد الله بن الشامر: إنك -والله - لن تقدر على قبلي حتى توحد الله فتومن بما آمنت به فإنك إن فعلت ذلك سلطت على فقتلتني،قال : فوحد الله تعالى ذلك الملك وشهد عبد الله بن الثامر ثم ضربه بعصا في يده فشجه شجة غير كبيرة فقتله ، ثم هلك الملك مكانه ، واستجمع أهل نجران إلى دين عبد الله بن الثامر وكان على ما جاء به عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم من الإنجيل وحكمه ، ثم أصابهم مثل ما أصاب أهل دينهم

من الأحداث، فمن هناك كان أصل النصرانية بنجران والله أعلم بذلك .

(۲۸) قال ابن إسحاق: فهذا حديث محمد بن كعب القرظي وبعض أهل نجران عن عبد الله بن الثامر، والله أعلم أي ذلك كان، فسار إليهم ذو نواس بجنوده فدعاهم إلى اليهودية ، وخيرهم بين ذلك والقتل فاختاروا القتل، فخد لهم الأخدود فحرق من حرق بالنار، وقتل بالسيف ، ومثل بهم، حتى قتل منهم قريباً من عشرين ألفاً ، ففي ذي نواس ذلك وجنده أنزل الله تعالى على رسوله على ألفاً ، فهي ذي نواس ذلك وجنده أنزل الله تعالى على رسوله على الأخدود النار ذات الوقود إذ هم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود « وما نقموا منهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود « وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد ﴾ إلى آخر الآية.

قال ابن هشام: الأخدود: الحفر المستطيل في الأرض كالحندق والجدول ونحوه، وجمعه أخاديد، قال ذو الرمة [ واسمه غيلان بن عقبة، أحد بنى عدي بن عبد مناف بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر]:

من العراقية اللاتي يحيل لها بين الفلاة وبين النخل أخدود (65)

يعني جدولاً، وهذا البيت في قصيدة له ، قال : ويقال لأثر السيف والسكين في الجلد وأثر السوط ونحوه : أخدود، وجمعه أخاديد.

( ۲۸ ) انظر السابق.

<sup>65-</sup> يحيل لها: يأتي إليها بالماء ويصب فيها.

قال ابن إسحاق : ويقال : كان فيمن قتل ذو نواس عبد الله بن الثامر رأسهم وإمامهم .

(۲۹) قال ابن إسحاق: حدثني عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه حُدّث أن رجلاً من أهل نجران كان فى زمان عمر بن الخطاب رضى الله عنه، حفر خربة من خرب نجران لبعض حاجته فوجدوا عبد الله بن الثامر تحت دفن منها، قاعداً واضعاً يده على ضربة في رأسه ممسكاً عليها بيده، فإذا أخرت يده عنها تنبعث دما (66) وإذا أرسلت يده ردها عليها فأمسكت دمها، وفي يده خاتم مكتوب فيه [ ربي الله] فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب يخبر بأمره فكتب إليهم عمر رضي الله عنه [ أن أقروه على حاله وردوا عليه الدفن الذي كان عليه] ففعلوا .

(۳۰) قال ابن إسحاق: وأفلت منهم رجل من سبأ يقال له: دوس ذو ثعلبان(67) على فرس له، فسلك الرمل فأعجزهم فمضى على وجهه ذلك حتى أتى قيصر ملك الروم فاستنصره على ذي

<sup>(</sup> ۲۹ ) إسناده ضعيف : أخرجه الطبرى ( ۲ / ۱۲٤ ) بسنده عن ابن إسمحاق وفي سنده جهالة شيخ ابن أبي بكر .

<sup>(</sup> ٣٠ ) انظر : تاريخ الطبري ( ٢ / ١٢٥ ) نقلاً عن ابن إسحاق .

<sup>66-</sup> تنبعث دماً: أي يسيل منها الدم.

<sup>67 -</sup> ذو ثعلبان : اسم واحد من الأذواء ، وهم فئة دون الملوك يلقب كل واحد منهم بلقب يبدأ بـ «ذو» مثل ذو نواس .

<sup>·</sup> اسيرة جـ ١ / صحابة }

نواس وجنوده ، فأخبره بما بلغ منهم ، فقال له: بعدت بلادك منا، ولكنى سأكتب لك إلى ملك الحبشة فإنه على هذا الدين ، وهو أقرب إلى بلادك، وكتب إليه يأمره بنصره والطلب بثأره فقدم دوس على النجاشى بكتاب قيصر، فبعث معه سبعين ألفًا من الحبشة وأمر عليهم رجلاً منهم. يقال له: أرياط، ومعه في جنده أبرهة الأشرم، فركب أرياط البحر حتى نزل بساحل اليمن، ومعه دوس ذو ثعلبان ، وسار إليه ذو نواس في حمير ومن أطاعه من قبائل اليمن ، فلما التقوا انهزم فونواس وأصحابه، فلما رأى ذو نواس ما نزل به وبقومه، وجه فرسه في البحر ثم ضربه ، فدخل به فخاض به ضحضاح(68) البحر حتى أفضى به إلى غمره فأدخله فيه ، وكان آخر العهد به ، و دخل أرياط اليمن فملكها، فقال رجل من أهل اليمن، وهو يذكر ماساق إليهم دوس من أمر الحبشة :

#### \*لا كدوس ولا كأعلاق رحله \*

فهي مثل باليمن إلى هذا اليوم.

وقال ذو جدن الحميري : -

هونك ليس يرد الدمع ما فاتا لا تهلكي أسفاً في إثر من ماتا (69)

<sup>68--</sup> ضحضحاح البحر: الماء الضحضاح هو القليل الذي يظهر منه القعر لضحالته . هوضده: الغمر ، ومنه قوله على في عمه أبي طالب ( هو في ضحضاح من النار ، ولولا مكاني لكان في الطمطام)

<sup>69 -</sup> هونك: ارفقي بنفسك فإن الجزع لا يجدى ولا يفيد.

أبعد بينون لا عين ولا أثر وبعد سلحين يبنى الناس أبياتا (70) بينون وسلحين وغمدان من حصون اليمن التي هدم أرياط ولم يكن في الناس مثلها.

وقال ذو جدن أيضاً:

لحاك الله قد أنزفت ريقي (72) وإذ نسقى من الخسر الرحيق إذا لم يشكنى فيها رفيقى ولو شرب الشفاء مع النشوق (73) يناطح جدره (75) بيض الأنوق (76) دعيني لا أبالك لن تطيقي (71) لدى عزف القيان إذ انتشينا وشرب الخمر ليس على عارا فسان الموت لا ينهاه ناه ولا مترهب (74) في أسطوان

<sup>70-</sup> بينون وسلحين : اسم لمدينتين باليمن ، بنيت بهما حصون عتيدة ثم خربهما أرياط .

<sup>71-</sup> لا أبالك ، لحاك الله : صيغتان جاريتان على اللسان يراد بهما غالباً الزجر دون الدعاء وهو أصل معناهما .

<sup>72-</sup> أنزفت ريقي : استنفدته حتى نضب من فمي وهو كناية عن الخوف والفزع .

<sup>73-</sup> النشوق: كل دواء يشم أو يصب في الأنف للإنعاش.

<sup>74-</sup> مترهب: المنقطع عن دنيا الناس للعبادة كالرهبان .

<sup>75 -</sup> جدره: جمع جدار ، وهو مخفف من جدر ، بضمتين - قال تعالى :

<sup>﴿</sup>لا يقاتلونكم جميعاً إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر ﴾ .

<sup>76-</sup> الأنوق: الأنثى من الرخم وهو طير يسكن أعالي الجبال والمراد أنه طلب الحــال .

وغُمدان (77) الذي حدثت عنه بنوه مُسمّكًا (78) في رأس نيق (79) بمنهمة (80) وأسفله جرون (81) وحر (82) الموحّل (83) اللهق (84) الزليق ونخلته التي غرست إليه يكاد البسر يَهْصر بالعُدُوق(86) فأصبح بعد جدته رمادا وغيسر حسنه لهبب الحسريق

مصاييح السليط(85) تلوح فيه إذا يمسى كتسوماض البروق وأسلم ذو نواس مستكينا وحذر قومه ضنك المضيق

77- غمدان: اسم الحصن باليمامة.

78- مسمكاً: عاليا مرتفعا ومنه قول الشاعر :

إن الذي سمك السماء بني لنا بيتاً دعائمة أعز وأطول.

79- نيق : النيق : هو الجبل ، ورأس النيق : أعلى الجبل .

80- المنهمة: الدير الذي يجتمع فيه الرهبان.

81- جرون : جمع جرن وهو حجر منقور يتوضأ منه ، والجرن أيضاً الأرض الغليظة.

82- الحو: بضم الحاء: الخالص من كل شيء.

83- الموحل : الطين الرقيق.

84- اللثق : التراب إذا اختلط بالماء فينتج منه الوحل ويكثر منه الزلق

85- السليط: الدهن الذي توقد المصابيح به.

به تو ماض البروق: أي وميضها و هو ضوؤها الخاطف.

86- يهصر بالعذوق: هصر الغصن أماله إليه والعذوق: جمع عذق بكسر العين وهو الكياسة من التمر بمثابة العنقود من العنب.

{ ٧٧/ سيرة جرا / صحابة }

(٣١) وقال عبد الله بن الذئبة الشقفي في ذلك ، قال ابن هشام: الذئبة أمه واسمه: ربيعة بن عبد ياليل بن سالم بن مالك بن حطيط بن جشم بن قسي: -

لعمرك ما للفتى من مقر مع الموت يلحقه والكبر لعمرك ما الفتى صحرة (87) لعمرك ما إن له من وزر (88) أبعد قبائل من حمير أبيدوا صباحا بذات العبر (89) بأليف أليون وحرابة (90) كمثل السماء قبيل المطر يصم صياحهم المقربات (91) وينفون من قاتلوا باللذو (92) سعالي (93) مثل عديد التراب تيبس منهم رطاب المشجر سعالي (93) مثل عديد التراب

( ٣٩ ) ، ( ٣٢ ) انظر : تاريخ الطبري ( ٢ / ١٢٦ ) نقلاً عن ابن إسحاق .

<sup>87 -</sup> صحرة : نجاة .

<sup>88−</sup>وزر: الملاذ والملجأ ومنه قوله تعالى: ﴿ كلا لا وزر ﴾ .

<sup>89-</sup> ذات العبر : ذات الأحزان ولذا سموا الداهية «ذات العبر » .

<sup>90-</sup> الحرابة: جماعة المحاربين الذين يحملون الحراب، وقد شبههم بالسماء قبيل المطر لاسوداد السماء بالسحاب الكثيف، فهؤلاء لكثرتهم يبدون سوداً.

<sup>91-</sup> المقربات : الخيول الكريمة، يقربون مرابطها منهم لمزيد العناية بها ، وذلك لأنهم يستخدمونها في الحرب .

<sup>92-</sup> الذفو: الرائحة الشديدة ، حبيثة كانت أم طيبة .

<sup>93-</sup> سعالي : جمع سعلاة وهي الغول ، والمراد هنا السحرة شبههم بالأغوال .

<sup>{</sup> ٧٨/ سيرة جـ١ / صحابة }

(٣٢) وقال عمرو بن معدي كرب الزبيدي فيي شيءكان بينه وبين قيس بن مكشموح المرادي ، فبلغه أنه يتوعده، فقال يذكر حمير وعزها ومازال من ملكها عنها:

بفضل عيشة أو ذو نسواس وكائن كان قبلك من نعيم وملك ثابت في الناس راسي (94) قديم عهده من عهد عاد عظيم قاهر الجبروت قاسي (95) فأمسى أهله بادوا وأمسى يحسول من أناس في أناس

أتوعدني كأنسك ذو رعين

قال ابن هشام: زبید بن سلمة بن مازن بن منبه بن صعب بن سعد العشيرة بن مذحج، ويقال : زبيد بن منبه بن صعب بن سعد العشيرة ويقال: زبيد بن صعب بن سعد ومراد: يحابر بن مذحج.

(٣٣) قال اين هشام: وحدثني أبو عبيدة قال: كتب عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى سلمان بن ربيعة الباهلي 7 وباهلة: ابن يعصر بن سعد بن قيس بن عيلان] وهو بأرمينية يأمره أن يفضل أصحاب الخيل العراب (96)على أصحاب الخيل المقارف(97)في العطاء

( ٣٣ ) إسناده منقطع ، وهو من أقسام الضعيف .

فإن أبا عبيدة لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

94- الراسي : الثابت المستقر والجمع رواسي قال تعالى:﴿ وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتاً.

95-القاسى:الشديد من القسوة وهي الشدة قال تعمالي : ﴿ ثُم قست قلوبكم من بعد ذلك ﴾ .

96-الخيل العراب: الخيول العربية الأصيلة أبا وأما.

97- المقارف : الفرس الذي أبوه هجيناً وأمه أصيلة عتيقة .

فعرض الخيل ، فمر به فرس عمرو بن معد يكرب فقال له سلمان: فرسك هذا مقرف ، فغضب عمرو ، فقال : هجين عرف هجيناً مثله، فوثب إليه قيس فتوعده، فقال عمرو هذه الأبيات :

قال ابن هشام: وهذا الذي عني سطيح الكاهن بقوله: «ليهبطن أرضكم الحبش، فليملكن ما بين أبين إلى جرش» والذي عنى شق الكاهن بقوله [لينزلن أرضكم السودان، فليغلبن على كل طفلة البنان وليملكن ما بين أبين إلى نجران].

( ٣٤) قال ابن إسحاق: فأقام أرياط بأرض اليمن سنين في سلطانه ذلك، ثم نازعه في أمر الحبشة باليمن أبرهة الحبشى، حتى تفرقت الحبشة عليهما، فانحاز إلى كل واحد منهما طائفة منهم، ثم ثار أحدهما إلى الآخر، فلما تقارب الناس أرسل أبرهة إلى أرياط: إنك لا تصنع بأن تلقى الحبشة بعضها ببعض حتى تفنيها شيئا، فابرز إلي وأبرز إليك فاينا أصاب صاحبه انصرف إليه جنده، فأرسل إليه أرياط أنصفت، فخرج إليه أبرهة وكان رجلاً قصيراً لحيماً وكان ذا دين في النصرانية، وخرج إليه أرياط، وكان رجلاً جميلاً عظيماً طويلاً، وفي يده حربة له، وخلف أبرهة غلام له، يقال له: عتودة (98) يمنع ظهره، فرفع يده حربة له، وخلف أبرهة غلام له، يقال له: عتودة (98) يمنع ظهره، فرفع

<sup>(</sup> ٣٤ ) انظر : تاريخ الطبرى ( ٢ / ١٣٨ - ١٣٠ ) نقلاً عن ابن إسحاق .

<sup>98-</sup> العتودة : الشدة في الحرب .

أرياط الحربة فضرب أبرهة يريد يا فوخه (99) فوقعت الحربة على جبهة أبرهة فشرمت حاجبه (100) وأنفه وعينه وشفته ، فبذلك سمي أبرهة الأشرم، وحمل عتودة على أرياط من خلف أبرهة فقتله، وانصرف جند أرياط إلى أبرهة فاجتمعت عليه الحبشة باليمن ، وودي أبرهة أرياط (101) فلما بلغ ذلك النجاشي غضب غضباً شديداً وقال: عدا على أميري فقتله بغير أمرى ، ثم حلف لا يدع أبرهة حتى يطأ بلاده ، ويجز ناصيته ، فحلق أبرهة رأسه ، وملأ جراباً من تراب اليمن ، ثم بعث به إلى النجاشي ، ثم كتب إليه أيها الملك إنما كان أرياط عبدك، وأنا عبدك ، فاختلفنا في أمرك ، وكل طاعته لك ، إلا أني كنت أقوى علي أمر الحبشة وأضبط لها ، وأسوس منه ، وقد حلقت رأسي كله علي أمر الحبشة وأضبط لها ، وأسوس منه ، وقد حلقت رأسي كله حين بلغني قسم الملك ، وبعثت إليه بجراب تراب من أرضي ليضعه تحت قدميه فيبر قسمه في .

فلما انتهى ذلك إلى النجاشي رضي عنه وكتب إليه: أن اثبت بأرض اليمن حتى يأتيك أمري فأقام أبرهة باليمن .

ثم إن أبرهة بنى القُليَّس (102) بصنعاء، فبنى كنيسة لم ير مثلها في زمانها بشيء من الأرض ثم كتب إلى النجاشي :إني قد بنيت لك أيها

<sup>99–</sup> يا فوخه : اليانوخ : وسط الرأس .

<sup>100-</sup>شر مت حاجبه: شقته و قطعته.

<sup>101–</sup> ودى أبرهة أرياط : أعطى قومه ديته .

<sup>102 -</sup> القليس: بتشديد اللام المفتوحة وسكون الياء: اسم للكنيسة التي بناها أبرهة باليمن متوهما أنه يصرف الناس إلى الحج إليها بدلاً من الكعبة.

الملك كنيسة لم يبن مثلها لملك كان قبلك، ولست بمنته حتى أصرف إليها حج العرب.

فلما تحدثت العرب بكتاب أبرهة ذلك إلى النجاشي غضب رجل من النّساة (103)أحد بني فقيم بن عدي بن عامر بن ثعلبة بن الحارث بن مالك بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر والنسأة: الذين كانوا ينسئون الشهور على العرب في الجاهلية فيحلون الشهر من الأشهر الحرم، ويحرمون مكانه الشهر من أشهر الحل، ويؤخرون ذلك الشهر ففيه أنزل الله تبارك وتعالى: (٩: ﴿إِنّمَا النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله ﴾.

قال ابن هشام: ليواطئوا: ليوافقوا، والمواطأة: الموافقة، تقول العرب: واطأتك على هذا الأمر أي: وافقتك عليه وإلايطاء في الشعر الموافقة، وهو اتفاق القافيتين من لفظ واحد وجنس واحد، نحو قول العجاج [ واسم العجاج: عبد الله بن رؤبة أحد بنى سعد بن زيد مناة بن تميم بن مر بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار]:

في أثعبان(104) المنجنون( ١٠٠٠) المرسل \*

<sup>103-</sup> كان هذا النسىء على ضربين أولهما : تأخير شهر المحرم إلى صفر ، والثاني تأخير الحج عن وقته كل عام أحد عشر يوماً موافقة للسنة الشمسية لا القمرية .

<sup>104-</sup> الأثعبان : الماء المندفع حتى يصل إلى مجراه .

<sup>\*</sup> المنجنون : الدولاب الذي يرفع به الماء من ذلك المجرى .

ثم قال:

\* مد الخليج (105)في الخليج المرسل \*

وهذان البيتان في أرجوزة له . ( ٣٥ ) قال ابن إسحاق: وكان أو ل من نسأ الشهور ع

(٣٥) قال ابن إسحاق: وكان أول من نسأ الشهور على العرب فأحلت منها ما أحل، وحرمت منها ما حرم، القلمس[وهو حذيفة بن عبد بن فقيم بن عدي بن عامر بن ثعلبة بن الحارث بن مالك بن كنانة ابن خزيمة إثم قام بعده على ذلك ابنه عبادبن حذيفة، ثم قام بعد عباد قلع بن عباد ثم قام بعد قلع أمية بن قلع ثم قام بعد أمية عوف بن أمية ثم قام بعد عوف أبو ثمامة جنادة عوف وكان آخرهم وعليه قام الإسلام. وكانت العرب—إذا فرغت من حجها—اجتمعت إليه فحرم الأشهر الحرم، الأربعة: رجبا وذا القعدة وذا الحجة والمحرم، فإذا أراد أن يحل منها شيئا أحل المحرم، فأحلوه، وحرم مكانه، صفر، فحرموه ليواطئوا

( ٣٥) انظر: تفسير ابن كثير ( ٢ / ٣٦٥) قال: قد تكلم الإمام محمد بن إسحاق على هذا في كتاب السيرة كلاماً جيداً مفيداً حسناً ، ثم ذكره بنصه ، وأخرجه الطبرى ( ٣٠ / ٣٠) بسنده عن طريق ابن إسحاق كاملاً .

وأخرجه ابن جرير الطبرى ( ١٠ / ٩٣ ) في تفسيره عن يونس عن ابن وهب عن ابن زيد من قوله .

وأخرج مثله ابن مردويه في تفسيره من قول ابن عباس رضي الله عنهما كمما في الدر المنثور (٣ / ٢٧٣) للسيوطي .

<sup>105-</sup> الخليج : النهر الصغير ، متفرع من النهر الكبير وخارج منه .

عدة الأربعة الأشهر الحرم، فإذا أرادوا الصدر (106) قام فيهم فقال: اللهم إني قد أحللت لهم أحد الصفرين ،الصفر الأول ونسأت الآخر للعام المقبل فقال في ذلك عمير بن قيس جذل الطعان (107) أحد بنى فراس بن غنم بن ثعلبة بن مالك بن كنانة يفخر بالنسأة على العرب:

لقد علمت معد أن قومي كرام الناس أن لهم كراما (108) فأى الناس فاتونا بوتر (109) وأى الناس لم نعلك لجاما (109) ألسنا الناسئين على معد شهور الحل نجعلها حراما قال ابن هشام: أول الأشهر الحرم: المحرم.

قال ابن إسحاق : فخرج الكناني حتى أتى القليس فقعد فيها . قال ابن هشام : يعنى أحدث فيها .

(٣٦) قال ابن إسحاق: ثم خرج فلحق بأ رضه فأخبر بذلك أبرهة، فقال: من صنع هذا؟ فقيل له: صنع هذا رجل من العرب من أهل هذا البيت الذي تحج العرب إليه بمكة ، لما سمع قولك « أصرف

(۳۲) ، (۳۷) -، (۳۸) انظر: تاريخ الطبري (۲ / ۱۳۲ – ۱۳۲) نقلا عن ابن إسحاق. عن ابن إسحاق.

106- الصدر: بفتح الصاد والدال، هو الرجوع عن الماء بعد الورود ومنه قوله تعالى:

-107 جذل الطعان: الجذل: أصل الشجرة شبههه بأصل الشجرة لثباته أمام الطعان.

108- أن لهم كراما: أي بأن لهم آباء كراماً فهذه علة كون قومه كرام الناس.

109- فاتونا بوتر : أي لم نستطع أن نأخذ ثأرنا منهم .

- نعلك لجاما: نردهم عن طغيانهم ، كما يرد الفرس عن شموسه باللجام.

إليها حج العرب » غضب فجاء فقعد فيها، أي أنها ليست لذلك بأهل، فغضب عند ذلك أبرهة وحلف ليسيرن إلى البيت حتى يهدمه ، ثم أمر الحبشة فتهيأت وتجهزت ، ثم سار وخرج من معه بالفيل وسمعت بذلك العرب فأعظموه و فظعوا به ورأوا جهاده حقا عليهم ، حين سمعوا بأنه يريد هدم الكعبة بيت الله الحرام، فخرج إليه رجل كان من أشراف أهل اليمن وملوكهم ، يقال له ذو نفر ، فدعا قومه و من أجابه من سائر العرب إلى حرب أبرهة وجهاده عن بيت الله الحرام وما يريد من هدمه وإخرابه ، فأجابه إلى ذلك من أجابه، ثم عرض له فقاتله فهزم ذو نفر وأصحابه ، وأخذ له ذو نفر فأتى به أسيرًا ، فلما أراد قتله قال له ذو نفر: أيها الملك لا تقتلني فإنه عسى أن يكون بقائي معك خيراً لك من قتلي ، فتركه من القتل وحبسه عنده في وثاق، وكان أبرهة رجلا حليما ،ثم مضي أبرهة على وجهه ذلك يريد ما خرج له، حتى إذا كان بأرض خميم (110)عرض له نفيل بن حبيب الخميعمي في قبيلتي خثعم : شهران وناهس ومن تبعه من قبائل العرب، فقاتلِه فهزمه أبرهة وأخذ له نفيل أسيرًا فأتى به ، فلما هم بقتله ، قال له نفيل : أيها الملك لا تقتلني فإني دليلك بأرض العرب وهاتان يداي لك على قبيلي ختعم: شهران وناهس بالسمع والطاعة فخلي سبيله وخرج به معه يدله حتى إذا مر بالطائف خرج إليه مسعود بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف في رجال ثقيف [ واسم ثقيف : قسى بن النبيت بن منبه بن منصور بن يقدم بن أفصى بن دعمى بن إياد ابن نزار بن معد بن عدنان] قال أمية بن أبي الصلت الثقفي :

<sup>-110</sup> خثعم: في الأصل اسم لجبل ، نزل عنده بنو عفرس فنسبوا إليه .

أو لو أقاموا فتهزل النعم (111) ساروا جميعا والقط والقلم قسومي إياد لو أنهم أمم(111) قوم لهم سساحة العراق إذا

[والقط: الكتاب.

قال ابن إسحاق : هو من قول الله عز وجل ﴿ عجل لنا قطنا ﴾]. وقال أمية بن أبي الصلت أيضا :

وعن نسبي أخبرك اليقينا لنصور بن يقدم الأقدمينا

قال ابن هشام: ثقيف: قسي بن منبه بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان بن مضربن نزار بن معد بن عدنان، والبيتان الأولان والآخران في قصيدتين لأمية [ بن الصلت الثقفي ].

(٣٧) قال ابن إسحاق: فقالوا له: أيها الملك إنما نحن عبيدك سامعون لك مطيعون ، ليس عندنا لك خلاف ، وليس بيتنا هذا البيت الذي تريد – يعنون الـلات – إنما تريد البيت الذي بمكة ونحن نبعث معك من يدلك عليه فتجاوز عنهم .

واللات : بيت لهم بالطائف ، كانوا يعظمونه نحو تعظيم الكعبة.

قال ابن هشام: وأنشدني أبو عبيدة النحوي لضرار بن الخطاب الفهرى:

<sup>111-</sup> أمم : بفتح الهمزة والميم : القريب : والإياد : الملجأ .

<sup>-</sup> النعم : الماشية من الإبل خاصة ،أو ما غلبت عليه الإبل .

## وفرت ثقيف إلى لاتها \* بمنقلب الخائب الخاسر

وهذا البيت في أبيات له.

(٣٨) قال ابن إسحاق: فبعثوا معه أبا رغال يدله على الطريق إلى مكة ، فخرج أبرهة ومعه أبو رغال حتى أنزله المغمس(112) فلما أنزله به مات أبو رغال هنالك ، فرجمت قبره العرب ، فهو القبر الذي يرجم الناس بالمغمس .

فلما نزل أبرهة المغمس بعث رجلاً من الحبشة - يقال له الأسود ابن مقصود (113) - على خيل له حتى انتهى إلى مكة ، فساق إليه أموال أهل تهامة من قريش وغيرهم فأصاب فيها مائتى بعير لعبد المطلب بن هاشم ، وهو يومئذ كبير قريش وسيدها ،فهمت قريش وكنانة وهذيل ومن كان من أكابر الحرم بقتاله ، ثم عرفوا أنهم لا طاقة لهم به ، فتركوا ذلك .

وبعث أبرهة حناطة الحميري إلى مكة وقال له : سل عن سيد أهل هذا البلد وشريفها ثم قل له : إن الملك يقول لك إني لم آت لحربكم ، إنما جئت لهدم هذا البيت ، فإن لم تعرضوا لنا دونه بحرب فلا حاجة لي في دمائكم ، فإن هو لم يرد حربي فأتنى به ، فلما دخل حناطة مكة سأل عن سيد قريش وشريفها فقيل له : عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى فجاءه ، فقال له ما أمره به أبرهة ، فقال له

<sup>112-</sup>المغمس: موضع في الطريق بين مكة والطائف.

<sup>113-</sup> ابن مقصود : اسم رجل ، وفي بعض النسخ ابن مفصود بالفاء الموحدة .

عبد المطلب: والله ما نريد حربه وما لنا بذلك من طاقة ، هذا بيت الله الحرام وبيت خليله إبراهيم عليه السلام ، أو كما قال ، فإن يمنعه منه فهو بيته و حرمته ، وإن يُخَلُّ بنيه وبينه فو الله ما عندنا دفع عنه، فقال حناطة : فانطلق معى إليه فإنه قد أمرني أن آتيه بك ، فانطلق معه عبد المطلب و معه بعض بنيه حتى أتى العسكر فسأل عن ذي نفر - وكان له صديقا - حتى دخل عليه وهو في محبسه فقال له: يا ذا نفر هل عندك من غناء (114) فيما نزل بنا؟ فقال له ذو نفر: وما غناء رجل أسير بيدي ملك ينتظر أن يقتله غدوا أو عشيا؟ ما عندي غناء في شيء مما نزل بك إلا أن أنيسا سائس الفيل صديق لي و سأرسل إليه فأو صيه بك، وأعظم عليه حقك، وأسأله أن يستأذن لك على الملك فتكلمه بما بدا لك ويشفع لك عنده بخير إن قدر على ذلك فقال: حسبي، فبعث ذو نفر إلى أنيس فقال له: إن عبد المطلب سيد قريش، وصاحب عير مكة يطعم الناس بالسهل ،والوحوش في رؤوس الجبال، وقد أصاب له الملك مائتي بعير فاستأذن له عليه، وانفعه عنده بما استطعت، فقال: أفعل.

فكلم أنيس أبرهة فقال له: أيها الملك هذا سيد قريش ببابك يستأذن عليك وهو صاحب عير مكة، وهو يطعم الناس في السهل، والوحوش في رؤوس الجبال، فأذن له عليك فليكلمك في حاجته؟ قال: فأذن له أبرهة وقال: وكان عبد المطلب أوسم الناس، وأجملهم عليك النفع والكفاية - يقال: هذا الشيء لا غناء فيه أي: لا نفع ولا كفاء.

<sup>{</sup> ٨٨/ سيرة جـ ١ / صحابة }

وأعظمهم، فلما رآه أبرهة أجله وأعظمه وأكرمه عن أن يجلسه تحته، وكره أن تراه الحبشة يجلس معه على سرير ملكه، فنزل أبرهة عن سريره فجلس على بساطه وأجلسه معه إلى جنبه ثم قال لترجمانه: قل له: حاجتك فقال له ذلك الترجمان، فقال:حاجتي أن يرد على الملك مائتي بعير أصابها لي، فلما قال له ذلك قال له أبرهة لترجمانه:قل له: قد كنت أعجبتنى حين رأيتك ثم قد زهدت فيك حين كلمتنى، أتكلمنى في مائتي بعير أصبتها لك، وتترك بيتاً هو دينك ودين آبائك قد جئت لهدمه لاتكلمني فيه ؟ قال له عبد المطلب:إني أنا رب الإبل، قد جئت لهدمه لاتكلمني فيه ؟ قال له عبد المطلب:إني أنا رب الإبل، وإن للبيت ربا سيمنعه عنه، قال: ما كان ليمتنع مني، قال: أنت وذاك.

(٣٩) وكان - فيما يزعم بعض أهل العلم - قد ذهب مع عبد المطلب إلى أبرهة حين بعث إليه حناطة يعمر بن نفاثة بن عدي بن الدئل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة - وهو يومئذ سيد بني بكر وخويلد بن واثلة الهذلي - وهو يومئذ سيد هذيل - فعرضوا على أبرهة ثلث أموال تهامة على أن يرجع عنهم ولا يهدم البيت فأبى عليهم ، والله أعلم أكان ذلك أم لا ، فرد أبرهة على عبد المطلب الإبل التي أصاب له .

فلما انصرفوا عنه ، انصرف عبد المطلب إلى قريش فأخبرهم الخبر، وأمرهم بالخروج من مكة والتحرز(115) في شعف الجبال

<sup>(</sup>۳۹)، ' انظر تـاريخ الطيـرى (۲ / ١٣٥ – ١٣٧)، والبـداية (۲ / ١٧٠ – ١٣٧).

<sup>115-</sup> التحوز :التمنع ، وذلك بأن يتحصن في مكان كأنه حرز له فلا يصل إليه أحد .

والشعاب تخوفا عليهم من معرة الجيش ثم قام عبد المطلب فأخذ بحلقة باب الكعبة وقام معه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة وجنده، فقال عبد المطلب وهو آخذ بحلقة باب الكعبة:

لاهم إن العسبد يم نع رحله فامنع حِلاَلك (116) لا يغلبن صليسبهم ومحالهم غَدُوا محالك (117) إن كنت تاركهم وقسب لتنا فأمر ما بدا لك

قال ابن هشام: هذا ما صح له منها.

قال ابن إسحاق : وقال عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف ابن عبد الدار بن قصى :

لاهم أخر الأسود بن مقصود الآخدالهجمة فيها التسقليد (118) بين حسراء وأبسير فالبسيد يحبسها وهي أولات التطريد (119) فضمها إلى طسماطم سود أخفره يارب وأنت محمود (120)

<sup>116-</sup> حلالك : بكسر الحاء جمع حلة وهي البيوت والمراد أهلها ، والرواية الشائعة (رحالك) .

<sup>117-</sup> محالك : المحال - بكسر الميم - القوة والكيد والتدبير، ومنه قوله تعالى : ﴿ وهم يَعَادُونُ فَي الله وهو شديد المحال ﴾ .

<sup>118-</sup> لاهم: أي اللهم فحذف (ال) لكثرة الاستعمال.

<sup>119-</sup> حراء وثبير : جبلان معروفان بمكة .

<sup>120-</sup> أخفره: الحفارة: العهد والذمة، يقال: خفر الرجل إذا حفظ عهده، وأخفره - التي هنا - بمنى نقض عهده و ذمته، فالهمزة فيها للسلب والإزالة.

قال ابن هشام: هذا ما صح له منها والطماطم: الأعلاج (121).

( ٠٤) قال ابن إسحاق: ثم أرسل عبد المصلب حلقة باب الكعبة، وانطلق هو ومن معه من قريش إلى شعف الجبال فتحرزوا فيها ينتظرون ما أبرهة فاعل بمكة إذا دخلها .

فلما أصبح أبرهة تهيأ لدخول مكة وهيأ فيله وعبى جيشه (122) وكان اسم الفيل محمودًا ، وأبرهة مجمع لهدم البيت ثم الانصراف إلى اليمن ، فلما وجهوا الفيل إلى مكة أقبل نفيل بن حبيب الخثعمى حتى قام إلى جنب الفيل ثم أخذ بأذنه ، فقال : ابرك محمود أو ارجع راشدًا من حيث جئت فإنك في بلد الله الحرام ثم أرسل أذنه فبرك الفيل ، وخرج نفيل بن حبيب يشتد حتى أصعد في الجبل ، وضربوا الفيل ليقوم فأبى فضربوا رأسه بالطبرزين (123) ليقوم فأبى ، فأدخلوا

<sup>( \* \$ )</sup> انظر تاریخ الطبسری ( ۲ / ۱۳۵ – ۱۳۷ ) ، والبسدایة ( ۲ / ۱۷۲ – ۱۷۳ ) .

<sup>121-</sup> الأعلاج: جمع علج وهو الرجل الكافر من العجم.

<sup>122-</sup> عبى جيشه : بمعنى عبأه ، والتعبئة معروفة، وهي حشد كل القوات واستنفارها في حالات الخطر .

<sup>123-</sup> الطبرزين: حديدة معقوفة كالخطاف.

<sup>{</sup> ۹۱/سیرة جدا / صحابة }

محاجن (\*) لهم في مراقه (\*\*) فبزغوه (\*\*\*) بها ليقوم فأبى فوجهوه راجعا إلى اليمن فقام يهرول ، ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك ، ووجهوه إلى مكة فبرك (124) ووجهوه إلى مكة فبرك (124) فأرسل الله تعالى عليهم طيرا من البحر أمثال الخطاطيف والبلسان (125)، مع كل طائر منها ثلاثة أحجار يحملها: حجر في منقاره ، وحجران في رجليه أمثال الحمص والعدس ، لا تصيب منهم أحدا إلا هلك ، وليس كلهم أصابت وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق الذي منه جاءوا، ويسألون عن نفيل بن حبيب ليدلهم على الطريق إلى اليمن ، فقال نفيل [بن حبيب] حين رأى ما أنزل الله بهم من نقمته:

أين المفسر والإله المطالب . \* والأشسرم المغلوب ليس الغالب

قال ابن هشام : قوله [ ليس الغالب ] عن غير ابن إسحاق .

قال ابن إسحق : وقال نفيل أيضاً :

<sup>\*</sup> المحاجن : جمع محجن ، وهي عصا معوجة الطرف .

<sup>\*\* -</sup> المراق: ما سفل من لجم البطن.

<sup>\*\*\* -</sup> بزغوه : وخزوه بالمحاجن التي معهم حتى سال منه الدم .

<sup>124-</sup> برك الفيل: أي امتنع عن السير، فكأنه الجمل الذي يبرك إذ الفيل لا يبرك .

<sup>125-</sup> الخطاطيف: جمع خطاف، وهي نوع من الطيور سوداء اللون.

البلسان : نوع من الطيور ، قال عباد بن موسى : أظنها الزرازير .

<sup>{</sup> ۹۲ / سيرة جـ ١ / صحابة }

نعمناكم(126)مع الإصبياح عينا لدى جنب المحصب(127)ما راينا ولم تأسى على ما فات بينا(128) وخفت حجارة تلقى علينا كأن على للحبسشان دينا

ألا حسيست عنا ياردينا ردينه لو رأيت فسلاتريه إذاً لعندرتني وحسمدت أمسري حسدت الله إذ أبصرت طيراً وكل القوم يسأل عن نسفيل

فخرجوا يتساقطون بكل طريق، ويهلكون بكل مهلك (129) على كل منهل (129)، وأصيب أبرهة في جسده، وخرجوا به معهم يسقط أنملة (130) أنملة: كلما سقطت أنملة أتبعتها منه مدة تمث (131) ودما، حتى قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطائر، فما مات حتى

126-نعمناكم : أي نعمنا بكم ، وقرت عيوننا برؤيتكم .

127- المحصب : موضع رمى الجمار بمنى ، سمى بذلك لكثرة الحصباء ، فيه ، وهى الحصى الدقيقة .

128- تأسى : من الأسى وهو الحزن قال تعالى : ﴿لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم ﴾ .

\* بينا : البين هو الفراق والانفصال .

129−المهلك : اسم مكان من الهلاك . ◄ المنهل : مورد الماء الذي ينهل منه الواردون .

130- أثملة : طرف الإصبع ، والمراد هنا أن جسده تساقط قطعاً صغيرة في حجم الأنامل.

. 131 من : ترشح

\*المدة : بكسر الميم القيح الذي لا يخالطه دم .

انصدع صدره (132) عن قلبه فيما يزعمون .

( ٤١) قال ابن إسحاق: حدثني يعقوب بن عتبة أنه حدث أن أول ما رؤيت الحصبة والجدري بأ رض العرب ذلك العام ، وأنه أول مارؤي بها مرائر الشجر (133) الحرمل (\*\*) والحنظل والعشر (\*\*) ذلك العام .

يعد الله على قريش من نعمته عليهم وفضله ما رد عنهم من أمر الحبشة يعد الله على قريش من نعمته عليهم وفضله ما رد عنهم من أمر الحبشة لبقاء أمرهم ومدتهم، فقال الله تبارك وتعالى (١٠٥:١٠٥): ﴿ أَلَم تَو كَيفَ فَعَلَ رَبِكَ بأصحاب الفيل \* ألم يجعل كيدهم في تضليل \* وأرسل عليهم طيراً أبابيل \* ترميهم بحجارة من سجيل \* فجعلهم كعصف مأكول ﴾ (وقال (٢٠١:١٠) ﴿ لإيلاف قريش \* إيلافهم رحلة الشتاء والصيف \* فليعبدوا رب هذا البيت \* الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ﴾ أي: لئلا يغير شيئا من حالهم التي كانوا عليها لما أراد الله بهم من الخير لو قبلوه .

( 1 ٤ ) الخبر صحيح وإسناده ضعيف : فيه جهالة شيخ ابن عتبة ، وأخرجه الطبرى ( ٢ / ١٧٣ ) وأخرجه ابن الطبرى ( ٢ / ١٧٣ ) وأخرجه ابن جرير ( ٣٠ / ٣٩ ) في تفسيره ، والبيهقي ( ١ / ١٢٣ ) في الدلائل من قول عكرمة .

( ٢ ك ) انظر البداية والنهاية ( ٢ / ١٧٣ – ١٧٤ ) نقلا عن ابن إسحاق .

<sup>132-</sup> انصدع صدره : انشق من الصدع وهو الشق .

<sup>133–</sup> مرائر الشجر : الشجر المر .

<sup>\*</sup> الحرمل: نبت معروف ،يستخدم في الطب.

<sup>\* \*</sup> العشو : بضم العين وفتح الشين : شجر ذو ثمر مر لا نفع فيه .

<sup>{</sup> ٩٤/ سيرة جـ١ / صحابة }

قال ابن هشام: الأبابيل: الجماعات، ولم تتكلم لها العرب بواحد علمناه، وأما السجيل فأخبرني يونس النحوي وأبو عبيدة أنه عند العرب: الشديد الصلب. قال رؤبة بن العجاج:

ومسهم مامس أصحاب الفيل \* ترميهم حجارة من سجيل \* ولعبت طير بهم أبابيل \*

وهذه الأبيات في أرجوزة له .

وذكر بعض المفسرين أنهما كلمتان بالفارسية جعلتهما العرب كلمة واحدة ، وإنما هو سنج وجل ، يعني بالسنج: الحجر والطين ، وبالجل: الطين، يعني : الحجارة من هذين الجنسين الحجر والطين ، والعصف : ورق الزرع الذي لم يعصف (134) وواحدته عصفة .

(٤٣) [حدثنا ابن هشام] قال: [وأخبرني أبو عبيدة النحوي أنه يقال له العصافة والعصيفة، وأنشدني لعلقمة بن عبدة أحد بني ربيعة بن مالك بن زيد مناة بن تميم:

جدورها من أتى الماء مطموم (135)

تسقى مذانب قدمالت عصيفتها

<sup>134-</sup> لم يعصف : لم يقطع بعد .

<sup>135-</sup> مذانب: جمع مذنب ،وهو مسيل الماء إلى الحقل والروضة .

عصيفتها : ورق الزرع .

أتي الماء: الماء الأتي هو المنحدر كالسيل.

مطموم: مملوء بالماء ، من طم الماء إذا علا وارتفع.

وهذ البيت في قصيدة له ، وقال الراجز :

# \* فَصُيّرُوا مثل كعصف مأكول \*

قال ابن هشام: ولهذا البيت تفسير في النحو [وإيلاف قريش] الفهم الخروج إلى الشام في تجارتهم، وكانت لهم خرجتان: خرجة في الشتاء، وخرجة في الصيف.

(٤٤) [ أخبرنى ابن هشام ] قال: أخبرني أبو زيد الأنصاري أن العرب تقول ألفت الشيء إلفاً وآلفته إيلافا، في معنى واحد، وانشدني لذي الرمة:

من المؤلَّفات الرَّمْل أدماء حرة (136) شعاع الضحى في لونها يتوضح (137)

وهذا البيت في قصيدة له، وقال مطرود بن كعب الخزاعي:

المنعمين إذا النجوم تغيرت والظاعنين لرحلة الإيلاف(138)

وهذا البيت في أبيات له ، سأذكرها في موضعها إن شاء الله تعالى.

والإيلاف أيضاً: أن يكون للإنسان ألف من الإبل أو البقر أو الغنم أو غير ذلك. يقال: آلف فلان إيلافا ،قال الكميت بن زيد أحد

136- الأدماء: الظبية البيضاء البطن السمراء الظهر.

137-يتوضح: يظهر ويتبين.

138- النجوم تغيرت: أى ليست في وقت المطر ، على اعتقاد العرب أن المطر والجدب من أثر الكنواكب، والمراد أنهم يطعمون زمن الجدب وذلك أدل على جودهم.

{ ٩٦/ سيرة جـ١ / صحابة }

بني أسد بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضربن نزار بن معد بعام يقول له المؤلفو نهذا المعيم لنا المرجل (139)

[ المعيم : الذي يعامون فيه إلى اللبن يشتهونه ولا يقدرون عليه ، والمرجل: يسيرون رجالة » :

وهذا البيت في قصيدة له ، والإيلاف أيضا : أن يصير القوم ألفا ، يقال : آلف القوم إيلافًا قال الكميت بن زيد :

### وآل مزيقياء غداة لاقوا بني سعد بن ضبة مؤلفينا

وهذا البيت في قصيدة له ، والإيلاف أيضًا أن يؤلف الشيء إلي الشيء في الله ويلزمه يقال: آلفته إياه إيلافاً ، والإيلاف أيضًا: أن تصير ما دون الألف ألفا يقال: آلفته إيلافاً.

(٤٥) قال ابن إسحاق: حدثني عبد الله بن أبي بكر عن عمرة ابنة عبد الرحمن بن سعد بن زرارة ، عن عائشة - رضى الله عنها قالت: لقد رأيت قائد الفيل و سائسه بمكة أعميين مقعدين يستطعمان الناس.

( 22 ) إسناده صحيح: أخرجه البيهقى ( ١ / ١٢٥) فى الدلائل بسنده عن ابن إسحاق، ونقله عن ابن إسحاق، ابن كثير فى البداية ( ٢ / ١٧٤)، وعزاه فى الدر المنثور ( ٦ / ٣٩٦) إلى ابن إسحاق فى السيرة والواقدى، وأبي نعيم، والبيهقى، وابن مردويه.

<sup>139-</sup> المعيم : اسم فاعل من أعام القوم إذا هلكت إبلهم فلم يجدوا لبناً .

<sup>\*</sup>المرجل: اسم فاعل من أرجله إذا جعله يمشى راجلاً لهلاك راحلته ،والمعنى أنها سنة مجدبة تركتهم بلالبن يعيشون عليه ولا راحلة يستقلونها.

(٤٦) قال ابن إسحاق: فلما رد الله الحبشة عن مكة وأصابهم بما أصابهم به من النقمة أعظمت العرب قريشا وقالوا: هم أهل الله، قاتل الله عنهم ، وكفاهم مؤنة عدوهم فقالوا في ذلك أشعارا يذكرون فيها ما صنع الله بالحبشة ، وما رد عن قريش من كيدهم فقال عبد الله ابن الزبعري بن عدي بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر:

تنكلوا عن بطن مكة إنها (140) كانت قديما لا يرام حريمها لم تخلق الشعرى (141) ليالي حرمت إذ لاعزيز من الأنام يرومها سائل أمير الجيش عنها ما رأى ولسوف ينبى الجاهلين عليمها ستون ألفا لم يؤوبو ا(142) أرضهم بلل لم يعش بعد الإياب سقيمها دانت بها(143)عاد وجرهم قبلهم والله من فوق العباد يقيمها

(٢٦) انظر: البداية والنهاية (٢/ ١٧٥) نقلاً عن ابن إسحاق.

<sup>140-</sup> تنكلوا: بتشديد الكاف أي ابتعدوا عنها من النكال وهو الإعراض والابتعاد.

<sup>141-</sup> الشعري: نجم وهما شعريان : العبور وهي التي تتبع الجوزاء والعميصاء وهي التي في ذراع الأسد.

<sup>142-</sup> لم يؤوبوا أرضهم: أي لم يعودوا إليها.

<sup>143-</sup> دانت لها: خيضيعت وأطاعت ، ومنيه الدين لأن اليناس يخيضيعون لأو امسره.

(٤٧) قال ابن إسمحاق: يعني ابن الزبعري بقوله « بعد الإياب سقيمها » أبرهة؛ إذ حملوه معهم حين أصابه ما أصابه حتى مات بصنعاء.

وقال أبو قيس بن الأسلت الأنصاري ثم الخطمي ، واسمه صيفي .

قال ابن هشام: أبو قيس صيفي بن الأسلت بن جشم بن وائل بن زيد بن قيس بن عامر بن مرة بن مالك بن الأوس:

ومن صنعة يوم فيل الحبو ش إذكلما بعسفوه رزم(144) وقد شر موا أنفة فانخرم (145) مغولا إذا يمسوه قسفاه كسلم(146) وقد باء بالظلم من كان شم فلفهم مسئل لف القشر 147) وقد لأجسوا كشؤاج الغنم (148)

مسحاب لمنهم تحست أقسرابه وقسيد جعلوا سيوطه فـــولى وأدبر أد راجمه فأرسل من فوقهم حاصبا تحض على الصبر أحبارهم

(٤٧) انظر السابق.

<sup>144-</sup> رزم: ثبت ولزم موضعه.

<sup>145-</sup> المحاجن: جمع محجن، وهو عصا معوجة الطرف.

<sup>-</sup> أقرابه: جمع قرب بضم القاف والراء وهو الخاصرة .

<sup>146</sup> مغولا: بكسر الميم وسكون الغين ،سيف رقيق له حدواحد كالسكين.

<sup>147-</sup>القزم: جمع قزم وهو الجثة من كل شيء كصغيرالغنم والمعز وغيرهما.

<sup>148-</sup> ثؤاج الغنم: صوتها.

قال ابن هشام: وهذة الأبيات في قصيدة له، والقصيدة أيضاً تروى لأمية بن أيي الصلت.

(٤٨) قال ابن إسحاق: وقال أبو قيس بن الأسلت:

فقوموا فصلوا ربكم(149) وتمسحوا

بأركان هذا البيت بين الأخاشب(149)

فعندكم منه بالاء مصدق

غداة أبي يكسوم هادى الكتائب(150)

كتيبته بالسهل تمشى ورجله

على القاذفات في رءوس المناقب(151)

فلما أتاكم نصر ذي العرش ردهم

جنود المليك بين ساف وحاصب (152)

149 - صلوا ربكم : أي ادعوه ، والصلاة في اللغة الدعاء ، ومنه قوله تعالى : ﴿وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم ﴾ أي : ادع لهم .

الأخاشب : جمع أخشب ، اسم لجبال حول مكان ، وهما أخشبان فقط فجمعهما لأنه أراد كل جبل وما حوله .

150- أبو يكسوم : كنية أبرهة الحبشى .

151-القادفات: أعالي الجبال.

المناقب : جمع منقبة ،وهي الطريق بين الجبال أو أعلاها .

152- السافي : الذي غطته الريح بالتراب .

الحاصب: الذي أصابته الحصباء، وهي الحصى الدقيقة.

## فولوا سراعاً هاربين ولم يؤب

إلى أهله ملحبش غير عصائب(153)

قال ابن هشام: أنشدني أبو زيد الأنصاري قوله [علي القاذفات في رءوس المناقب] وهذه الأبيات في قصيدة لأبي قيس [بن الأسلت] سأذكرها في موضعها إن شاء الله ، وقوله [غداة أبي يكسوم] يعني أبرهة: كان يكنى أبا يكسوم.

(٤٩) قال ابن إسحاق : وقال طالب بن أبي طالب بن عبد المطلب :

ألم تعلموا ما كان في حرب داحس

وجيش أبي يكسوم إذ ملأوا الشعبا

فلولا دفاع الله لا شيء غيره

لأصبحتم لا تمنعون لكم سربا(154)

[والسرب: المال]

قال ابن هشمام : وهذان البيتان في قصيدة له في يوم بدر سأذكرها في موضعها إن شاء الله تعالى .

153- ملحبش: من الحبش، وبعض العرب يسقطون نوناً من همزة الوصل.

عصائب: جمع عصابة ،وهي الجماعة من الناس.

154- السرب: بكسر السين القطيع من البقر والظباء والجماعة من النساء أيضا.

(٥٠) قال ابن إسحاق: وقال أبو الصلت بن أبي ربيعة الثقفي في شأن الفيل ويذكر الحنيفية دين إبراهيم عليه السلام .

قال ابن هشام: تروى لأمية بن أبي الصلت بن أبي ربيعة الثقفي:

إن آيــــات ربنا [باقــيات] خلق اللــيل والنــهار فــكل ثم يجلو الــنهار رب[قــدير] حــبس الفــيل بالمغــمس حــتى لازمـا حلقــة الجـران كــما قطر

لايمارى(155) فيهن إلا الكفور مستبين حسابه مقدور بمهاة شعاعها منشور(156) ظلل يحبو كأنه معقور(157) من صخر كبكب محدور (158)

155- لا يمارى : أي لا يشك من المرية، وهي الشك، ومنه قوله تعالى : ﴿ أَلَا إِنْهُمْ فَيُ مُرِيةً مِن لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط ﴾ .

156- المهاة: اسم من أسماء الشمس.

157- المغمس :اسم موضع بين مكة والطائف وهو إلى مكة أقرب .

معقور: اسم مفعول من عقر الناقة، إذا أصاب إحدى قوائمها لتسقط على الأرض فيتمكن من ذبحها.

158- الجران : الصدر أو الحلق ، وإذا برك البعير بصدره ، فهو بارك لا محالة بعجزه .

قطر: ألقى على جانبه فانحدر من أعلى الجبل كما ينحدر الصخر.

كبكب: اسم لجبل معروف عندهم .

محدور :اسم مفعول والمراد : رماه فانحدر إلى الأرض .

ل ملاويث في الحروب صقور (159) كلهم عظم ساقسه مكسور (160) مه إلا دين الحنيفة برور (161) حبوله مين ملوك كنسدة أبطيا خلفوه ثم الدعروا جميعا كل دين يسوم القسيسامسة عسند الله

قال ابن هشام: وقال الفرز دق – واسمه همام بن غالب أحد بني مجاشع بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم -يمدح سليمان بن عبد الملك بن مروان ويهجو الحجاج بن يوسف، ويذكر الفيل وجيشه:

غني ؛قال: إنى مرتق في السلالم إلى جبل من خنشية الماء عاصم عن القبلة البيضاء ذات المحارم (162) هباء وكانوا مطرخمي الطراخم(163)

فلما طغي الحجاج حين طغي به فکان کما قال ابن نوح سأرتقى رمى الله في جشمانه مشل ما رميي جنودًا تسوق الفيل حيتي أعادهمم

<sup>159-</sup> ملاويث: جمع ملوث السيد الشريف الذي يلاث به أي يجتمع عليه ، وأصل الجمع ملاوث فألحق الياء مثل مفاتح ومفاتيح وتطلق على الأثمداء من اللوث بفتح اللام وهو الشدة والقوة ومنه سمى الأسد ليثا لشدته وقوته .

<sup>160-</sup>ابذعروا: تفرقوا وتبعثروا، وفي حديث عائشة « ابذعر النفاق » أي تفرق في كل مكان .

<sup>161-</sup>بور: هالك ومنه قوله تعالى: ﴿ وَكُنتِم قُومًا بُورًا ﴾ .

<sup>162-</sup> جثمانه: الجسم أو الشخص.

<sup>163-</sup> المطرخم: بتشديد الميم: هو الممتلئ كبرا أو غيظا أو تخمة.

نصرت كنصر البيت إذ ساق فيله إلى المعالم الماسركين الأعاجم وهذه الأبيات في قصيدة له .

قال ابن هشام : وقال عبد الله بن قيس الرقيات أحد بني عامر بن لؤي بن غالب يذكر أبرهة وهو الأشرم والفيل :

كاده الأشرم الذي جاء بالفيه الطير بالجندل حتى كأنه مرجوم واستهلت عليهم الطير بالجندل حتى كأنه مرجوم ذاك من يغزه من الناس يرجع وهو فل من الجيوش ذميم (164)

وهذه الأبيات في قصيدة له .

(۱٥) قال ابن إسحاق: فلما هلك أبرهة ، ملك الحبشة ابنه يكسوم بن أبرهة وبه كان يكنى ، فلما هلك يكسوم بن أبرهة ملك اليمن في الحبشة أخوه مسروق بن أبرهة ، فلما طال البلاء على أهل اليمن خرج سيف بن ذي يزن الحميري ، وكان يكنى بأبي مرة حتى قدم على قيصر ملك الروم ، فشكا إليه ماهم فيه وسأله أن يخرجهم عنه أويليهم هو ، ويبعث إليهم من شاء من الروم فيكون له ملك اليمن، فلم يشكه (165) فخرج حتى أتى النعمان بن المنذر وهو عامل كسرى فلم يشكه يشكه (165)

<sup>(</sup> ١٠ ) انظر : تاريخ الطبرى ( ٢ / ١٤٣ ) نقلاً عن ابن إسحاق ، وكذا ابن كثير في البداية والنهاية ( ٢ / ١٧٧ ) .

<sup>164-</sup> الفل: الجيش المنهزم وأصله من الفل وهو الثلم والقطع.

<sup>165-</sup> يشكه: منضارع أشكاه ،أى أزال شكواه ، والمراد أنه لم ينقض له بغيبته

على الحيرة وما يليها من أرض العراق فشكا إليه أمر الحبشة فقال له النعمان: إن لي على كسرى وفادة في كل عام ، فأقم حتى يكون ذلك، ففعل ، ثم خرج معه فأدخله على كسرى ، وكان كسرى يجلس في إيوان مجلسه الذي فيه تاجه وكان تاجه مثل القنقل (166) العظيم فيما يزعمون يضرب فيه الياقوت واللؤلؤ والزبرجد بالذهب والفضة معلقا بسلسلة من ذهب في رأس طاقة في مجلسه ذلك ، وكانت عنقه لا تحمل تاجه إنما يستر عليه بالثياب حتى يجلس في مجلسه ذلك ثم يدخل رأسه في تاجه فإذا استوى في مجلسه في مجلسه خلك ثم يدخل رأسه في تاجه فإذا استوى في مجلسه في منه الثياب فلا يراه رجل لم يره قبل ذلك إلا برك هيبة له ، فلما دخل عليه سيف بن ذي يزن برك .

قال ابن هشام: حدثني أبو عبيدة أن سيفاً لما دخل عليه طأطأ رأسه، فقال الملك: إن هذا الأحمق يدخل على من هذا الباب الطويل ثم يطأطئ رأسه، فقيل ذلك لسيف فقال: إنما فعلت هذا لهمي، لأنه يضيق عنه كل شيء.

(۲٥)قال ابن إسحاق: ثم قال له: أيهاالملك غلبتنا على بلادنا الأغربة، فقال له كسرى: أي الأغربة، الحبشة أم السند؟ فقال: بل الحبشة ، فجئتك لتنصيرنى، ويكون ملك بلادى لك قال: بعدت

<sup>(</sup> ۷۲ ) ، ( ۷۳ ) ، ( ۵۴ ) انظر : البداية والنهاية ( ۲ / ۱۷۸ – ۱۷۹ ) نقلاً عن اين إسحاق .

<sup>166-</sup> القنقل: مكيال عظيم ضخم، وفي الخبر: كان تاج كسرى مــثل القنقل العظيم.

بلادك مع قلة خيرها ، فلم أكن لأورط جيشا من فارس بأرض العرب ، لا حاجة لي بذلك، ثم أجازه بعشرة آلاف درهم واف وكساه كسوة حسنة فلما قبض ذلك منه سيف خرح فجعل ينثر تلك الورق للناس فبلغ ذلك الملك فقال: إن لهذا لشانًا ،ثم بعث إليه فقال: عمدت إلى حباء الملك تنثره للناس ، فقال : وما أصنع بهذا ؟ ما جبال أرضى التي جئت منها إلا ذهب وفضة، يرغبه فيها ، فجمع كسرى مرازبته (167) فقال لهم : ماذا ترون في أمر هذا الرجل وما جاء له ؟ فقال قائل : أيها الملك إن في سجونك رجالاً قد حبستهم للقتل ، فلو أنك بعثتهم معه فإن يهلكوا كان ذلك الذي أردت بهم ، وإن ظفروا كان ملكاً ازددته فبعث معه کسری من کان فی سجو نه و کانو ۱ ثمانمائة رجل و استعمل عليهم رجلاً منهم يقال له:وهرز،وكان ذا سن فيهم وأفضلهم حسباً وبيتًا ،فمخرجوا في ثمان سفائن فغرقت سفينتان ووصل إلى ساحل عدن ست سفائن فجمع سيف إلى وهرز من استطاع من قومه وقال له: رجلي مع رجلك حتى نموت جميعًا أو نظفر جميعًا. قال له وَهْرز: أنصفت ، وخرج إليه مسروق بن أبرهة ملك اليمن وجمع إليه جنده فأرسل إليهم وهرز ابناً له ليقاتلهم فيختبر قتالهم فقتل ابن وهزر فزاده ذلك حنقًا عليهم ، فلما تواقف الناس على مصافهم قال وهرز : أروني ملكهم؟فقالوا له: أترى رجلا على الفيل عاقدًا تاجه على رأسه بين عينيه يا قوتة حمراء؟ قال: نعم، قالوا: ذاك ملكهم فقال: اتركوه. قال: فوقفوا طويلاً ثم قال:علام هو؟ قالوا: قد تحول على الفرس قال: اتركوه، فوقفوا طويلاً ، ثم قال : علام هو ؟ قالوا : قد تحول على البغلة ، قال وهرز : بنت الحمار ذل وذل ملكه إني سأرميه، فإن رأيتم 167- الرازبة: جمع مرزبان وهو الوزير من وزراء الفرس. أصحابه لم يتحركوا فاثبتوا حتى أوذنكم ، فإني قد أخطأت الرجل وإن رأيتم القوم قد استداروا ، ولا ثوا به (168)، فقد أصبت الرجل فاحملوا عليهم ، ثم وتر قوسه (169)، وكانت فيما يزعمون لا يوترها غيره من شدتها ، وأمر بحاجبيه فعصبا له ، ثم رماه فصك الياقوتة التي بين عينيه فتغلغلت النشابة في رأسه، حتى خرجت من قفاه، ونكس عن دابته واستدارت الحبشة ولاثت به ، وحملت عليهم الفرس وانهزموا ، فقتلوا وهربوا في كل وجه، وأقبل وهرز ليدخل صنعاء ، حتى إذا أتى بابها قال : لا تدخل رايتي منكسة أبداً ، اهدموا الباب فهدم ، ثم دخلها ناصباً رايته ، فقال سيف بن يزن الحميرى :

ن أنهما قد التاما فإن الخطب قد فقما وروينا الكثيب (170) دمسا س وهرز مقسم قسما يفيء(171) السبي والنعما يطن الناس بالملكيد ومن يسمع بالأمهما قتلنا القيل مسسروقاً وإن القيل قيل النا يذوق مشعشعًا حستى

168-لا ثوا به : اجتمعوا حوله وأحاطوا به .

169- وتر قوسه: شده وترها استعداداً للرمي بها .

170- القيل: الملك من ملوك اليمن.

171- مشعشعاً : المشعشع الشراب الممزوج بالماء.

\* يفئ : يغنم ، قال تعالى : ﴿ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله ، وأصل معنى البيت لا يذوق مسمع على عند حواب النفى وهو قليل في غير جواب القسم.

قال ابن هشام: وهذه الأبيات في أبيات له، وأنشدني خلاد بن قرة السدوسي آخرها بيتاً لأعشى بني قيس بن تعلبة في قصيدة له، وغيره من أهل العلم بالشعر ينكرها له.

(٥٣) قال ابن إسحاق : وقال أبو الصلت بن أبي ربيعة الثقفي ، قال ابن هشام :وتروى لأمية بن أبي الصلت :

ريم في البحر للأعداء أحسوالا فلم يجد عنده بعض السذي سالا من السنين يهين النفس والمالا إنك عَمْري لقد أسرعت قلقالا(174) ما إن أرى لهم في الناس أمثالا أسدًا تربب في الغضات أشبالا(175) ليطلب الوتر (172) أمثال ابن ذي يزن يمم (173) قيصر لما حسان رحلت ثم انشى نحو كسرى بعد عساشرة حسى أتى ببنى الأحرار يحملهم لله درهم مسن عصبة خسرجوا بيضاً مسر ازبة غلبا أساورة

<sup>172-</sup> الوتر: بكسر الواو وسكون التاء: الثأر.

<sup>173-</sup> يمم: قصد، ومنه التيمم الذي هو قصد الصعيد الطاهر، واستعماله بصفة مخصوصة.

<sup>174-</sup> القلقال: من القلقلة، وهي التحرك والإسراع.

<sup>175-</sup> موازية : جمع مرزبان وهو الوزير من وزراء الفرس .

<sup>\*</sup> غلبا : جمع أغلب وهو القوى ، وأصله : غلظ العنق والرجل متى كان غليظ العنق كان شديداً ، قال تعالى : ﴿ وحدائق غلباً ﴾ أى غلاظ الجذوع ملتفة الفروع . =

المرا / سيرة جرا / صحابة }

بزمىخىر يعبجل المرمي إعبجالا(176) أضحى شريدهم في الأرض فلالا(177) في رأس غمدان داراً منك محلالا(178) وأسبل السوم في برديك إسبالا(179) شيببا بماء فعادا بعد أبسو الا(180) يرمون عن شدف كانها غُرُط أرسلت أسداً على سود الكلاب فقد فاشرب هنيئا عليك التاج مرتفقا واشرب هنيئا فقد شالت نعامتهم تلك المكارم لاقعيبان من لبن

\* تربب : أي تربي .

الغيضات: جمع غيضة ، وهي الغابة الملتفة الأشجار.

-176 شدف: جمع شدفة وهي القطعة من كل شيء ، والمراد به هنا القوس.

\* غبط : جمع غبيط، وهو الهودج تحمل فيه المرأة على ظهر البعير ، والمراد أنها أقواس واسعة .

\* زمخر : السهام المتخذة من القصب الأجوف .

177- فلال: بتشديد اللام جمع فل، وهم القوم المنهزمون من العدو .

178- رأس غمدان : قصر بديم بناه الفرس باليمن .

\* محلالاً: يقال مكان محلال :أي كثير الرواد الذين يحلون فيه .

179- شالت نعامتهم: كناية عن الهلاك أو الرحيل أو التنفرق، والنعامة هنا معناها الجماعة، والشول هو الارتفاع.

أسبل: فعل أمر من الإسبال وهو إرخاء الثوب وإطالته كيراً وخيلاء.

180- قعبان : مثني قعب و هو الإناء الذي يحلب فيه اللبن و نحوه . 🛚 =

{ ١٠٩/ سيرة جـ١/ صحابة }

<sup>=</sup> أساورة: جمع أسوار، وهو القائد من قواد الفرس، ويطلق كذلك على الجيد في الرمي بالسهام.

قال ابن هشام: هذا ما صحله مما روى ابن إسحاق منها ، إلا آخرها بيتاً قوله \* تلك المكارم لاقعبان من لبن \* فإنه للنابغة الجعدي واسمه عبد الله بن قيس أحد بنى جعدة بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن في قصيدة له .

( ٥٤ ) قال ابن إسحاق : وقال عدي بن زيد الحيري، وكان أحد بني تميم قال ابن هشام : ثم أحد بني امرئ القيس بن زيد مناة بن تميم ويقال : عدي من العباد من أهل الحيرة :

ما بعد صنعاء كان يعمرها ولاة مُلْك جزل مواهبها رفعها مَنْ بَنَى لدى قزع المز ن وتندى مسكا محاربها(181) [محفوظة] بالجبال دون عرى الكائدما ترتقى غواربها(182)

181– قزع المزن : السحاب المتفرق المتقطع .

محاربها : جمع محراب وأصل الجمع محاريب مثل مصباح ومصابيح.

182- عرى الكائد: العرى: قادة الجيش هنا، والمعنى بعيدة عن قيادات العدو فما بالك بصغار الجند.

غواربها: جمع غارب ،وهو من كل شيء أعلاه.

<sup>=</sup> شيباً : من الشوب وهو الخلط والمزج قال تعالى : ﴿ ثم إِنْ لَهُمَ عليها لشوباً مَنَ حميم ﴾ .

يأنس فيها صوت النهام (183) إذا ساقت إليه الأسباب جند بنى الأح وفوزت بالبغال توسق بالح حنى رآها الأقوال من طرف المد يوم ينادون آل بربر واليك وكسان يوم باقي الحسديث وزا وبدل الفيج بالسور افسة والأيا

جاوبها بالغشى قاصبها حرار فرسانها مواكبها تف وتسعى بها توالبها(184) قل مخضرة كتائبها(185) سوم لا يفلحن هاربها لت إمة(186) ثابت مراتبها م جون جم عجائبها(187)

183- النهام : ذكر البوم .

قاصبها: الذي يزمر في القصبة المجوفة.

184- فوزت: قطعت المفازة، وهي المصحراء، وإنما سميت مفازة تفاؤلاً باجتيازها .

184- توالبها: جمع تولب ، وهو ولد الأتان من الحمر الوحشية أو الأهلية .

185- الأقوال: جمع قيل ، وهو الملك من ملوك اليمن وهو مثل الأقيال.

١ المنقل: الأرض كثيرة الحجارة الصغيرة التي تنقل.

186 - إمة: الإمة بكسر الهمزة وهي النعمة والعطية.

187- الفيج: الذي يسير للسلطان بالكتب على رجليه أو الجماعة من الناس.

\* الرازفة : الجماعة من الناس، يقال : جاءوا زرافات ووحدانا أي فرادى وجماعات .

· جون : جمع جون ، ويطلق على الأبيض والأسود معاً ، فهو من الأضداد .

قد أطمأنت بها مرازبها(188)

بعد بنبي تبع نخاورة

قال ابن هشام: وهذه الأبيات في قصيدة له، وأنشدني أبو زيد الأنصاري ورواه لي عن المفضل الضبي قوله:

[يوم ينادون آل بربر واليكسوم]

وهذا الذي عنى سطيح بقوله:

[ يليه إرم بن ذي يزن ، يخرج عليهم من عدن فلا يترك أحداً منهم باليمن ] والذي عنى شق بقوله:

[غلام ليس بدني ولا مدن ، يخرج عليهم من بيت ذي يزن ] وعلام ليس بدني ولا مدن ، يخرج عليهم من بيت ذي يزن ]

(٥٥) قال ابن إسحاق: فأقام و هُرِز والفرس باليمن فمن بقية ذلك الجيش من الفرس الأبناء الذين باليمن اليوم ، وكان ملك الحبشة باليمن فيما بين أن دخلها أرياط إلى أن قتلت الفرس مسروق بن أبرهة وأخرجت الحبشة اثنتين وسبعين سنة ، وتوارث ذلك منهم أربعة أرياط ثم أبرهة ، ثم يكسوم بن أبرهة ثم مسروق بن أبرهة .

قال ابن هشام: ثم مات وهرز فأمر كسرى ابنه المرزبان-ابن وهرز-على اليمن، ثم مات المرزبان فأمر كسرى ابنه التينجان ابن المرزبان على اليمن، ثم مات التينجان فأمر كسرى ابن التينجان على اليمن ثم عزله وأمر باذان، فلم يزل باذان عليها حتى بعث الله محمداً

<sup>(</sup>٥٥) انظر المصدر السابق.

<sup>188 -</sup>مراز بها :جمع مرزبان وهو الوزير من وزراء الفرس.

( ٥٦ ) فبلغنى عن الزهرى أنه قال: كتب كسرى إلى باذان: إنه بلغني أن رجلاً من قريش خرج بمكة يزعم أنه نبى ، فسر إليه فاستنبه ، فإن تاب وإلا فابعث إلى برأسه، فبعث باذان بكتاب كسرى إلى رسول الله عَلَيْ فكتب إليه الرسول عَلَيْ : (إن الله قد وعدنى أن يقتل كسرى في يوم كذا وكذا من شهر كذا وكذا » فلما أتى باذان الكتاب توقف لينظر وقال: إن كان نبياً فسيكون ما قال ، فقتل الله كسرى في اليوم الذى قال رسول الله عَلَيْ .

قال ابن هشام: قتل على يدي ابنه شيرويه، وقال خالد بن حق الشيباني :

بأسياف كما اقتسم اللحام أنى ولكل حاملة تمام(189) وكسرى إذ تقسمه بنوه تمخضت المنون له بيوم

( ۵۹ ) حديث ضعيف . وإسناده معضل . أورده ابن كشير ( ۲ / ۱۸ ) في البداية نقلاً عن ابن هشام .

<sup>189-</sup> تمخضت: يقال: تمخضت الحامل إذا أصابها الطلق، قبل ولادتها استعداداً للولادة.

أنى : قرب وحان، ومضارعه يأني، قال تعالى : ﴿ أَلَم يَأْنَ لَلَذِينَ آمنوا أَنْ تَخشَع قلوبهم لذكر الله ﴾ .

(٥٧) قال ابن هشام: فبلغني عن الزهري أنه قال: فمن ثم قال؟ رسول عَلِيَّة : «سلمان منا أهل البيت».

قال ابن هشام: فهو الذي عني سطيح بقوله: « نبي زكي ، يأتيه الوحى من قبل العلي » والذي عني شق بقوله: « بل ينقطع برسول مرسل ، يأتي بالحق والعدل بين أهل الدين والفضل ، يكون الملك في قومه إلى يوم الفصل».

( ٥٨) قال ابن إسحاق: وكان في حجر باليمن فيما يزعمون كتاب بالزبور ، كتب في الزمان الأول: « لمن ملك ذمار ؟ لحمير الأخيار الأحرار، لمن ملك ذمار؟ للحبشة الأشرار، لمن ملك ذمار؟ لفارس [الأخيار] الأحرار، لمن ملك ذمار؟ لقريش التجار» وذمار اليمن أو صنعاء.

قال ابن هشام: ويقال - ذمار- بالفتح فيما أخبرني يونس.

(٩٥) قال ابن إسحاق : وقال الأعشى أعشى بنى قيس بن ثعلبة في وقوع ما قال سطيح وصاحبه : -

ما نظرت ذات أشفار كنظرتها حقا كما صدق الذئبي إذ سجعا

<sup>. (</sup>۷۷) حديث ضعيف : أخرجه ابن سعد (٤ / ٩٨) في طبقاته والحاكم (٣ / ٩٨) وقال الذهبي : سنده ضعيف ، والطبراني (٢٠٤٠) في الكبير ، والبيهقي (٣ / ٨٥) في دلائل النبوة ، والطبري (٢١ / ٨٥) في تفسيره .

في سنده كثيرً بن عبد الله المزنى ، ضعفه الجمهور ، واتهمه الشافعي وغيره بالكذب .

وكانت العرب تقول لسطيح: الذئبي ، لأنه سطيح بن ربيعة بن مسعود بن مازن بن ذئب .

قال ابن هشام: وهذا البيت في قصيدة الأعشى ، واسم الأعشى ميمون بن قيس .

# िस्त्री डियो॰ ब्रस्ट

(٦٠) قال ابن هشام: وحدثني خلاد بن قرة بن خالد السدوسي عن جناد أو عن بعض علماء أهل الكوفة بالنسب أنه يقال: إن النعمان بن المنذر من ولد ساطرون ملك الحضر، والحضر: حصن عظيم كالمدينة كان على شاطئ الفرات، وهو الذى ذكر عدي بن زيد في قوله:

لمة تجبى إليمه والخابور مسا فللطير في ذراه وكور(190) الملك عنه فسابه مهمجور

وأخو الحضر إذ بناه وإذ دجه شاده مرمراً وخلله كل لم يهبه ريب المنون فبان

( ٣٠) انظر: البداية والنهاية ( ٢ / ١٨١) نقلاً عن ابن هشام ، وزاد: قال غير ابن هشام: إنما الذي غزا صاحب الحضر سابوربن أزد شير بن بابك ، أول ملوك بني ساسان.

190- شاده : بناه وأعلاه ومنه ﴿ وبئر معطلة وقصر مشيد ﴾ .

هرهو: نوع من الرخام النفيس، يستخدم في زينة البناء.

خلله: وضع خلال لبناته.

كلساً: الكلس بكسر الكاف وهو الجير الذي يوضع بين اللبنات كالإسمنت حالياً .=

{ ١١٥/ سيرة ج١ / صحابة }

قال ابن هشام: وهذه الأبيات في قصيدة له، والذي ذكره أبو دواد الإيادي في قوله:

وأرى الموت قد تدلى من الحضد رعلى رب أهله الساطرون وهذا البيت في قصيدة له ويقال: إنها لخلف الأحمر ويقال: إنها لحماد الراوية.

وكان كسرى سابور ذو الأكتاف غزا ساطرون ملك الحضر، فحصره سنتين، فأشرفت بنت ساطرون يومًا فنظرت إلى سابور وعليه ثياب ديباج وعلى رأسه تاج من ذهب مكلل بالزبرجد والياقوت واللؤلؤ ، وكان جميلاً فدست إليه : أتتزوجني إن فتحت لك باب واللؤلؤ ، وكان جميلاً فدست إليه : أتتزوجني إن فتحت لك باب الحصن] فقال : نعم . فلما أمسى ساطرون شرب حتى سكر ، وكان لايبيت إلا سكران فأخذت مفاتيح باب [الحصن] من تحت رأسه، فبعثت بها مع مولى لها ، ففتح الباب فدخل سابور فقتل ساطرون ، فبعثت بها مع مولى لها ، ففتح الباب فدخل سابور فقتل ساطرون ، فراشها واستباح الحضر وخربه ، وسار بها معه فتزوجها ، فبينما هي نائمة على فواشها ليلا إذ جعلت تململ لا تنام ، فدعا لها بشمع ، ففتش فراشها فوجد عليه ورقة آس ، فقال لها سابور : أهذا الذي أسهرك؟ قالت: نعم ، قال : فما كان أبوك يصنع بك ؟ قالت : كان يفرش لي الديباج ويلبسني الحرير ويطعمني المخ ، ويسقيني الخمر . قال : وكان جزاء ويلبسني الحرير ويطعمني المخ ، ويسقيني الخمر . قال : وكان جزاء رأسها بذنب فرس ثم ركض الفرس حتى قتلها ففيه يقول أعشى بني رأسها بذنب فرس ثم ركض الفرس حتى قتلها ففيه يقول أعشى بني قيس بن ثعلبة :

ألم تر للحضر إذ أهله بنعمى وهل خالد من نعم؟ أقام به شاهبور الجنو دحولين تضرب فيه القُدُم(191)

<sup>191-</sup>القدم: جمع قدوم وهو آلة معروفة.

فسلمسا دعسا ربه دعسوة أناب إلىسه فلم يستسقسم وهذه الأبيات في قصيدة له.

وقال عدي بن زيد في ذلك :

من فوقه أيد منا كبها (192) خينها إذ أضاع راقبها (193) والخمر وهل يهيم شاربها (194) تظن أن الرئيس خاطبها عبح دماء تجري سبائبها (195) والحضر صابت عليه داهية ربية لم تسوق والسدها إذا غبقته صهباء صافية فأسلمت اهلها بليلتها فكان حظ العروس إذا جشر ال

192- صابت عليه: نزلت عليه من صاب المطر يصوب صوباً إذا نزل وسقط.

أيد: قوى شديد، يقال: رجل أيد أي شديد.

193-ربية : التي رباها والدها .

حينها : الحين بفتح الحاء : وهو الهلاك .

194- غبقته : سقته الغبوق، وهو شراب العشبي .

صهباء: اسم من أسماء الخمر.

وهل: ضعف وخور ، يقال: استوهل الرجل إذا ضعف.

195- جشر الصبح: تبين نوره وظهر ضياؤه .

سبائبها: سبائب الدم طرائقه ومجاريه.

{ ١١٧/ سيرة جـ١ / صحابة }

وخرب الحفر واستبيح وقل أحرق في خمدرها مشاجبها و هذه الأبيات في قصيدة له .

### جعير ولج نزار بن معط

( ٦١ ) قال ابن إسحاق : فولد نزار بن معد ثلاثة نفر : مضر بن نزار وربيعة بن نزار وأنمار بن نزار .

قال ابن هشام: وإياد بن نزار ، قال الحارث بن دوس الإيادي ، ويروي لأبي دواد الإيادي واسمه جارية بن الحجاج :

وفْتُو حسن أوجهم من إياد بن نزار بن معد وفْتُو حسن أوجهم وهذا البيت في أبيات له

فأم مضر وإياد: سودة بنت عك بن عدنان ، وأم ربيعة وأنمار: شقيقة بنت عك بن عدنان ، ويقال: جمعة بنت عك بن عدنان

(٦٢) قال ابن إسحاق : فأنمار أبو خشعم وبجيلة قال جرير بن عبد الله البجلي وكان سيد بجيلة ، وهو الذي يقول له القائل :

لولا جرير هلكت بجيله نعم الفتى وبئست القبيله

( ۲۱ ) انظر : جمهرة أنساب العرب ( ص / ۱۰ ) لابن حزم . تاريخ الطبري ( ۲ / ۲۱ ) لابن حزم . تاريخ الطبري ( ۲ / ۲۲۸ - ۲۷۸ ) .

( ۲۲ ) قال ابن حزم : ذكروا أن خثعم وبجيلة من ولد أنمار ، والله أعلم . إلا أن الصحيح المحض الذي لاشك فيه أن قبائل مضر ، وقبائل ربيعة ابني نزار .

{ ۱۱۸ / سیرة جـ۱ / صحابة }

وهو ينافر الفرافصة الكلبي إلى الأقرع بن حابس التميمي (196): يا أقرع بن حابس يا أقرع إنك إن يصرع أخوك تصرع وقال أيضاً:

ابنى نزار انصرا أخما إن أبى وجدته أبسا كمما لن يغلب اليه و ألا والامهما

وقد تيامنت فلحقت باليمن قال ابن هشام: قالت اليمن: وبجيلة: أنمار بن إراش بن لحيان ابن عمرو بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ ، ويقال: إراش بن عمرو بن لحيان بن الغوث، ودار بجيلة و خثعم يمانية

(٦٣) قال ابن إسحاق : فولد مضر بن نزار، رجلين : إلياس بن مضر ، وعيلان بن مضر .

قال ابن هشام : وأمهما جرهمية .

٢٤ قال ابن إسحاق: فولد إلياس بن مضر ثلاثة نفر: مدركة
 بن إلياس، وطابخة بن إلياس، وقمعة بن إلياس، وأمهم خندف امرأة
 من اليمن.

( ٦٤) انظر: جمهرة الأنساب (ص / ١٠) تاريخ الطبرى (٢ / ٢٦٦ -

٧٢٢).

196- يدافر : من المنافرة، وهي أن يتخاصم رجلان فيدعى كل واحد منهما أنه أعز نفراً فيتحاكما إلى رجل كبير يرضونه فمن حكم له قيل: قد نفره عليه أي نصره وفضله على صاحبه .

<sup>(</sup>٦٣) انظر : جمهرة الأنساب (ص/١٠). تاريخ الطبري (٢/ ٦٨).

قال ابن هشام: خندف بنت عمران بن إلحاف بن قضاعة.

(٦٥) قال ابن إسحاق: وكان اسم مدركة عامراً واسم طابخة عمرا، وزعموا أنهما كانا في إبل لهما يرعيانها فاقتنصا صيداً، فقعدا عليه يطبخانه، وعدت عادية على إبلهما، فقال عامر لعمرو: أتدرك الإبل أم تطبخ هذا الصيد؟ فقال عمرو: بل أطبخ فلحق عامر بالإبل، فجاء بها فلما راحا على أبيهما حدثاه بشأنهما فقال لعامر: أنت مدركة، وقال لعمرو: وأنت طابخة. وأما قمعة فيزعم نساب مضر أن خزاعة من ولد عمرو بن لحى بن قمعة بن إلياس.

# قصة غمرو بن ألاغ وطعي أصنام العرب

(٦٦) قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه قال: حدثت أن رسول الله عليه قال: «رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه(197) في النار، فسألته عمن بيني وبينه

أخرجه من حديث أبي هريرة مرفوعا: البخاري (٣٥٢١)، (٣٦٢٣)، ومسلم (٢٨٥٦) وأحمد (٢ / ٢٧٥، ٣٦٦)، والطحاوي (٢ / ٢٠٧) في المشكل.

وفي الباب عن ابن مسعود ، وابن عباس رضى الله عنهما ، انظر : السلسلة الصحيحة برقم (١٦٧٧) للألباني ، وفتح الباري (٦ / ٤٩٥) للعسقلاني .

<sup>(</sup> ٥٠) انظر تاريخ الطبرى (٢ / ٢٦٧ ) .

<sup>(</sup> ۲۲ ) حديث صحيح : وإسناده مرسل.

<sup>197-</sup> يجر قصبه: القصب بضم القاف المعى «الأمعاء» ويطلق على الظهر والخصر جميعاً.

من الناس فقال : هلكوا » .

(٦٧) قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، أن أبا صالح السمان حدثه، أنه سمع أبا هريرة -[رضي الله عنه] قال ابن هشام: واسم أبي هريرة عبد الله بن عامر، ويقال: اسمه عبد الرحمن بن صخر[يقول: سمعت رسول الله عَلَيْتُ يقول لأكثم بن الجون الخزاعي: «يا أكثم رأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف يجر قصبه في النار، فما رأيت رجلاً أشبه برجل منك به ولا بك منه».

( ٦٧ ) إسناده حسن . والحديث صحيح .

١- أورده ابن كثير (٢ / ١٨٩) في البداية نقلاً عن ابن إسحاق ، وقال : ليس في الكتب من هذا الوجه ، وقال الحافظ في الفتح (٦ / ٤٩٥) : أورده ابن إسحاق في اللسيرة الكبرى » ووقع لنا بعلو في ٤ المعرفة » وعند ابن مردويه من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه نحوه وللحاكم من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة ، لكنه قال : ٤ عمرو بن قمعة »فنسبه إلى جده .

٢- قال الألباني: وأخرجه ابن أبي عاصم في الأوائل ( ١٩٢ منسوختي) وهذا
 إسناد حسن.

قلت : وأخرجه ابن حزم بسنده متصلا (ص / ٢٣٤) في جمهرة الأنساب ، من طريق الدارقطني ، قال : نا المحاملي ناسعيد بن يحيى الأموى ناأبي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة به .

وقال ابن كثير : وقد رواه ابن جرير عن هناد عن عبدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي عَلِيدٌ بنحوه أو مثله ، وليس في الكتب أيضاً . فقال أكثم: عسى أن يضر [بي] شبهه يا رسول الله؟ فقال: «لا إنك مؤمن وهو كافر، وإنه كان أول من غير دين إسماعيل، فنصب الأوثان، وبحر البحيرة، وسيب السائبة ووصل الوصيلة، وحمى الحامي ».

(٦٨) قال ابن هشام: حدثني بعض أهل العلم أن عصرو بن لحي خرج من مكة إلى الشام في بعض أموره، فلما قدم مآب من أرض البلقاء وبها يومئذ العماليق— وهم ولد عمبلاق— ويقال: عمليق— بن لاوذ بن سام بن نوح [عليه السلام]— رآهم يعبدون الأصنام فقال لهم: ما هذه الأصنام التي أراكم تعبدون؟ قالوا له: هذه أصنام نعبدها فنستمطرها فتمطرنا و نستنصرها فتنصرنا ، فقال لهم: أفلا تعطونني منها صنمًا فأسير به إلى أرض العرب فيعبدونه ؟ فأعطوه صنمًا يقال له: هبل ، فقدم به مكة فنصبه وأمر الناس بعبادته وتعظيمه .

(٦٩) قال ابن إسحاق: ويزعمون أن أول ما كانت عبادة الحجارة في بنى إسماعيل أنه كان لا يظعن من مكة ظاعن منهم ، حين ضاقت عليهم، والتمسوا الفسح في البلاد إلا حمل معه حجراً من حجارة الحرم تعظيماً للحرم ، فحيثما نزلوا وضعوه فطافوا به كطوافهم بالكعبة ، حتى سلخ ذلك بهم إلى أن كانوا يعبدون ما استحسنوا من الحجارة وأعجبهم ، حتى خلفت الخلوف ونسوا ما كانوا عليه ، واستبدلوا بدين إبراهيم وإسماعيل غيره فعبدوا الأوثان، وصاروا إلى ما كانت عليه الأم [الماضية] قبلهم من الضلالات، وفيهم على ذلك بقايا من عهد إبراهيم يتمسكون بها من تعظيم البيت والطواف به والحج

<sup>(</sup> ٦٨ ) ، ( ٦٩ ) انظر : الفتح ( ٦ / ٤٩ ٥ ) نقلاً عن ابن إسحاق .

والعمرة ، والوقوف على [عرفات] والمزدلفة وهدى البدن ، والإهلال بالحج والعمرة مع إدخالهم فيه ماليس منه ، فكانت كنانة وقريش إذا أهلوا قالوا : لبيك اللهم (198) لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك ، تملكه وما ملك ، فيوحدون بالتلبية ثم يدخلون معه أصنامهم ويجعلون ملكها بيده يقول الله تبارك و تعالى لمحمد عليه أي : ما يوحدونني فوما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أي أي : ما يوحدونني لمعرفة حقى إلا جعلوا معي شريكا من خلقي .

وقد كانت لقوم نوح أصنام قد عكفوا عليها قص الله تبارك وتعالى خبرها على رسول الله عَلَيْ فقال ( ٧١: -٢٣ - ٢٤) ﴿ وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق ونسرًا وقد أضلوا كثيراً ﴾ .

فكان الذين اتخذوا تلك الأصنام من ولد إسماعيل وغيرهم وسموا بأسمائهم حين فارقوا دين إسماعيل هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر اتخذوا سواعاً وكان لهم برهاط، وكلب بن وبرة من قضاعة اتخذوا و دا بدو مة الجندل.

(٧٠) قال ابن إسحاق : وقال كعب بن مالك الأنصاري :

وننسى اللات والعزى وودا \* ونسلبها القلائد والشنوفا

قال ابن هشام : وهذا البيت في قصيدة له سأذكرها في موضعها إن شاء الله تعالى .

<sup>198-</sup> لبيك اللهم: مشتق من ألب بالمكان أقام فيه، ومعناه أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة ، ومجيب لك إجابة بعد إجابة .

قال ابن هشام: وكلب بن وبرة بن ثعلب بن حلوان بن عمران ابن إلحاف بن قضاعة.

(٧١) قال ابن إسحاق : وأنعم من طبئ وأهل جرش من مذحج اتخذوا يغوث بجرش .

قال ابن هشام: ويقال: بل أنعم وطيئ: ابن أدد بن مالك، ومالك: مذحج بن أدد، ويقال: طيئ: ابن أدد بن زيد بن كهلان ابن سبأ.

قال ابن إسحاق : وخيوان بطن من همدان اتخذوا يعوق بأرض همدان من أرض اليمن .

قال ابن هشام: اسم همدان أوسلة بن مالك بن زيد بن ربيعة بن أوسلة بن الخيار بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ ، ويقال: أوسلة بن زيد بن أوسلة بن الخيار.

قال ابن هشام: وقال مالك بن نمط الهمداني:

يريش الله في الدنيا ويبري (199) ولا يبري يعوق و لا يريش

وهذا البيت في أبيات له .

ويقال: همدان بن أوسلة بن ربيعة بن مالك بن الخيار بن مالك ابن الخيار بن مالك ابن زيد بن كهلان بن سبأ .

<sup>199-</sup> يريش : مضارع راش السهم إذا ألزق عليه الريش وضده يبرى ويستعار للنفع والضر، والعطاء والمنع .

(۷۲) قال ابن إسحاق: وذو الكلاع من حمير اتخذوا نسراً بأرض حمير، وكان لخولان صنم يقال له :عميانس بأرض خولان، يقسمون له من أنعامهم وحروثهم قسماً بينه وبين الله بزعمهم، فما دخل في حق عميانس من حق الله تعالى الذى سموه له تركوه له، وما دخل في حق الله تعالى من حق عميانس ردوه عليه، وهم بطن من خولان يقال لهم :الأديم، وفيهم أنزل الله تبارك وتعالى فيما يذكرون (٢: ٣٦١) ﴿وجعلوا لله مما ذراً من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون ﴾.

قال ابن هشام: خولان: ابن عمرو بن إلحاف بن قضاعة ، ويقال: خولان: ابن عمرو بن مرة بن أدد بن زيد بن مهسع بن عمرو ابن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ ، ويقال: خولان: ابن عمرو بن سعد العشيرة بن مذحج .

(٧٣) قال ابن إسحاق: وكان لبنى ملكان بن كنانة بن خريمة ابن مدركة بن إلياس بن مضر صنم يقال له: سعد ، صخرة بفلاة من أرضهم طويلة فأقبل رجل من بني ملكان بإبل له مؤبلة (200) ليقفها عليه، التماس بركته فيما يزعم، فلما رأته الإبل وكانت مرعية لا تركب، وكان يهراق عليه الدماء، نفرت منه فذهبت في كل وجه وغضب ربها الملكاني فأخذ حجراً فرماه به، ثم قال: لا بارك الله فيك، نفرت على إبلى ثم خرج في طلبها حتى جمعها فلما اجتمعت له قال:

<sup>200-</sup> الإبل المؤبلة :الإبل المتخذة للاكتساب ،أي للتسمين فقط لا للركوب .

أتينا إلى سعد ليجمع شملنا فشتنا سعد فلا نحن من سعد وهل سعد إلا صخرة بتنوفة (201) من الأرض لا يدعو لغى ولا رشد

وكان في دوس صنم لعمرو بن حممة الدوسي

قال ابن هشام: سأذكر حديثه في موضعه إن شاء الله ، ودوس: ابن عدنان بن عبد الله بن زهران بن كعب بن الحرث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نضر بن الأسد بن الغوث ويقال: دوس: ابن عبد الله بن زهران بن الأسد بن الغوث .

(٧٤) قال ابن إسحاق : وكانت قريش قد اتخذت صنماً على بئر في جوف الكعبة يقال له:هبل .

قال ابن هشام : سأذكر حديثه إن شاء الله في موضعه .

(٧٥) قال ابن إسحاق : واتخذوا إسافاً ونائلة على موضع زمزم ، ينحرون عندهما وكان إساف ونائلة رجلا وامرأة من جرهم ، هو إساف بن بغي ، ونائلة بنت ديك فوقع إساف على نائلة في الكعبة فمسخهما الله حجرين .

(٧٦) قال ابن إسحاق: حدثنى عبد الله بن أبى بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنها قالت: سمعت عائشة - رضى الله عنها - تقول: ما زلنا نسمع أن

( ٧٦ ) إسناده جيد. إلى عائشة رضى الله عنها .

<sup>201–</sup> ال**تنوفة** : الصحراء المقفرة .

إسافاً ونائلة كانا رجلا وامرأة من جرهم أحدثا ، في الكعبة فمسخهما الله تعالى حجرين والله أعلم .

(٧٧) قال ابن إسحاق وقال أبوطالب :

وحيث ينيخ الأشعرون ركابهم بمفضى السيول من إساف ونائل

قال ابن هشام : وهذا البيت في قصيدة له سأذكرها في موضعها إن شاء الله تعالى .

( ٧٨ ) قال ابن إسحاق : واتخذ أهل كل دار في دارهم صنمًا يعبدونه فإذا أراد الرجل منهم سفرًا تمسح به حين يركب ، فكان ذلك آخر ما يصنع حين يتوجه إلى سفره، وإذا قدم من سفره تمسح به ، فكان ذلك أول ما يبدأ به قبل أن يدخل على أهله .

فلما بعث الله رسوله محمدا عَلَيْكُ بالتوحيد قالت قريش: أجعل الآلهة إلها واحدًا، إن هذا لشيء عجاب، وكانت العرب قد اتخذت مع الكعبة طواغيت (202) وهي بيوت تعظمها كتعظيم الكعبة ، لهاسدنة (203) وحجاب (203) ، و تهدي إليها كما تهدي للكعبة و تطوف بها كطوافها بها ، و تنحر عندها، وهي تعرف فضل الكعبة عليها؛ لأنها كانت قد عرفت أنها بيت إبراهيم الحليل ومسجده .

(٧٨) انظر : البداية والنهاية (٢ / ١٩٢) نقلاً عن ابن إسحاق .

(٨٨ - ٧٨) انظر: المصدر السابق.

<sup>202-</sup> الطواغيت: جمع طاغوت وهو كل ما عبد من دون الله قال تعالى: ﴿والذين الجنبوا الطاغوت أن يعبدوها ﴾ .

<sup>203-</sup> سدنة : جمع سادن وهو من يقوم بخدمتها ويلي أمرها .

حجاب : جمع حاجب وهو البواب .

وكانت لقريش وبني كنانة العزى(204) بنخلة وكان سدنتمها وحجابها بني شيبان من سليم حلفاء بني هاشم .

قال ابن هشام : حلفاء بني أبي طالب خاصة ، وسليم : سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان .

(٧٩) قال ابن إسحاق فقال شاعر من العرب:

لقد انكحت أسماء رأس بقيرة من الأدم أهداها امرؤ من بني غنم (205) رأى قدعا في عينها إذ يسوقها إلى غبغب العزى فوسع في القسم (206)

وكذلك كانوا يصنعون إذا نحروا هدياً قسموه فيمن حضرهم والغبغب: المنحر ومهراق الدماء (207).

قال ابن هشام: وهذان البيتان لأبي خراش الهذلي واسمه خويلد بن مرة في أبيات له ، والسدنة: الذين يقومون بأمر الكعبة ، قال رؤبة بن العجاج:

<sup>204-</sup> العزى : اسم لصنم في الجاهلية كان لقريش بوادى نخلة ، قال تعالى: ﴿ أَفْرَأَيْتُمُ اللَّاتُ وَالْعَزِي ﴾ .

<sup>205-</sup> الأدم: هو الإدام الذي يستمرأ به الخبر «الغموس».

<sup>206-</sup>قدعاً: القدع: ضعف البصر من كثرة البكاء.

غبغب العزى: مكان النحر عند العزى.

<sup>207-</sup>مهراق الدماء: مكان إراقة الدماء، وأراق الماء وهراقه بمعنى واحد.

#### بمحبس الهدي وبيت المسدن (208)

# فلا ورب الآمنات القطن

وهذان البيتان في أرجوزة له وسأذكر حديثها إن شاء الله تعالى في موضعه .

(۸۰) قال ابن إسحاق : وكانت اللات لثقيف بالطائف ، وكان سدنتها وحجابها بني معتب من ثقيف .

قال ابن هشام : وسأذكر حديثها إن شاء الله تعالى في موضعه .

(٨١) قال ابن إسحاق : وكانت مناة للأوس والخزرج ، ومن دان بدينهم من أهل يثرب ، على ساحل البحر من ناحية المشلل(209) بقديد .

قال ابن هشمام : وقال الكميت بن زيد أحد بني أسد خزيمة بن مدركة :

### مناة ظهورها متحرفينا

# وقد آلت قبائل لاتولى

وهذا البيت في قصيدة له .

قال ابن هشام: فبعث رسول الله عَلَيْهُ إليها أبا سفيان بن حرب فهدمها ويقال: على بن أبي طالب.

(٨٢) قال ابن إسحاق: وكان ذو الخلصة لدوس وخشعم وبجيلة ومن كان ببلادهم من العرب بتبالة.

208- القطن: جمع قاطنة أي المقيمات بهذا المكان.

المسدن: أي بيت السدانة وهي خدمة الكعبة والقيام على أمرها.

209- المشلل: جبل يهبط منه إلى قديد «قريب من مكة».

{ ١٢٩/ سيرة جـ١ / صحابة }

قال ابن هشام ويقال : ذو الخلصة ، قال رجل من العرب : -لو كنت يا ذا الخلص الموتورا مشلي وكان شيخك المقبورا لم تنه عن قتل العداة زورا

قال: وكان أبوه قتل، فأراد الطلب بشأره، فأتى ذا الخلصة فاستقسم عنده بالأزلام، فخرج السهم بنهيه عن ذلك، فقال هذه الأبيات:

ومن الناس من ينحلها امرأ القيس بن حجر الكندي .

فبعث إليه رسول الله عَيْكُ جرير بن عبد الله البجلي فهدمه .

(۸۳) قال ابن إسحاق : وكان فلس لطيىء ومن يليمها بجبلي طيى ميعنى سلمى وأجأ .

(٨٤) قال ابن هشام: فحدثني بعض أهل العلم أن رسول الله عَلَيْتُ بعث إليها على بن أبى طالب فهدمها فوجد فيها سيفين يقال لأحدهما الرسوب وللآخر المخذم فأتى بهما رسول الله عَلَيْتُهُ فوهبهما له، فهما سيفا على - رضى الله عنه - .

قال ابن إسحاق : وكان لحمير وأهل اليمن بيت بصنعاء يقال له رئام .

قال ابن هشام : قد ذكرت حديثه فيما مضي .

(٨٥) قال ابن إسحاق : وكان رضاء بيتًا لبنى ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم ولها يقول المستوغر بن ربيعة بن كعب بن

<sup>(</sup> ٨٤ ) إسناده معيضل. وهومن أقسام الضعيف.

سعد - حين هدمها في الإسلام: -

ولقد شددت على رضاء شدة فتركتها قفرًا بقاع أسحما

قال ابن هشام: قوله « فتركتها قفراً بقاع أسحما » عن رجل من بني سعد ، ويقال: إن المستوغر عمر ثلثمائة سنة وثلاثين سنة ، وكان أطول مضر كلها عمراً وهو الذي يقول: -

ولقد سئمت من الحياة وطولها وعمرت من عدد السنين مئينا مائة حدتها بعدها مائتان لي وازددت من عدد الشهور سنينا هل ما بقى إلا كما قد فاتنا يوم يمر وليللة تحدونا

. بعض الناس يروي هذه الأبيات لزهير بن جناب الكلبي .

(٨٦) قال ابن إسحاق : وكان ذو الكعبات لبكر وتغلب ابني وائل وإياد بسنداد(210) ، وله يقول الأعشى بن قيس بن ثعلبة :

بين الخورنق والسدير وبارق والبيت ذي الكعبات من سنداد (211)

قال ابن هشام وهذا البيت للأسود بن يعفر النهشلي، نهشل: ابن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم ، في قصيدة له ، وأنشدنيه أبو محرز خلف الأحمر :

أهل الخورنق والسدير وبارق والبيت ذي الشرفات من سنداد

<sup>210-</sup> سنداد : منازل لقبيلة إياد وراء نجران الكوفة .

<sup>211 -</sup> ذي الكعبات : أي المربع وكل مكان مربع يقال له: كعبة، وبه سميت الكعبة وكل ما في البيت من أسماء فهي أسماء مواضع .

<sup>{</sup> ١٣١/ سيرة جـ١ / صحابة }

# أمر البثيرة والسائبة والوصيلة والتامج

(۸۷) قبال ابن إستحاق: فأما البحيرة فيهي بنت السائبة، والسائبة: الناقة إذا تابعت بين عشر إناث ليس بينهن ذكر سيبت فلا يركب ظهرها، ولا لم يجز وبرها ولا يشرب لبنها إلا ضيف.

فما نتجت بعد ذلك من أنثى شقت أذنها ، ثم خلي سبيلها مع أمها فلا يركب ظهرها ، ولا يجز وبرها ، ولا يشرب لبنها إلا ضيف كما فعل بأمها فهي البحيرة بنت السائبة .

والوصيلة: الشاة إذا أتأمت (212)عشر إناث متتابعات في خمسة أبطن ليس بينهن ذكر جعلت وصيلة قالوا: قد وصلت فكان ما ولدت بعد ذلك للذكور منهم دون إناثهم، إلا أن يموت منها فيشتركوا في أكله ذكورهم إناثهم.

قال ابن هشام : ويروى فكان ما ولدت بعد ذلك لذكور بنيهم دون بناتهم .

(۸۸) قال ابن إسحاق : والحامى : الفحل إذا نتج له عشر إناث متتابعات ليس بينهن ذكر حمي ظهره : فلا يركب ظهره ، ولا يجز وبره وخلى في إبله يضرب فيها ، لا ينتفع منه بغير ذلك .

<sup>212-</sup> أتأمت : ولدت توأماً وهو أن تضع اثنين في بطن واحدة.

قال ابن هشام : وهذا كله عند العرب علي غير هذا ، إلا الحامي فإنه عندهم على ما قال ابن إسحاق .

والبحيرة عندهم:الناقة تشق أذنها فلا يركب ظهرها ولا يجز ، وبرها، ولا يشرب لبنها إلا ضيف ، أو يتصدق به ، وتهمل لآلهتهم .

والسائبة: التي ينذر الرجل أن يسيبها إن برئ من مرضه، أو إن أصاب أمراً يطلبه فإذا كان ذلك أساب ناقة من إبله، أو جملاً لبعض آلهتهم فسابت فرعت لا ينتفع بها .

والوصيلة: التي تلد أمها اثنين في كل بطن ، فيجعل صاحبها لآلهته الإناث منها ولنفسه الذكور ، فتلدها أمها ومعها ذكر في بطن ، فيقولون: «وصلت أخاها» فيسيب أخوها معها فلا ينتفع به .

قال ابن هشام : حدثني به يونس بن حبيب النحوي وغيره روى بعضٌ مالم يرو بعضٌ .

(۸۹) قال ابن إسحاق: فلما بعث الله تبارك وتعالى رسوله محمداً على أنزل عليه (٥: ٣، ١) (ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون ﴾ وأنزل الله تعالى (٦: ١٣٩): ﴿وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم ﴾ وأنزل عليه (١٠: ٩٥): ﴿ قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حرامًا وحلالاً قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون ﴾ وأنزل عليه (١٠: ١٤٣) ﴾ ﴿ من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آلله أذن حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام المعز اثنين قل آلله كرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام

الأنثيين نبئونى بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آلذكرين حرم أم الأنثيين أم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدى القوم الظالمين . قال ابن هشام: قال الشاعر:

حول الوصائل في شُرينف حُقَّة والحاميات ظهورها والسُيَّبُ (213) وقال تميم بن أبي [بن] مقبل أحد بني عامر بن صعصعة: - فيه من الأخرج الرباع قرقرة هَذْرُ الديافي وَسْطُ الهـجمة البُحُر (214)

وهذا البيت في قصيدة له .

213- الوصائل: جمع وصيلة، وهي الناقة التي تصل بين عشرة أبطن دون توقف.

حقة : الناقة إذا دخلت في السنة الرابعة .

السيب : جمع سائبة وهي الناقة التي تدرك ولد ولدها فيسيبونها لآلهتهم .

214- الأخرج: ذكر النعام الذي يجمع في لونه بين البياض والسواد .

المرباع: الذي رعى في وقت الربيع مما يدل على سمنه.

قرقرة : القرقرة صوت نيه ترجيع وترديد .

هدر: صوت الفحل من الإبل

الديافي: إبل مشهورة منسوبة إلى دياف وهي بلدة بالشام .

الهجمة: القطيع من الإبل.

البحر : جمع بحيرة وهي الناقة تشق أذنها علامة لها فلا تركب ولا تحلب ولا تذبح نذراً لآلهتهم كما يزعمون .

{ ١٣٤ / سيرة جـ١ / صحابة }

وجمع بحيرة بحائر وبحر، وجمع وصيله وصائل ووصل وصل وحمع سائبة الأكثر سوائب وسيب، وجمع حام الأكثر حوام.

(٩٠) قال ابن إسحاق : وخزاعة تقول : نحن بنو عمرو بن عامر
 من اليمن .

قال ابن هشام: وتقول خزاعة: نحن بنو عمرو بن ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر بن حارثة بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن ابن الأسد بن الغوث وخِندف أمنا ، فيما حدثني أبو عبيدة وغيره من أهل العلم ويقال: خزاعة بنو حارثة بن عمرو بن عامر ، وإنما سميت خزاعة لأنهم تخزعوا من ولد عمرو بن عامر حين أقبلوا من اليمن يريدون الشام، فنزلوا بمر الظهران فأقاموا بها، قال عون بن أيوب الأنصارى أحد بنى عمرو بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة بن الخرج في الإسلام:

خزاعة منا في خيول كراكر(215) بصُمَّ القنا والمرهفات البواتر(216) فلما هبطنا بطن مَرَّ تخزعت حمت كل واد من تهامة واحتمت

( ۹۰ ) انظر : جمهرة أنساب العرب (ص / ٤٦٧ ، ٤٨٠ ) . البداية والسنهاية ( ٢ / ١٨٧ ) . فتح الباري (٦ / ٨٤٥ ) . نهاية الأرب ( ٢٤٤ ) للقلقشندي .

215- تخزعت: تفرقت في كل مكان، ولذا سميت خزاعة لتفرقها .

كراكر: جمع كركرة وهى الجماعة من كل شيء، وقيل: من الخيل خاصة 216 - القنا: جمع قناة وهى الرمح، وكونها صمًا أي صلبة لا تجويف فيها. المرهفات: جمع مرهف، وهو السيف المشحوذ مما يجعله باتراً أي قاطعاً. وهذان البيتان في قصيدة له .

وقال أبو المطهر إسماعيل بن رافع الأنصاري بن الخزرج أحد بنى حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس: فلما هبطنا بطن مكة أحمدت خزاعة دار الآكل المتحامل فحلت أكاريسا وشنت قنابلاً على كل حي بين نجد وساحل (127) نفوا جرهما عن بطن مكة واحتبوا بعز خزاعي شديد الكواهل (218) قال ابن هشام: وهذه الأبيات في قصيدة له وأنا – إن شاء الله – أذكر نفيها جرهما في موضعه.

(۹۱) قال ابن إسحاق: فولد مدركة بن إلياس رجلين: خزيمة ابن مدكة وهذيل بن مدركة ، وأمهما امرأة من قضاعة . فولد خزيمة بن مدركة أربعة نفر: كنانة بن خزيمة ، وأسد بن خزيمة ، وأسلة بن خزيمة والهون بن خزيمة فأم كنانة عوانة بنت سعد بن زيد قيس بن عيلان بن مضر .

قال ابن هشام : ويقال: الهون بن خزيمة .

( ٩٩ ) انظر : تاريخ الطبري (٢ / ٢٦٦ – ٢٦٧ ) . جممهرة الأنساب ( ص /

.(11

217-أكاريسًا: الجماعات من الناس.

218- الكواهل: جمع كاهل، وهو مابين المنكب والعنق وشدة الكاهل كناية عن شدة الرجل وقوته.

(٩٢) قال ابن إسحاق فولد كنانة بن خزيمة أربعة نفر: النضر بن كنانة ، ومالك بن كنانة ، وعبد مناة بن كنانة ، وملكان بن كنانة ، فأم النضر بَرَّة بنت مُرَّ بن أد بن طابخة بن إلياس بن مُضر ، وسائر بنيه لامرأة أخرى .

قال ابن هشام: أم النضر ومالك وملكان برة بنت مر: وأم عبد مناة هالة بنت سويد بن الغطريف من أزد شنوءة ، وشنوءة :عبد الله بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نضر بن الأسد بن الغوث، وإنما سموا شنوءه لشنآن كان بينهم، والشنآن: البغض.

قال ابن هشام: النضر: قريش، فمن كان من ولده فهو من قريش، ومن لم يكن من ولده فليس بقرشي. وقال جرير بن عطية أحد بني كليب بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد بن مناة بن تميم، يمدح هشام بن عبد الملك بن مروان:

فما الأم التي ولدت قريساً بمقرفة النجار ولاعقيم (219) وما قرم (220) بأنجب من أبيكم وما خال بأكرم من تميم يعني بَرَّةَ بنت مُر ّأخت تميم بن مُر ّأم النضر، وهذان البيتان في قصيدة له.

( ٩٢ ) انظر : المصادر السابقة .

<sup>219-</sup> مقرفة النجار: لثيمة الطبع، مجهولة النسب.

<sup>-220</sup> القرم: السيد الشريف، وهو في الأصل الفحل من الإبل.

ويقال: فهر بن مالك قريش، فمن كان من ولده فهو قرشى، ومن لم يكن من ولده، فليس بقرشى، وإنما سميت قريش قريشًا من التقرش، والتقرش: التجارة والاكتساب، وقال رؤبة بن العجاج: – قد كان يغنيهم عن الشغوش والخشل من تساقط القروش شحم ومحض ليس بالمغشوش

قال ابن هشام: الشغوش: قمح يسمى الشغوش، والخشل رءوس الخلاخيل والأسورة ونحوه، والقروش التجارة والاكتساب، يقول: قد كان يغنيهم عن هذا شحم ومحض، والمحض: اللبن الحليب الخالص، وهذه الأبيات في أرجوزة له.

وقال أبو جلدة اليشكري، ويشكر: ابن بكر بن وائل: -

إخوة قرّشوا الذنوب علينا في حديث من عمرنا وقديم وهذا البيت في أبيات له

(٩٣) قال ابن اسحاق ويقال : إنما سميت قريش قريشًا لتجمعها من بعد تفرقها ، يقال للتجمع : التقرش .

فولد النضر بن كنانة رجلين : مالك بن النضر ويخلد بن النضر فأم مالك عاتكة بنت عدوان بن عمرو بن قيس بن عيلان . ولا أدري

<sup>(</sup>۹۳) انظر: تاریخ الطبری (۲، ۲۹۰، ۲۹۲)، طبقات ابن سعد (۱ / ۹۳) . جمهرة الأنساب (ص / ۱۱ – ۱۲)، لسان العرب (۲ / ۳۳۰) البداية والنسهاية (۲ / ۲۰۰)، نسب قريش (ص / ۱۲) للزبيری، فتسح الباری (۲ / ۳۳۵).

أهي أم يخلد أم لا .

قال ابن هشام: والصلت بن النضر، فيما قال أبو عمرو المدني، وأمهم جميعًا بنت سعد بن ظرب العدواني، وعدوان: ابن عمرو بن قيس بن عيلان. قال كثيربن عبد الرحمن - وهو كثير عزة - أحد بني مليح بن عمرو، من خزاعة: -

أليس أبى بالصلت ؟أم ليس إخبوتي لكل هجان من بني النضر أزهرا(221) رأيت ثياب العصب مختلط السدى بنا وبهم والحضرمي الخسصرا(222) فإن لم تكونوا من بنى النضر فاتسركوا أراكاً بأذناب الفوائج أخضرا(223) قال: وهذه الأبيات في قصيدة له.

والذين يعزون(224) إلى الصلت بن النضر من خراعة بنو مليح بن عمرو رهط كثير عزة.

<sup>221-</sup> هجان : الهجنة هي البياض ، ثم استعيرت للكرم ، وشرف الأصل وهجان الإبل كرامها .

<sup>222-</sup> العصب: برود معروفة كانت تصنع باليمن.

الحضرمي: نعال كانت تصنع في حضرموت باليمن .

المخصر : الذي فيه ضيق من جانبيه من قولهم : امرأة مخصرة ،أي نحيلة الخصر .

<sup>223-</sup>أراكا: الأراك: شجر ينبت في الجزيرة العربية ،يتخذ منه السواك.

الفوائج: الأودية والإنجيج هو الوادى .

<sup>224-</sup> يعزون : ينسبون ،من العزو وهو النسبة .

### جنور أولاب مالع

(٩٤) قال ابن إسحاق : فولد مالك بن النضر فهر بن مالك ، وأمه جندلة بنت الحارث بن مضاض الجرهمي .

قال ابن هشام : وليس بابن مضاض الأكبر .

### جني أوليد فمر

(٩٥) قال ابن إسحاق : فولد فهر بن مالك أربعة نفر : غالب ابن فهر، ومحارب بن فهر، والحارث بن فهر، وأسد بن فهر، وأمهم ليلى بنت سعد بن هذيل بن مدركة .

قال ابن هشام: وجندلة بنت فهر، وهي أم يربوع بن حنظلة ابن مالك بن زيد مناة بن تميم، وأمها ليلى بنت سعد، قال جرير بن عطية بن الخطفي، واسم الخطفي: حــذيفة بن بدر بن سلمة بن عوف بن كليب بن يربوع بن حنظلة:

وإذا غضبت رمى ورائى بالحصا أبناء جندلة كخير الجندل وهذا البيت في قصيدة له .

# جنهر أولاط غالب

(٩٦) قال ابن إسحاق : فولد غالب بن فهر رجلين: لؤي بن غالب ، وتيم بن غالب ، وأمهما : سلمي بنت عمرو الخزاعي ، وتيم بن

<sup>(</sup> ٩٤ ) انظر : تاريخ الطبرى ( ٢ / ٢٦٣ - ٢٦٥ ) ، ونسب قريش ( ص / ١٢ ) . جمهرة الأنساب ( ص / ١٢ ) ، والبداية والنهاية ( ٢ / ٢٠٣ ) .

<sup>( 90 ) ، ( 97 )</sup> انظر : المصادر السابقة .

غالب الذين يقال لهم : بنو الأدرم .

قال ابن هشام : وقيس بن غالب وأمه سلمي بنت كعب بن عمرو الخزاعي وهي أم لؤي وتيم ابني غالب .

## इसे मिरीयों देशम

( ٩٧) قال ابن إسحاق: فولد لؤى بن غالب أربعة نفر: كعب ابن لؤى، وعامر بن لؤي، وسامة بن لؤي، وعوف بن لؤي، فأم كعب وعامر وسامة: ماوية بنت كعب بن القين بن جسر، من قضاعة.

قال ابن هشمام : ويقال : والحارث بن لؤى ، وهمو جشم بن الحارث في هِزَّان ، من ربيعة قال جرير : -

بني جشم لستم لِهـ وان، فانتموا الأعلى الروابي من لؤي بن غالب(225) ولا تنكحورا في آل ضور لساءكم ولا في شكيس بئس مثوى الغرائب(226) وسعد بن لؤي وهم بنانة في شيبان بن ثعلبة بن عكابة بن صعب ابن على بن بكر بن وائل من ربيعة وبنانة حاضنة لهم من بنى القين بن جسر بن شيع الله ويقال: سيع الله بن الأسد بن وبرة بن ثعلبة بن

<sup>(</sup> ۹۷ ) انظر: نسب قریش ( ص / ۱۳ ) للزبیری ، وتاریخ الطبری ( ۲ / ۲۹ ) البدایه والنهایة ( ۲ / ۲۰۳ ) ، المعارف ( ۳۲ ) لابن قستیمة ، الجمهرة ( ص / ۲۲ ) .

<sup>225-</sup> الروابي : جمع رابية وهي الحجارة المرتفعة من ربا يربو إذا علا وزاد والمراد بها هنا أشراف الناس وعليتهم .

<sup>226-</sup>ضور وشكيس: بطنان من قبيلة (عنزة).

حلوان بن عمران بن إلحاف بن قضاعة ويقال : بنت النمر بن قاسط من ربيعة، ويقال : بنت جرم بن ربان بن حلوان بن عمران بن إلحاف بن قضاعة .

وخزيمة بن لؤي بن غالب ، وهم عائذة ، في شيبان بن ثعلبة وعائذة : امرأة من اليمن ، وهي أم بنى عبيد بن خزيمة بن لؤي ، وأم بني لؤي كلهم إلاعامر بن لؤي : ماوية بنت كعب بن القين بن جسر ، وأم عامر بن لؤي مخشية بنت شيبان بن محارب بن فهر ، ويقال ليلى بنت شيبان بن محارب بن فهر .

#### أمل سامة

(٩٨) قال ابن إسحاق: فأما سامة بن لؤي فخرج إلى عمان وكان بها ويزعمون أن عامر بن لؤي أخرجه، وذلك أنه كان بينهما شيء ففقاً سامة عين عامر، فأخافه عامر، فخرج إلى عمان [فكان بها]، فيزعمون أن سامة بن لؤي بينا هو يسير على ناقته إذ وضعت رأسها ترتع، فأخذت حية بمشفرها (227) فهصرتها (228) حتى وقعت الناقة لشقها (229) ثم نهشت سامة فقتلته، فقال سامة حين أحس بالموت فيما يزعمون: –

عين فابكى لسامة بن لــؤي علقت ساق سامة العــ الاقه

( ٩٨ ) انظر : البداية والنهاية ( ٢ / ٢٠٣ ) نقلاً عن ابن إسحاق .

227- عشفرها: مشفر البعير: شفته.

228- هصرتها : أمالتها وجذبتها نحوها .

229- لشقها: أي وقعت على شقها وهو جنبها

لا أرى مثل سامة بن لــؤي يوم حلوا به قسيلا لساقه بلغا عامراً وكعيباً رسولاً أن نفسى إليهما مشتاقه غالبي خرجت من غيرفاقه(230) حذر الموت لم تكن مهراقه رمت دفع الحتوف يا ابن لؤي مالمن رام ذاك بالحتف طاقه(231)

إن تكن في عمان داري فإني رب كــأس هرقت يا ابن لؤي وخسروس السرى تركت رذيا بعد جد وحدة ورشاقه (232)

(٩٩) قال ابن هشام: وبلغني أن بعض ولده أتى رسول الله عَلَيْكُ فَانتسب إلى سامة بن لؤى ، فقال رسول الله عَلِيُّ : الشاعر ؟ فقال له بعض أصحابه: كأنك يا رسول الله أردت قوله :-

رب كأس هرقت يا ابن لؤي حذر الموت لم تكن مهراقه قال: « أجل »

वांचिव क्षेत्री तम चेवट 16

(۱۰۰) قال ابن إسمحاق : وأما عوف بن لـؤى فإنه خرج فيـما

( ٩٩ ) إسناده معضل ، وهو من أتسام الضعيف .

أورده ابن كثير في البداية ( ٢ / ٢٠٤ ) نقلاً عن المؤلف ، ثم نقل عن السهيلي عن بعضهم أنه لم يعقب.

( ١ ٠ ٠ ) انظر : البداية والنهاية ( ٢ / ٢٠٤ ) نقلا عن ابن إسحاق .

-230 فاقة: حاجة أو نقر . .

231- الحتوف: جمع حتف وهو الموت.

232- خروس السرى : أي الناقة التي تسرى في صمت كأنها خرساء وذلك أدل =

{ ١٤٣ / سيرة جـ١ / صحابة }

يزعمون في ركب من قريش ، حتى إذا كان بأرض غطفان بن سعد ابن قيس بن عيلان أبطىء به فانطلق من كان معه من قومه ، فأتاه ثعلبة بن سعد ، وهو أخوه في نسب بني ذبيان[ثعلبة: ابن سعد بن ذبيان بن بغيض بن ذبيان بن بغيض بن خطفان وعوف: ابن سعد بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان ]

فحبسه وزوجه والتاطه(233) وآخماه ، فبشماع نسبه في بني ذبيان، وثعلبة – فيـما يزعـمون – الذي يقول لعـوف حين أبطيء به فتــركه قومه : –

# احبس على ابن لؤي جملك تركك القوم والمسرك لك

(۱۰۱) قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن جعفر بن الزبير أو محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حصين أن عمر بن الخطاب قال: لو كنت مدعيًا حيًا من العرب، أو ملحقهم بنا لادعيت بنى مرة بن عوف، إنا لنعرف فيهم الأشباه، مع ما نعرف من موقع ذلك الرجل حيث وقع، يعني عوف بن لؤي.

(۱۰۲) قال ابن إسحاق فهو - في نسب غطفان - مرة بن عوف بن سعد بن ذيبان بن بغيض بن ريث بن غطفان - ، وهم يقولون إذا ذكرلهم هذا النسب: ما ننكره وما نجحده وإنه لأحب النسب إلينا .

وقال الجارث بن ظالم بن جليمة بن يربوع [قال ابن هشام:

( ١٠١ ) إسناده منقطع . وأورده ابن كثير في البداية ( ٢ / ٢٠٤ ) نقلا عن ابن

إسحاق .

<sup>=</sup>على صبرها ، إذ لا تتضجر بإحداث أصوات منكرة .

رذيا :ساقطة من التعب والكلال والضعف .

<sup>233-</sup> التاطه: ألصقه به ءيقال: لاط حبه بقلبي ،أي لصق به فلا يفارقه.

أحد بنى مرة بن عوف] حين هرب من النعمان بن المنذر فلحق بقريش: -

فما قومي بثعلبة بن سعد ولا بفزارة الشعر الرقابا (234) وقومي، إن سألت، بنو لؤي بمكة علموا مضر الضرابا سفهنا باتباع بنسى بغسيض وترك الأقربين لنا انتسسابا سسفهنا باتباع بنسى بغسيض ورك الأقربين لنا انتسسابا سسفهة مسخلف لما تروي هراق الماء واتبع السرابا(235) فلو طووعت ، عمرك كنت فيهم وما ألفيت أنتجع السحابا وخش رواحة القرشي رحلي بناجية ولم يطلب ثوابا(236)

قال ابن هشام : هذا ما أنشدني أبو عبيدة منها .

234- الشعر الرقابا : أي الذين تمتلئ رقابهم بالشعر الطويل ،وهي صفة ذم عندهم .

235- مخلف: المخلف مو الذي يذهب الإحضار الماء للقوم.

236-خش : بالخاء المعجمة وبالحاء المهملة أيضاً ، تعنى أصلح وأعان .

ناجية : الناقة السريعة كأنها تنجو من كل خطر يحيق بها أو عدو يتربص بها .

(۱۰۳) قبال ابن إسحاق: فقبال الحصين بن الحمام المرُي ثم أحمد بنى سمهم بن مرة يرد على الحمارث بن ظالم وينتمى إلى غطفان:-

ألا لستم منا ولسنا إليكم برئنا إلىكم من لؤي بن غالب أقد المحاء بين الأخاشب(237)

يعني قريشاً ،ثم ندم الحصين على ما قال ، وعرف ما قال الحارث ابن ظالم ،فانتمى إلى قريش ، وأكذب نفسه فقال :

للمت على قول مضى كنت قلته تبدينت فديده أنه قدول كاذب فليت لساني كان نصفين منهما بكيم ونصف عند مجرى الكواكب أبونا كناني بمسكة قدره بمعتلج البطحاء بين الأخاشب لنا الربع من بيت الحسرام وراثة وربع البطاح غند دار ابن حاطب(238) أي : إن بنى لؤي كانوا أربعة : كعبًا ، وعامراً ، وسامة وعوفا أي : إن بنى لؤي كانوا أربعة : كعبًا ، وعامراً ، وسامة وعوفا (٤٠٤) قال ابن إسحاق : وحدثني من لا أتهم أن عمر بن

ابن إسحاق . في سنده جهالة شيخ ابن إسحاق .

<sup>237-</sup> معتلج : مكان الاعتلاج وهو الاقتتال والتصارع والتدافع .

الأخاشب: جمع أخشب والأخشبان: جبلان يحيطان بمكة ، فكأنه جمعهما هنا لأنه أرادكل جبل وما حوله من الجبال الصغيرة .

<sup>238-</sup> البطاح: جمع بطحاء وهو سيل الماء الواسع إذا كان سهلاً منبسطاً.

<sup>{</sup> ١٤٦/ سيرة جـ١ / صحابة }

الخطاب رضي الله عنه قال لرجال من بنى مرة : إن شئتم أن ترجعوا إلى نسبكم فارجعوا إليه .

( ١٠٥) قال ابن إسحاق : وكان القوم أشرافًا في غطفان ، وهم سادتهم وقادتهم ، منهم هرم بن سنان بن أبي حارثة ، وخارجة ابن سنان بن أبي حارثة، والحارث بن عوف ، والحصين بن الحمام، وهاشم بن حرملة الذي يقول له القائل :-

أحسيا أباه هاشم بن حرمله يوم الهباءات ويوم المعملة (239) ترى الملوك عنده مسغربله يقتل ذا الذنب ومن لاذنب له (240)

قال ابن هشام: أنشدني أبو عبيدة هذه الأبيات لعامر الخصفي، خصفة بن قيس بن عيلان: -

يوم الهباءات ويوم اليعممله يقتل ذا الذنب ومن لاذنب له أحيا أباه هاشم بن حرمله ترى الملوك عنده مسغسربله

#### ورمحه للوالدات مثكله

( ٥ . ١ ) أنظر : البداية والنهاية ( ٢ / ٢٠٤ ) نقلا عن ابن إسحاق .

<sup>239-</sup> أحيا أباه : أي أخذ بثأره ولم يترك قاتله فكأنه أحياه .

<sup>-</sup> يوم الهباءات ويوم اليعملة: من أيام العرب المشهورة التي كانت لهم منها معارك مذكورة فسموا كل يوم باسم المكان الذي وقعت فيه المعركة.

<sup>240-</sup> مغربلة: أي مقتولة يقال غربل القوم إذا صرعهم فلم يبق منهم أحدًا. وقيل مغربلة أي اختار أشرافهم فقتلهم وترك أراذلهم كما هو الحال في الغربلة المعروفة حيث ينتقى الجيد ويترك الردىء.

قال ابن هشام: وحدثني أن هاشمًا قال لعامر: قل في بيتًا جيداً أثبك عليه ، فقال عامر البيت الأول فلم يعجب هاشمًا، ثم قال البيت الثاني ، فلم يعجبه، ثم قال الثالث فلم يعجبه ، فلما قال الرابع: [يقتل ذا الذنب ومن لا ذنب له] أعجبه ، فأثابه عليه .

قال ابن هشام: وذلك الذي أراد الكميت بن زيد في قوله: -وهاشم مرة المفنى ملوكا بلا ذنب إليه ومذنبينا

وهذا البيت في قصيدة له ، وقول عامر [ يوم الهباءات] عن غير أبي عبيدة .

قال ابن إسحاق: قوم لهم صيت، وذكر في غطفان، وقيس كلها فأقاموا على نسبهم وفيهم كان البسل.

## (241) الساء (241)

والبسل فيما يزعمون [نسيئهم] ثمانية أشهر حرم لهم من كل سنة من بين العرب ، قد عرفت ذلك لهم العرب : لا ينكرونه ولا يدفعونه يسيرون به إلى أى بلاد العرب شاءوا لا يخافون منهم شيئًا ، قال زهير بن أبي سلمي يعنى ابن مرة .

قال ابن هشام: زهير أحد بني مزينة بن أد بن طابخة بن إلياس ابن مضر، ويقال زهير بن أبي سلمى ويقال: حليف في غطفان: تأمل فإن تقو المروراة منهم وداراتها لا تقو منهم إذا نخل (242)

<sup>241 —</sup> البسل: هو التحريم والمنع قال تعالى: ﴿ وذكربه أن تبسل نفس بما كسبت ﴾ أى تحجب وتمنع.

<sup>242–</sup> تقو : أي تصير قفراً خلاءً ،من أنوى المكان إذا أقفر .

# بلاد بها نادمتهم وألفتهم فإن تقويا منهم فإنهم بسل

أي : حرام ، يقول : ساروا في حرمهم

قال ابن هشام: وهذان البيتان في قصيدة له.

قال ابن إسحاق وقال أعشى بني قيس بن ثعلبة :

أجارتكم بسل علينا محرم وجارتنا حل لكم وحليلها

قال ابن هشام: وهذا البيت في قصيدة له.



#### طعة أولاط يحميد

(١٠٦) قال ابن إسحاق: فولد كعب بن لؤي ثلاثة نفر: مرة ابن كعب ، وعدي بن كعب ، وهصيص بن كعب ، وأمهم وحشية بنت شيبان بن محارب بن فهر بن مالك بن النضر ، فولد مرة بن كعب ثلاثة نفر: كلاب بن مرة ، وتيم بن مرة ، ويقظة بن مرة، فأم كلاب هند بنت سرير بن ثعلبة بن الحارث بن فهربن مالك [بن النضر بن كنانة بن خريمة، وأم يقظة البارقية امرأة من بارق من الأسد من اليمن ، ويقال هي أم تيم ويقال : تيم لهند بنت سرير [بن ثعلبة] أم كلاب.

<sup>(</sup>١٠٦) انظر: نسب قريش (ص/١٣)، وتاريخ الطبري (٢/ ٢٦١). جمه ة الأنساب (ص / ١٣) ، والبداية والنهاية (٢/٤/٢).

قال ابن هشام: بارق بنو عدي بن حارثة بن عمرو بن عامر بن حارثة بن المرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأسد بن الغوث وهم في شنوءة ، قال الكميت بن زيد: --

وأزد شنوءة اندرءوا علينا بجم يحسبون لها قرونا (243) فما قلنا لبارق قد أسأتم وما قلنا لبارق أعتبونا(244)

قال: وهذان البيتان في قصيدة له وإنما سموا ببارق؛ لأنهم تبعوا البرق (245).

(۱۰۷) قال ابن إسحاق: فولد كلاب بن مرة رجلين: قصى بن كلاب، وزهرة بن كلاب، وأمهما: فاطمة بنت سعد بن سيل أحد بنى الجدرة من [خثعمة] الأزد من اليمن خلفاء في بنى الدئل بن بكربن عبد مناة بن كنانة.

(١٠٨) قال ابن هشام: ويقال جعثمة الأسد وجعثمة الأزد،

( ١٠٧ ) انظر : المصادر السابقة .

(١٠٨) انظر: المصادر السابقة ، طبقات ابن سعد (١/ ٦٦).

243- اندرءوا علينا: أي اندفعوا وخرجوا علينا.

جم: جمع أجم: الكبش لا قرن له.

244- أعتبولا: أي صنعوا ما يرضينا وينقضى به عتابنا، من أعتب الرجل إذا أزال سبب عتابه، فالهمزة فيه للسلب والإزالة مثل أشكى وأعجم.

245- تبعوا البرق : كناية عن طلب النبات لأن البـرق إذا كثر في موضع كـثر مطره ، وإذا كثر المطر كثر النبات .

وهو جعثمة بن يشكر بن مبشر بن صعب بن دهمان بن نصر بن زهران بن الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الاسد ابن الغوث ويقال: جعثمة بن يشكر بن مبشر بن صعب بن نصر بن زهران بن الأسد بن الغوث ، وإنما سموه الجدرة، لأن عامر بن عمرو [ابن خزيمة] بن خثعمة تزوج بنت الحارث ابن مضاض الجرهمي ، وكانت جرهم أصحاب الكعبة فبني للكعبة جداراً فسمي عامر بذلك الجادر فقيل لولده الجدرة ، لذلك .

(١٠٩) قال ابن إسحاق ولسعد بن سيل يقول الشاعر:

ما نرى فى الناس شخصا واحدا من علمناه كسعد بن سيل فارسا أضبط فيه عسسرة وإذا ما واقف القرن نزل(246) فارسا يستدرج الخيل كما استدرج الحر القطامى الحجل(247)

قال ابن هشام: قوله: [كما استدرج الحر] عن بعض أهل العلم بالشعر.

<sup>(</sup> ٩ • ١ ) انظر : البداية والنهاية ( ٢ / ٢٠٥ ) نقلا عن ابن إسحاق .

<sup>246-</sup> أضبط: ضبط الرجل - بكسر الباء - إذا عمل بيساره كما يعمل بيمينه وذلك أدل على ضبطه وحسن تصرفه واتزانه .

القرن : بكسر القاف - وهو الشبيه المكافئ في الحرب .

<sup>247-</sup> الحر القطامي : هو الصقر سمى بذلك لشدة شهوته للحم من القطم وهو شدة الشره .

<sup>·</sup> الحجل: جمع حجلة وهو طائر في حجم الحمام طيب اللحم وله أنواع عديدة .

قال ابن هشام: ونعم بنت كلاب وهي أم أسعد وسعيد ابنى سهم بن عمرو بن هصينص بن كعب بن لؤي، وأمها: فاطمة بنت سعد بن سيل.

## क्ष्म्य म्रीवी स्थिम

(۱۱۰) قال ابن إسحاق: فولد قصى بن كلاب أربعة نفر وامرأتين: عبد مناف بن قصى ، وعبد الدار بن قصى ، وعبد العزى ابن قصى ، وعبد قصى ، وبرة بنت ابن قصى ، وعبد قصى ، وبرة بنت قصى ، وأمهم: حبى بنت حليل بن حبشية بن سلول بن كعب بن عمرو الخزاعى .

قال ابن هشام: ويقال :حبشية بن سلول .

(۱۱۱) قال ابن هشام فولد عبد مناف بن قصى أربعة نفر: هاشم بن عبد مناف،المطلب بن عبدمناف، وأمهم عاتكة بنت مرة بن هلال بن فالج بن ذكوان بن ثعلبة بن بهثة بن سليم بن منصور بن عكرمة، ونوفل بن عبد مناف، وأمه: واقدة بنت عمرو المازنية ، مازن: ابن منصور بن عكرمة.

قال ابن هشام: فبهذا النسب الذي خالفهم عتبة بن غزوان بن

<sup>(</sup> ۱۱۰ ) انظر : طبقات ابن سعد ( ۱ / ۷۰ ) ، ونسب قریش ( ص / ۱۶ ) .

تاريخ الطبرى (٢ / ٢٥٥) ، وجمهرة الأنساب (ص / ١٤) . البداية والنهاية (٢ / ٢١٠) نقلاً عن ابن إسحاق .

<sup>(</sup> ١١١ ) انظر : المصادر السابقة ، وقد نقله ابن كثير عن ابن هشام .

جابر بن وهب بن نسیب بن مالك بن الحارث بن مازن بن منصور بن عكرمة .

قال ابن هشام: وأبو عمرو ، وتماضر وقلابة وحية ، وريطة وأم الأخثم وأم سفيان بنو عبد مناف ، فأم أبي عمرو ريطة امرأة من ثقيف وأم سائر النساء: عاتكة بنت مرة بن هلال أم هاشم بن عبد مناف ، وأمها صفية بنت حوزة بن عمرو بن سلول بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن، وأم صفية: بنت[عبد الله]بن سعد العشيرة ابن مذحج .

## بذيح أولاج هانتم

وخمس نسوة: عبد المطلب بن هاشم وأسد بن هاشم وأبا صيفى بن وخمس نسوة: عبد المطلب بن هاشم وأسد بن هاشم وأبا صيفى بن هاشم، ونضلة بن هاشم، والشفاء، وخالدة، وضعيفة ورقية، وحية، فأم عبد المطلب ورقية: سلمى بنت عمرو بن زيد بن لبيد بن حرام [بن حرام] بن خداش بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار، واسم النجار: تيم الله بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر] وأمها: عميرة بنت صخر بسن حبيب ابن الحرث بن ثعلبة بن مازن بن النجار وأم عميرة سلمى بنت عبد الاشهل النجارية، وأم أسد: قيلة بنت عامر بن مالك الخزاعي وأم أبي صيفى ، وحية: هند بنت عمرو بن ثعلبة الخزرجية، وأم نضلة والشفاء امرأة من قضاعة، وأم خالدة وضعيفة: واقدة بنت أبي عدي المازنية .

<sup>(</sup>١١٢) انظر السابق.

## أولام عبد المطلب بن هانتم

(۱۱۳) قال ابن هشام: فولد عبد المطلب بن هاشم عشرة نفروست نسوة: العباس والحارث وحمزة وعبد الله وأبا طالب [واسمه عبد مناف » والزبير وحجلا، والمقوم وضرارًا، وأبا لهب] واسمه عبد العزى » وصفية وأم حكيم البيضاء، وعاتكة، وأميمة وأروى وبرة.

فأم العباس وضرار: نتيلة بنت جناب بن كليب بن مالك بن عمرو بن عامر بن زيد مناة بن عامر بن سعد بن الخزرج بن تيم اللات بن النمر بن قاسط بن هنب بن أفصى بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار ، ويقال: أفصى بن دعمى بن جديلة .

وأم حمزة والمقوم وحجل [ وكان يلقب بالغيداق لكثرة خيره وسعة ماله] [أم] صفية :هالةبنت وهيب بن عبد مناة بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي .

وأم عبد الله وأبى طالب والزبير وجميع النساء غير صفية: فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر، وأمها :صخرة بنت عبد بن عمران بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي ابن غالب بن فهر بن مالك بن النضر .

<sup>(</sup> ١١٣ ) انظر: طبقات ابن سعد ( ١ / ٩٢ - ٩٣ ) ، ونسب قريش ( ص / ١٥ - ١٧ ) . تاريخ الطبرى ( ٢ / ٢٣٩ ) ، وجمهرة الأنساب ( ص / ١٤ - ١٥ ) . البداية والنهاية ( ٢ / ٢١٠ ) نقلاً عن ابن هشام .

وأم صخرة: تخمر بنت عبد بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر .

وأم الحارث بن عبد المطلب: سمراء بنت جندب بن حجير بن رئاب بن حبيب بن سواءة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة .

وأم أبي لهب : لبنى بنت هاجر بن عبد مناف بن ضاطر بن حبشية بن سلول بن كعب [بن سلول] بن عمرو الخزاعي .

## جيئ ولد عبد الله بن عبد المطلب وهو مدمد

(١١٤) قال ابن هشام: فولد عبد الله بن عبد المطلب [محمداً] رسول الله عَلَيْكُ سيد ولد آدم: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، صلوات الله وسلامه ورحمته وبركاته عليه وعلى آله.

وأمه: آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة ابن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة.

وأمها: برة بنت عبد العزي بن عثمان بن عبد الدار بن قصى ابن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك ابن النضر .

<sup>(</sup> ١٩٤ ) انظر : طبقات ابن سعد ( ١ / ٩٤ - ٩٥ ) ، ونسب قريش ( ص / - ٢٠ ) . تاريخ الطبرى ( ٢ / ٢٣٩ - ٢٢٥ ) جمهرة الأنساب ( ص / ١٥ - ٢٠ ) . دلائل النبوة ( ١ / ١٨٢ - ١٨٤ ) للبيهقى .

وأم برة: أم حبيب بنت أسد بن عبد العزى بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن النضر.

وأم أم حبيب: برة بنت عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب بن كعب بن النضر .

قال ابن هشام: فرسول الله عَلَيْكُ أُسُرف ولد آدم حسبا وأفضلهم نسباً من قبل أبيه وأمه ، وشرف وكرم ومجد وعظم عَلَيْكُ .

## क्कि मा गिका स्रोक संस्क

(١١٥) [حدثنا أبو محمد عبد الله بن مجمد قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن جعفر بن الورد ، قال حدثنا أبو سعيد عبد الرحيم ابن عبد الله بن عبد الرحيم] قال: حدثنا أبو محمد عبد الملك بن هشام قال: وكان من حديث [مولد]رسول الله عَيَّةُ ما حدثنا به زياد بن عبد الله البكائي عن محمد بن إسحاق المطلبي قال: بينما عبد المطلب بن هاشم نائم في الحجر إذ أتي فأمر بحفر زمزم، وهي دفن بين صنمي قريش إساف و نائلة (248)عند منحر (249) قريش، وكانت جرهم دفنتها حين ظعنوا من مكة وهي بئر إسماعيل بن إبراهيم التي

<sup>(</sup> ١١٥ ) انظر ( البداية والنهاية ( ٢ / ٢٤٤ ) نقلاً عن ابن إسحاق .

<sup>248-</sup> إساف ونائلة : اسمان لصنمين بمكة قيل: إنهما رجل وامرأة زنيا في الكعبة فمسخهما الله حجرين فعبدتهما قريش .

<sup>249-</sup> منحو: اسم مكان من النحر وهو الذبح أي مكان إراقة دماء الذبائح عند الأصنام.

سقاه الله حين ظمئ وهو صغير، فالتمست له أمه ماء فلم تجده فقامت على الصفا تدعو الله [تعالى] وتستغيثه لإسماعيل، ثم أتت المروة ففعلت مثل ذلك، وبعث الله تعالى جبريل عليه السلام فهمزله بعقبه (250) في الأرض، فظهر لها الماء وسمعت أمه أصوات السباع فخافتها عليه، [فأقبلت] تشتد نحوه (251) فوجدته يفحص (252) بيده عن الماء من تحت خده ويشرب فجعلته حسيا (253).

#### أمر ببرهم وطفئ زمزم

(١١٦) قال ابن هشام: وكان من حديث جرهم ودفنها زمزم وخروجها من مكة ، ومن ولى أمر مكة بعدها إلى أن حفر عبد المطلب زمزم ما حدثنا به زياد بن عبد الله البكائي عن محمد بن إسحاق [المطلبي ]قال: لما توفي إسماعيل بن إبراهيم ولى البيت بعده

<sup>(</sup> ۱۱۲ ) ، ( ۱۱۷ ) انظر : تاریخ الطبسری ( ۲ / ۲۸٤ ) نقسلاً عن ابسن إسحاق .

<sup>250-</sup>همز : دفع وضرب والمعنى ضرب الأرض برجله .

<sup>251-</sup> تشتد نحوه: تجرى نحوه بسرعة.

<sup>252 -</sup> يفحص بيده: يحفر بيده ليظهر الماء.

<sup>253-</sup> فجعلته حسياً: الحسى الحفيرة الصغيرة: وقيل الحسى: الرمل المتراكم وتحته أرض صلبة يدخر فيه الماء لأن الأرض تحته تمنع من تغوره والرمل فوقه يمنع الشمس من تجفيفه.

ابنه نابت بن إسماعيل [ما شاء له] أن يليه ، ثم ولي البيت بعده مضاص بن عمرو الجرهمي .

قال ابن هشام : ويقال : مضاض بن عمرو الجرهمي .

(١١٧) قال ابن إسحاق : وبنو إسماعيل وبنو نابت مع جدهم مضاض بن عمرو وأخوالهم من جرهم ، وجرهم وقطوراء يومئذ أهل مكة وهما ابنا عم وكانا ظعنا من اليمن فاقبلا سيارة وعلى جرهم: مضاض بن عمرو، وعلى قطوراء:السميدع رجل منهم، وكانوا إذا خرجوا من اليمن لم يخرجوا إلا ولهم ملك يقيم أمرهم ، فلما نزلا مكة رأيا ، بلداً ذا ماء وشجر فأعجبهما فنزلا به فنزل مضاض بن عمرو ومن معه من جرهم بأعلى مكة بقعيقعان، فما حاز، ونزل السميدع بقطوراء أسفل مكة بأجياد، فما حاز، فكان مضاض يعشر (254) من دخل مكة من أعلاها وكان السميدع يعشر من دخل مكة من أسفلها، وكل في قومه، لا يدخل واحد منهما على صاحبه، ثم إن جرهماً وقطوراء بغي بعضهم على بعض وتنافسوا الملك بها، ومع مضاض يومئذ بنو إسماعيل وبنونابت وإليه ولاية البيت دون السميدع ، فسا ر بعضهم إلى بعض ، فخرج مضاض بن عمرو من قعيقعان في كتيبته سائراً إلى السميدع ومع كتيبته عدتها من الرماح والدرق والسيوف والجعاب يقعقع بذلك معه ، فيقال : ما سمى قعيقعان بقعيقعان إلا لذلك ، وخرج السميدع من أجياد ومعه الخيل والرجال ، فيقال : ما سمى أجياد أجيادًا إلا لخروج الجياد من الخيل مع السميدع منه ، فالتقوا بفاضح ، واقتتلوا قتالا شديداً فقتل السميدع وفيضحت قطوراء ، فيقال:ما [سميت] فاضح فاضحًا إلا لذلك .

<sup>.</sup> معشر: بسكون العين وكسر الشين أى يأخذ عشر أموالهم . 254 - يعشر: بسكون العين وكسر الشين أى يأخذ عشر أموالهم . \ محابة }

ثم إن القوم تدعوا إلى الصلح فساروا حتى نزلوا المطابخ، شعبًا بأعلى مكة واصطلحوا به ، وأسلموا الأمر إلى مضاض ، فلما جمع إليه أمرمكة فصار ملكها له نحر للناس فأطعمهم ، فأطبخ الناس وأكلوا ، فيقال : ما سميت المطابخ المطابخ إلا لذلك ، وبعض أهل العلم يزعم أنها إنما سميت المطابخ لما كان تبع نحربها وأطعم ، وكانت منزله بمكة ، فكان الذى كان بين مضاض والسميدع أول بغى كان بمكة فيما يزعمون .

ثم نشر الله ولد إسماعيل بمكة ، وأخوالهم من جرهم ولاة البيت والحكام بمكة لاينازعهم ولد إسماعيل في ذلك ، لخئولتهم وقرابتهم ، وإعظاما للحرمة أن يكون بها بغي أو قتال ، فلما ضاقت مكة على ولد إسماعيل انتشروا في البلاد، فلا يناوون (255) إلا أظهرهم الله عليهم بدينهم فوطئوهم .

ثم إن جرهما بغوا بمكة واستحلوا خلالاً (256) من الحرمة فظلموا من دخلها من غير أهلها وأكلوا مال الكعبة الذي يهدى لها ، فرق أمرهم ، فلما رأت بنو بكر بن عبد مناة بن كنانة وغبشان من خزاعة ذلك أجمعوا لحربهم وإخراجهم من مكة فآذنوهم بالحرب، فاقتتلوا ، فغلبتهم بنو بكروغبشان فنفوهم من مكة ، وكانت مكة في الجاهلية لا تقر فيها ظلمًا ولا بغيا، ولا يبغى فيها أحد إلا أخرجته، فكانت تسمى الناسة، ولا يريدها ملك يستحل حرمتها، إلا هلك

<sup>255-</sup>يناوون : أي عادون من المناوأة أي العداوة .

<sup>256-</sup>خلال: جمع خلة وهي الخصلة .

مكانه، فيقال: إنها ما سميت ببكة إلا أنها كانت تبك أعناق الجبابرة إذا أحدثوا فيها شيئاً.

قال ابن هشام: أخبرني أبو عبيدة أن بكة اسم لبطن مكة لأنهم يتباكون فيها، أي: يزدحمون وأنشدني:

إذا الشريب أخذته أكه (257) فيخله حتى يبك بكه

أي: فدعه حتى يبك إبله، أي: يخليها إلى الماء فتزدحم عليه وهو موضع البيت والمسجد، وهذان البيتان لعامان بن كعب بن عمرو بن سعد بن زيد [بن] مناة بن تميم .

(۱۱۸) قال ابن إسحاق: فخرج عمرو بن الحارث بن مضاض الجرهمي بغزالي الكعبة وبحجر الركن، فدفنها في زمزم، وانطلق هو ومن معه من جرهم إلى اليمن فحزنوا على ما فارقوا من أمر مكة وملكها حزنا شديداً، فقال عمرو بن الحارث بن عمرو بن مضاض في ذلك وليس بمضاض الأكبر:

وقائلة والدمع سكب مبادر وقد شرقت بالدمع منها كأن لم يكن بين الحجون (258) إلى الصفا المحاجر أنيسس ولم يسمر فقلت لها والقلب منى كأنما بحكة سامر يلجلجه (259) بين

(١١٨) (١١٩) انظر: المصدر السابق.

257- أكه: هي الشدة ، يقال : إكاك الدهر: أي شديده .

258- الحجون: موضع بأعلى مكة.

259- يلجلجه: يحركه في كل اتجاه.

بلى نحن كنا أهلها فأزالنا كنا و لاة البيت من بسعد نابت ونحن ولينا البيت من بعهد نابت بعز فما يحظى لدينا المكاثر ملكنا فيعززنا فأعظيم بملكنا ألم تنكحوا من خير شخص علمته فأبناؤه منا ونحن الأصاهر أقـــو ل إذا نهام الخلس ولم أنم وبدلت منها أوجها لا أحبها قسبائل منها حمير ويحابر وصرنبا أحماديثا وكسنا بغمبطة فسيحت دموع العين تبكي لبلدة وتبكي لبيت ليس يؤذي حمامه ينظل به أمنا وفيه العصافر وفيه وحوش لاتسرام أنيسسة

صروف الليالي والجدود العواثر (260) نطوف بذاك البيت والخيسر ظاهر فليسس لحي غييرنا ثم فاخر فإن تنثني الدنيا علينا بحالها فإن لها حالاً وفيها التشاجر فأخر جنا منها المليك بقيدرة كذلك، يا ليلناس، تجرى المقادر أذا العرش لا يبعد سهيل وعيامر (261) بذلك عضتنا السنون الغوابر (262) بها حرم أمن وفيها المشاعر (263) إذا خرجت منه فليست تغادر

قال ابن هشام: قوله ( فأبناؤه منا ) عن غير ابن إسحاق .

<sup>260-</sup> صروف الليالي: شدائدها و ذو ائبها.

الجدود العواثر: الحظوظ غير الموفقة كأنها تعثر بصاحبها مثل الدابة.

<sup>261-</sup>الخلى :غير المهتم بشيء كأنه خال من الهموم وفي المثل. ويل للشبجي من الخلي».

<sup>262-</sup> الغوابر: جمع غابرة وهي السنون المواضي.

<sup>263 -</sup> سح الدمع: سال وانهمر وفي الحديث «يمين الله سحاء لا يغيضها شيء الليل والنهار ».

<sup>{</sup> ١٦١/ سيرة جـ١ / صحابة }

(١١٩) قال ابن إسحاق: وقال عمرو بن الحارث أيضًا يذكر بكرا وغبشان و ساكني مكة الذين خلفوا فيها بعدهم: -

قبل المات وقضوا ما تقضونا دهر فأنتم كما كنا تكونونا

يا أيها الناس سيروا إن قصركم أن تصبحوا ذات يوم لا تسيرونا حشوا المطي وأرخوا من أزمتها كنا أناسا كما كنستم فغيرنا

قال ابن هشام: هذا ما صبح له منها.

قال ابن هشام: وحدثني بعض أهل العلم بالشعر أن هذه الأبيات أول شعر قيل في العرب وأنها وجدت مكتوبة في حجر باليمن ولم يسم لي قائلها.



## [استبحاط قهم من فراعقبه لله المنتسا]

(١٢٠) قال ابن إسحاق: ثم إن غبشان من خزاعة وليت البيت دون بني بكرين عبد مناة وكان الذي يليه منهم عمروين الحارث الغبشاني وقريش إذ ذاك حلول وصرم(264) وبيوتات متفرقون في

<sup>(</sup>١٢٠)، (١٢١) انظر: تاريخ الطبري (٢ / ٢٥٥، ٢٥٦). البداية والنهاية (٢/٥٠٢-٢٠٧) نقلا عن ابن إسحاق.

<sup>-264</sup> علول : أي مقيمون في بيوتهم .

صوم: الجماعة المنعزلة كأنهم صرموا عمن سواهم من الناس.

قومهم من بنى كنانه فوليت خزاعة البيت يتوارثون ذلك كابرًا عن كابر، حتى كان آخرهم حليل بن حبشية بن سلول بن كعب بن عمرو [وهو لحى] الخزاعي .

قال ابن هشام: يقال: حبشية بن سلول.

## [सीय नां हिंद एक हत्त्व प्रिया

حليل بن حبشية بنته حبى ، فرغب فيه حليل ، فزوجه فولدت له عبد الدار وعبد مناف وعبد العزى وعبداً ، فلما انتشر ولد قصى وكثر ماله ، وعظم شرفه ، هلك حليل فرأى قصى أنه أولى بالكعبة وبأمر ماله ، وعظم شرفه ، هلك حليل فرأى قصى أنه أولى بالكعبة وبأمر مكة من خزاعة وبني بكر ، و أن قريشاً قرعة إسماعيل (265) بن إبراهيم ، وصريح ولده ، فكلم رجالاً من قريش وبنى كنانة ، ودعاهم إلى إخراج خزاعة وبنى بكر من مكة ، فأجابوه ، وكان ربيعة ابن حرام من عذرة بن سعد بن زيد قد قدم مكة بعد [ما] هلك كلاب فتزوج فاطمة بنت سعد بن سيل ، وزهرة يومئذ رجل ، وقصى فطيم ، فاحتملها إلى بلاده ، فحملت قصياً معها ، وأقام زهرة ، فولدت لربيعة قومه إلى ما دعاهم إليه كتب إلى أخيه من أمه رزاح بن ربيعة يدعوه ألى ما دعاهم إليه كتب إلى أخيه من أمه رزاح بن ربيعة يدعوه ومحمود بن ربيعه وجلهمة بن ربيعة ومعه إخوته: حن بن ربيعة ومحمود بن ربيعه وجلهمة بن ربيعة وهم لغير أمه فاطمة ،فيمن تبعهم من قضاعة في حاج العرب، وهم مجمعون لنصرة قصى ، وخزاعة من قضاعة في حاج العرب، وهم مجمعون لنصرة قصى ، وخزاعة من قضاعة في حاج العرب، وهم مجمعون لنصرة قصى ، وخزاعة

<sup>265-</sup>قرعة إسماعيل: أي خيرة أبنائه وصفوة ذريته.

تزعم أن حُليل بن حبشية أوصى بذلك قصيًا ، وأمره به حين انتشر له من ابنته من الولد ما انتشر وقال: أنت أولى بالكعبة وبالقيام عليها وبأمر مكة من خزاعة، فعند ذلك طلب قصى ما طلب ، ولم نسمع ذلك من غيرهم ، فالله أعلم أي ذلك كان .

## ما كان يليه الغويث بن من الإجازة الناس 266 بالاع

وكان الغوث بن مر بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضريلي الإجازة للناس بالحج من عرفة وولده من بعده ، وكان يقال له ولولده: صوفة (267) ، وإنما ولى ذلك الغوث بن مر لأن أمه كانت امرأة من جرهم ، وكانت لا تلد فنذرت لله إن هى ولدت رجلاً أن تصدق به على الكعبة عبداً لها يخدمها ، ويقوم عليها ، فولدت الغوث ، فكان يقوم على الكعبة في الدهر الأول مع أخواله من جرهم ، فولي الإجازة بالناس من عرفة ، لمكانه الذي كان به من الكعبة وولده من بعده حتي بالناس من عرفة ، لمكانه الذي كان به من الكعبة وولده من بعده حتي انقرضوا ، فقال الغوث بن مر بن أد لوفاء نذر أمه :

إني جعلت رب من بنيه ربيطة (268) بمكة العليه فساركن لي بها إليه واجعله لي من صالح البريه

وكان الغوث بن مر فيما زعموا إذا دفع بالناس قال:

266- الإجازة : أى الإفاضة من عرفات قال تعالى : ﴿ فَإِذَا أَفَضِتُم مَنَ عَرِفَاتَ فَاذَكُرُوا الله عند المشعر الحرام ﴾ .

267- صوفة : لعله لـقب بذلك لصـوفة كانت علمته أمه بها وهو خادم للكعبة .

268- ربيطة : اسم أطلق على ابن المرأة الذي تصدقت به على الكعبة ليكون خادماً لها حتى يبلغ ، فلقب : الربيط للزومه لها وعدم مغادرتها فكأنه مربوط بها .

## لاهم إني تابع تباعه (269) إن كان إنسم فعلى قضاعه

الزبير ، عن أبيه عباد ، قال : كانت صوفة تدفع بالناس من عرفة ، وتجيز الزبير ، عن أبيه عباد ، قال : كانت صوفة تدفع بالناس من عرفة ، وتجيز بهم إذا نفروا من منى ، فإذا كان يوم النفر أتوا لرمى الجسمار ، ورجل من صوفة يرمى للناس لا يرمون حتى يرمي ، فكان ذوو الحاجات المتعجلون يأتونه فيقولون له : قم فارم حتى نرمي معك فيقول : لا والله حتى تميل الشمس ، فيظل ذوو الحاجات الذين يحبون [التعجيل] يرمونه بالحجارة ، ويستعجلونه بذلك ، ويقولون له : ويلك قم فارم ، فيأبى عليهم ، حتى إذا مالت الشمس قام فرمى ورمى الناس معه .

النفر من منى أخذت صوفة بجانبى العقبة ، فحبسوا الناس ، وقالوا: النفر من منى أخذت صوفة بجانبى العقبة ، فحبسوا الناس ، وقالوا: أجيزى صوفة (270) فلم يجز أحد من الناس حتى يمروا ، فإذا نفرت صوفة ومضت، خلى سبيل الناس ، فانطلقوا بعدهم فكانوا كذلك حتى

( ۲۲۲ ) إسناده جيد : إلى عبادبن عبد الله الزبيرى وأخرجه الطبرى ( ۲ / ۲ ) بسنده عن ابن إسحاق .

( ۱۲۳ ) ، ( ۱۲۴ ) انظر : المصادر السابقة .

269- التباعة : مصدر تبع الرجل تباعة إذا سار وراءه .

270- أجيزي صوفة : من أجاز المكان إذا قطعه مارا به .

انقرضوا فورثهم ذلك من بعدهم بالقعدد(271) بنو سعد بن زيد مناة بن تميم ، وكانت من بني سعد في آل صفوان بن الحارث بن شجنة .

قال ابن هشام: صفوان بن جناب بن شجنة بن عطار د بن عوف ابن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم .

(١٢٤) قال ابن إسحاق : وكان صفوان هو الذي يجيز للناس بالحج من عرفة ، ثم بنوه من بعده ، حتى كان آخرهم الذي قام عليه الإسلام كرب بن صفوان ، وقال أوس بن تميم بن مغراء السعدي :

لا يبرح الناس ما حجوا معرفهم حتى يقال أجيزوا آل صفوانا قال ابن هشام: هذا البيت في قصيدة لأوس بن مغراء

[संक्रीकृति संबंधे कि हिन्दि को सिक्री कि स्थिति

وأما قول ذي الأصبع العدواني ، واسمه حرثان بن عمرو ، وإنما سمي ذا الأصبع لأنه كان له أصبع فقطعها :

عـذيـر الحي من عدوا نكانوا حية الأرض (272) بغى بعضـهم ظلـما فلـم يرع علـى بـعـض

<sup>271-</sup> القعدد: أقرب الناس من خارج القبيلة إلى جدها الأكبر، فإذا كان في عدد القبيلة قلة أو عدم الرجال فإنه يرث.

<sup>272 -</sup> عذير الحي : هو العاذر أي الذي تكثر منه الذنوب والعيوب .

حية الأرض : أي كانوا ذوى مهابة ومكانة في هذه الأرض على التشبيه لهم بالحية التي تحمى مكانها من عدوها .

مادا ت والموفون بالقسوض النا س بالسسنة والسفوض سى فلا ينقض ما يقضى

ومنهم كانت السادا ومنهم من يجيرالنا ومنهم حكم يقصى

وهذه الأبيات في قصيدة له. فلأن الإفاضة من المزدلفة كانت في عدوان – فيما حدثني زياد بن عبد الله البكائي عن محمد بن إسحاق – يتوارثون ذلك كابراً عن كابر، حتى كان آخرهم الذي قام عليه الإسلام أبو سيارة عميلة بن الأعزل، ففيه يقول شاعر من العرب: نحن دفعنا عن أبي سياره وعن مواليه بنسي فراره حتى أجاز سالما حماره مستقبل القبلة يدعو جاره (273)

قال : وكان أبو سيارة يدفع بالناس على أتان له فلذلك يــقول [سالماً حماره].

## [أمر غامر بن بطريب]

(١٢٥) قال ابن إسحاق: وقوله: «حكم يقضى » يعني عامربن ظرب بن عمرو بن عياذ بن يشكر بن عدوان العدواني ، وكانت العرب لا تكون بينها نائرة ولا عضلة (274) في قضاء إلا أسندوا

<sup>(</sup> ١٢٥ ) ، ( ١٢٩ ) انظر : المصادر السابقة .

<sup>273-</sup> أي يدعو الله تعالى أن يكون مجيراً لهم مما يخاف فيه .

<sup>-274</sup> نائرة: الحادثة الشديدة ، يقال نأرت بين الناس نائرة أي هاجت هائجة .

عضلة: أي داهبة أيضا يقال: فلان عضلة من العضل. أي داهية من الدواهي.

ذلك إليه، ثم رضوا بما قبضي فيه ، فاختصم إليه في بعض ما كانوا يختلفون فيه في رجل خنثي: له ما للرجل، وله ما للمرأة ، فقالوا: أتجعله رجلاً أو امرأة؟ ولم يأتوه بأمر كان أعضل منه، فقال :حتى أنظر في أمركم فسوالله ما نزل بي مشل هذه منكم يا معشر العرب، فاستأخروا عنه ، فبات ليلته ساهرًا يقلب أمره ، وينظر في شأنه لا يتوجه له منه و جه ، وكانت له جارية يقال لها: سخيلة ترعى عليه غنمه ، وكان يعاتبها إذا سرحت فيقول: صبحت والله ياسخيل، وإذا راحت عليه قال: مسيت والله ياسخيل، وذلك أنها كانت تؤخر السرح حتى يسقبها بعض الناس ، و تؤخر الإراحة حتى يسبقها بعض الناس ، فلما رأت سهره وقلقه وقلة قراره على فراشه قالت : مالك لا أبا لك !! ما عراك في ليلتك هذه ؟ قال : ويلك دعيني ، أمر ليس من شأنك ، ثم عادت له بمثل قولها ، فقال في نفسه :عسى أن تأتم ، مما أنا فيه بفرج ، فقال : ويحك!! اختصم إلى في ميراث خنثي أأجعله رجلاً أو امرأة ؟ فوالله ما أدري ما أصنع ، وما يتوجه لي فيه وجه ، فقالت: سبحان الله: لا أبالك!!أتبع القضاء المبال ،أقعده ، فإن بال من حيث يبول الرجل فهو رجل ، و إن بال من حيث تبول المرأه فهي امرأة قال : مسى سخيل بعدها أو صبحى ، فرجتها والله ، ثم خرج على الناس حين أصبح فقضى بالذي أشارت عليه به .

# या प्रद्राम्ब क्षांकण्ये जिस्से विक्रम् विक्रम्

(١٢٦) قال ابن إسحاق: فلما كان ذلك العام فعلت صوفة كما كانت تفعل وقد عرفت ذلك لها العرب ، وهو دين في أنفسهم ، في

عهد جرهم وخزاعة وولايتهم ،فأتاهم قصى بن كلاب بمن معه من قومه من قريش وكنانة وقضاعة عند العقبة ، فقال : لنحن أولى بهذا منكم ، فقاتلوه فاقتتل الناس قتالاً شديداً ثم انهزمت صوفة وغلبهم قصى على ماكان بأيديهم من ذلك .

وانحازت عند ذلك خزاعة وبنو بكر عن قصي، وعرفوا أنه سيمنعهم كما منع صوفة، وأنه سيحول بينهم وبين الكعبة وأمر مكة فلما انحازوا عنه بادأهم (275) وأجمع لحربهم، وخرجت له خزاعة وبنو بكر فالتقوا، فاقتتلوا قتالاً شديداً، حتى كثرت القتلى في الفريقين جميعاً ثم إنهم تداعوا إلى الصلح، وإلى أن يحكموا بينهم رجلاً من العرب، فحكموا يعمر بن عوف بن كعب بن عامر بن ليث بن بكر ابن عبد مناة بن كنانة، فقضى بينهم بأن قصياً أولى بالكعبة وأمر مكة من خزاعة، وأن كل دم أصابه قصى من خزاعة وبنى بكر موضوع، يشدخه (276) تحت قدميه، وأن [كل دم] أصابت خزاعة وبنو بكر من قريش وكنانة وقضاعة ففيه الدية مؤداة، وأن يخلى بين قصي وبين الكعبة ومكة فسمي يعمر بن عوف يومئذ الشَّداً خ (277) لما شدخ من الدماء ووضع منها.

قال ابن هشام : ويقال : الشُّدَاخ .

<sup>275 -</sup> بادأهم: أي كاشفهم وأظهرلهم العداوة والبغضاء.

<sup>276-</sup> يشدخه : من الشدخ : وهو الكسر ، ومعنى شدخه تحت قدميه أنه لا دية نيه .

<sup>277-</sup> الشداخ: لقب ليعمر بن عوف لأنه شدخ دم خزاعة أي أراقه ولم يجعل فيه دية وقضى بالبيت لقصى كما في اللسان .

قومه من منازلهم إلى مكة ، وتملك على قومه وأهل مكة فملكوه ، إلا قومه من منازلهم إلى مكة ، وتملك على قومه وأهل مكة فملكوه ، إلا أنه قد أقر للعرب ما كانوا عليه ، وذلك أنه كان يراه دينًا في نفسه لا ينبغى تغييره ، فأقر آل صفوان وعدوان والنسأة ومرة بن عوف على ما كانوا عليه ، حتى جاء الإسلام ، فهدم الله به ذلك كله ، فكان قصى أول بنى كعب بن لؤي أصاب ملكاً أطاع له به قومه ، فكانت إليه الحجابة (278). والسقاية (279) والرفادة (280) الندوة (281) اللواء فحاز شرف مكة كله ، وقطع مكة رباعًا بين قومه ، فأنزل كل قوم من قريش منازلهم من مكة التي أصبحوا عليها ، ويزعم الناس أن قريشا هابوا قطع شجر الحرم في منازلهم ، فقطعها قصى بيده وأعوانه، فسمته هابوا قطع شجر الحرم في منازلهم ، فقطعها قصى بيده وأعوانه، فسمته

<sup>.</sup> النظر: تاريخ الطبرى (٢ / ٢٥٨) بسنده نقلاً عن ابن إسحاق. البداية و النهاية (٢ / ٢٠٧) .

<sup>278-</sup> الحجابة: أي مفاتيح الأبواب فلا يدخل أحد إلا بإذنه، ومنه سمى البواب حاجباً.

<sup>279-</sup> السقاية : أي سقيا زمزم حيث كانوا يمزجون ماءه بالعسل وغيره ويسقون الحجيج .

<sup>280-</sup> الرفادة : طعام كان يقدمه أهل مكة للحجاج باعتبارهم ضيوف الله .

<sup>281-</sup> الندرة : بيت بناه قصى بن كلاب كانوا يجتمعون فيه للمشاورة فهو كمجلس الشوري .

قريش مجمعًا لما جمع من أمرهم ، وتيمنت بأمره فما تنكح امرأة ولا يتزوج رجل من قريش وما يتشاورون في أمر نزل بهم، ولا يعقدون لواء(282) لحرب قوم من غيرهم ، إلا في داره: يعقده لهم بعض ولده ، وما تدرع (283) جارية إذا بلغت أن تدرع من قريش إلا في داره: يشق عليها فيها درعها ثم تدرعه ، ثم ينطلق بها إلى أهلها ، فكان أمره في قومه من قريش في حياته ومن بعد موته كالدين المتبع لا يعمل بغيره واتخذ لنفسه دار الندوة ، وجعل بابها إلى مسجد الكعبة ، ففيها كانت قريش تقضى أمورها .

قال ابن هشام : وقال الشاعر : -

قصى لعمرى كان يدعى مجمعا به جمع الله القبائل من فهر.

(١٢٨) قال ابن إسحاق: حدثني عبد الملك بن راشد ، عن

( ۱۲۸ ) إسناده ضعيف . وأخرجه ابن جرير الطبري ( ۲ / ۲۵۹ ) قال : حدثنا ابن حميد ثنا سلمة حدثني ابن إسحاق بمثله .

فى سنده عبد الملك بن راشد ، وهو فى عداد المجهولين ، انظر : التاريخ الكبير ( ٥ / ٢٥٠ ) . = - (٢٥٠ ) ، والجرح والتعذيل ( ٥ / ٣٥٠ ) . =

<sup>282-</sup> اللواء: أي قيادة اللواء في الحرب وما سواها من القبائل تبع لها .

<sup>283-</sup> تدرع: أي تلبس الدرع وهو ما يقى الجسد عموماً خصص بدرع القتال.

<sup>{</sup> ۱۷۱ / سیرة جـ۱ / صحابة }

أبيه، قال: سمعت السائب بن حباب صاحب المقصورة يحدث، أنه سمع رجلاً يحدث عمر بن الخطاب – وهو خليفة – حديث قصي بن كلاب وما جمع من أمر قومه وإخراجه خزاعة وبنى بكر من مكة، وولايته البيت، وأمرمكة، فلم يرد ذلك عليه ولم ينكره.

(١٢٩) قال ابن إسحاق : فلما فرغ قصى من حربه انصرف أخوه رزاح بن ربيعة إلى بلاده ، بمن معه من قومه ، وقال رزاح في إجابته قصيا :

فقال الرسول أجيبوا الخليلا ونطرح عنا الملسول الشقيلا ونكمي النهار لشلا نزولا(284) يجبن بنا من قصى رسولا(285) ومن كل حى جمعنا قبيلا(286) لما أتى من قسصى رسول نهضنا إليه نقود الجياد نسير بها الليل حتى الصباح فهن سراع كورد القطا جمعنا من السر من أشمدين

= وفي سنده راشد ، والد السابق ، قال أبو حاتم : مجهول ، ، انظر : الجرح والتعديل (٣ / ٤٨٦ ) .

وزاد البخاري في تاريخه ( ٥ / ٢١٢ ) علة ثالثة ، فقال : عبد الملك بن راشد عن أبيه ، روى عنه ابن إسحاق منقطع .

( ٢٩ ١ ) انظر : تاريخ الطبرى (٢ / ٢٥٩ ) نقلاً عن ابن إسحاق .

284- نكمي النهار: أي نستتر فيه ، ومنه سمى الفارس كميا لأنه تغطى بدروعه و نحوها

285–ورد القطا : القطا : طائر يسير ليلا وورده : جماعة الور د منه إلى الماء .

286- أشمذين : مثني أشمذ وهما اسمان لجبلين .

تزيد على الألف سيبا رسيلا(287) وأسهلن من مستناخ سبيلا(288) وجاوزن بالعسرج حيا حلولا وعالجن من مر ليلا طسويلا إرادة أن يسترقن الصهيلا(289) أبحنا الرجال قبسيلا قبسيلا وفي كل أوب خلسنا العقولا(290) فيالك حلبة ما ليلة فلما مررن على عسجر فلما مررن على عسجر وجاوزن بالركن من ورقان مررن على الحسل ماذقنه مررن على الحسل ماذقنه ندني من العوذ أفسلاءها فلما انتها إلى مكة نعاورهم ثم حد السيوف

287- حلبة : ميدان سباق الخيل ، ويطلق أيضا على جماعة الخيل المتسابقة .

سيباً رسيلاً : ضرب من السير فيه سرعة لكن في رفق وهدوء .

288- عسجر : اسم موضع بالقرب من مكة .

أسهلن: سلكن السهل من الأرض.

مستناخ: اسم مكان من استناخت الإبل إذا بركت.

289 - ندنى: نقرب من الدنو وهو القرب.

العوذ : جمع عائذ وهي الفرس إذا وضعت وتسمى عائذاً للدة سبعة أيام لأن ولدها يعوذ بها لشدة حاجته إليها .

أفلاءها : جمع فلو : ولد الفرس أو الشاة يسمى بذلك يفطم أو يبلغ سنة .

290-نعاورهم : نتعاور ضربهم واحداً تلو الآخر .

أوب: الجهة والناحية ، يقال: جاءوا من كل أوب أي من كل فج وصقع.

رخبز القوي العزيز الذليلا(291) وبكرا قمتلنا وجيلا فمجيلا كما لا يحلون أرضاً سهولا ومن كل حي شفينا الغليلا نخبيزهم بصلاب النسو قبتلنا خراعة في دارها نفيناهم من بلاد المسليك فأصبح سبيهم في الحديد

وقال ثعلبة بن عبد الله بن ذبيان بن الحارث بن سعد هذيم القضاعي في ذلك من أمر قصى حين دعاهم فأجابوه [فأنشد يقول]: من الأعراف أعراف الجناب (292) من الفيفاء في قاع يباب منازلهم محاذرة الضراب إلى الأسياف كالإبل الطراب

جلبنا الخيل مضمرة تغالي إلى غورى تهامة فالتقينا فأميا صوفية الخنثي فيخلو وقمام بنو [عمدى] إذ رأونا

بمكة منزلي وبسها ربيت ومروتها رضيت بها رضيت بها أولاد قيذر والنبيت فلست أخاف ضيما ما حست

وقال قصى بن كلاب: أنا ابن العاصمين بني لـؤى إلى البطحاء قد علمت معد فلست لغالب إن لم تأثل رزاح ناصري وبه أسامي

فلما استقر رزاح بن ربيعة في بلاده نشره الله ونشرحُنا ، فهما

<sup>291-</sup> نخبزهم : نضربهم ضرباً شديداً ، وهو مستعار من طرق الخبز كما هو معروف .

<sup>292-</sup> الجناب : موضع ببلاد تضاعة ، وأعرافه أي أعاليه ومنه عرف الجبل : ذروته .

قبيلا عذرة اليوم ، وقد كان بين رزاح بن ربيعة - حين قدم بلاده - وبين نهدبن زيد وحوتكة بن أسلم - وهما بطنان من قضاعة ، شيء فأخافهم حتى لحقوا باليمن وأجلوا من بلاد قضاعة ، فهم اليوم باليمن ، فقال قصى بن كلاب وكان يحب قضاعة ونماءها واجتماعها ببلادها لما بينه وبين رزاح من الرحم ، ولبلائهم عنده إذ أجابوه إذ دعاهم إلى نصرته وكره ما صنع بهم رزاح :

ألا من مبلغ عنى رزاحًا فإني قد لحيتك فى اثنتين (293) لحيتك في بنى نهد بن زيد كما فرقت بينهم وبيني وحوتكة بن أسلم إن قوما عنوهم بالمساءة قد عنوني

قال ابن هشام: وتروى هذه الأبيات لزهير بن جناب الكلبي.

قال ابن إسحاق: فلما كبر قصي ورق عظمه، وكان عبد الدار بكره وكان عبد مناف قد شرف في زمان أبيه، وذهب كل مذهب وعبد العزى وعبد قال قصى لعبد الدار: أما والله يا بنى لألحقنك بالقوم وإن كانوا قد شرفوا عليك، لا يدخل رجل منهم الكعبة حتى تكون أنت تفتحها له، ولا يعقد لقريش لواء لحربها إلا أنت [بيديك] ولا يشرب أحد بمكة إلا من سقايتك، ولا يأكل أحد من أهل الموسم طعامًا إلا من طعامك، ولا تقطع قريش أمراً من أمورها إلا في دارك، فأعطاه داره دار الندوة (294) التي لا تقضى قريش أمراً من أمورها إلا

<sup>293-</sup> لحيتك : فعل ماض يقال لحاه يلحوه إذا لامه وعفله .

<sup>294-</sup> دار الندوة : دار بناها قصى بن كلاب كان يجتمع فيه أشراف قريش للتشاور ، فهي منتدى للقوم أي مجلس لهم يشبه مجلس الشورى الآن .

<sup>{</sup> ١٧٥/ سيرة جـ١ / صحابة }

فيها ، وأعطاه الحجابة واللواء والسقاية والرفادة .

وكانت الرفادة خرجاً تخرجه قريش في كل موسم من أموالها إلى قصى بن كلاب ، فيصنع به طعامًا للحاج ، فيأكله من لم يكن له سعة ولا زاد ، وذلك أن قصياً فرضه على قريش ، فقال لهم حين أمرهم به : يا معشر قريش إنكم جيران الله ، وأهل بيته وأهل الحرم، وإن الحجاج ضيف الله وأهله وزوار بيته ، وهم أحق الضيف بالكرامة ، فاجعلوا لهم طعاما وشراباً أيام الحج حتى يصدروا عنكم ، ففعلوا ، فكانوا يخرجون لذلك كل عام من أموالهم خرجا ، فيدفعونه إليه فيصنعه طعامًا للناس أيام منى ، فجرى ذلك من أمره في الجاهلية على قومه حتى قام الإسلام ثم جرى في الإسلام إلى يومك هذا ، فهو الطعام الذي يصنعه السلطان كل عام بمنى للناس حتى ينقضى الحج .

(۱۳۰) قال ابن إسحاق: حدثنى بهذا من أمر قصي بن كلاب وما قال لعبد الدار فيما دفع إليه مما كان بيده [حدثنى] أبو إسحاق بن يسار عن الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، قال: سمعته يقول ذلك لرجل من بني عبد الدار، يقال له: نبيه بن وهب بن عامر بن عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصى ، قال الحسن: فجعل إليه قصى كل ما كان بيده من أمر قومه، وكان قصى لا يخالف ، ولايرد عليه شيء صنعه.

<sup>(</sup> ۱۳۰) إسناده صحيح : وأخرجه الطبرى (۲ / ۲۲۰) بسنده عن ابن إسحاق وقال ابن أبي عاصم : كان من أشراف بني عبد الدار ، معروف الدار والنسب بمكة .

انظر: ترجمته في التهذيب (١٠ / ٤١٨ - ٤١٩) لابن حجر.

# جعك ما جزئ من المتلاف قريس بمد

(١٣١) قال ابن إسحاق : ثم إن قصى بن كلاب هلك فأقام أمره في قومه وفي غيرهم بنوه من بعده ، فاختطوا مكة رباعًا ،بعد الذي كان قطع لقومه بها ، فكانوا يقطعونها في قومهم وفي غيرهم من حلفائهم ، ويبيعونها فأقامت على ذلك قريش معهم ،ليس بينهم اختلاف ولا تنازع ثم إن بني عبد مناف بن قبصي عبد شمس وهاشمًا والمطلب ونوفلاً أجمعوا على أن يأخذوا ما بأيدي بني عبد الدار بن قصبي مما كان قبصى جعل إلى عبد الدار من الحجبابة واللواء والسقاية والرفادة ، ورأوا أنهم أولى بذلك منهم ، لشرفهم عليهم وفضلهم في قومهم فتفرقت عند ذلك قريش ، فكانت طائفة مع بني عبد مناف على رأيهم ، يرون أنهم أحق به من بني عبد الدار ، لمكانهم في قومهم ، وكانت طائفة مع بني عبد الدار ، يرون أن لا ينزع منهم ما كان قصيي جعل إليمهم ، فكان صاحب أمر بني عبد مناف عبد شمس بن عبد مناف وذلك أنه كان أسن بني عبد مناف ، وكان صاحب أمر بني عبد الدار عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار وكان بنو أسد بن عبد العزي بن قصي و بنو زهرة بن كلاب، و بنو تيم بن مرة بن كعب ، و بنو الحارث بن فهر بن مالك بن النضر مع بني عبد مناف ، وكان بنو مخروم بن يقظة بن مرة وبنو سهم بن عمرو بن هصيص

<sup>(</sup> ۱۳۱) انظر : طبقات ابن سعد ( ۱ / ۷۷) ، والسنن الكبرى ( ٦ / ٣٦٦) نقلاً عن ابن إسحاق ، والبداية والنهاية ( ٢ / ٢٠٩ ) .

بن كعب وبنو جمح بن عمرو بن هصيص بن كعب وبنو عدي بن كعب مع بني عبد الدار ، وخرجت [بنو] عامر بن لؤي ومحارب بن فهر ، فلم يكونوا مع واحد من الفريقين .

فعقـد كل قوم على أمرهم حلفًا مؤكـداً ، على أن لا يتخاذلوا ، ولا يسلم بعضهم بعضا ما بل بحر صوفة .

فأخرج بنو عبد مناف جفنة مملوءة طيباً ، فيزعمون أن بعض نساء بني عبد مناف أخرجتها لهم ، فوضعوها لأحلافهم في المسجد عند الكعبة ، ثم غمس القوم أيديهم فيها ، فتعاقدوا وتعاهدوا هم وحلفاؤهم ، ثم مسحوا الكعبة بأيديهم توكيداً على أنفسهم فسموا المطيبين .

وتعاقد بنوعبد الدار ، وتعاهدوا هم وحلفاؤهم عند الكعبة حلفامؤكداً على أن لا يتخاذلوا ، ولا يسلم بعضهم بعضاً فسموا الأحلاف .

ثم سوند بين القبائل ، [ولزم] بعضها ببعض ، فعبيت بنو عبد مناف لبنى سهم ، وعبيت بنو أسد لبنى عبد الدار ، وعبيت بنو زهرة لبنى جمح ، وعبيت بنو تيم لبنى مخزوم ، وعبيت بنو الحارث بن فهر لبنى عدي بن كعب ، ثم قالوا: لتغر كل قبيلة على من أسند إليها .

(١٣٢) فبينا الناس على ذلك قد أجمعوا للحرب إذ تداعوا إلى

<sup>(</sup> ١٣٢ ) حديث صحيح : ورد عن عدة من الصحابة كالتالي :

١-حديث قيس بن عاصم، أخرجه أحمد (٥ / ٦١)، وابن حسبان=

الصلح ، على أن يعطوا بني عبد مناف السقاية والرفادة ، وأن تكون الحجابة واللواء والندوة لبنى عبد الدار كما كانت ، ففعلوا ، ورضى كل واحد من الفريقين بذلك ، وتحاجز الناس عن الحرب ، وثبت كل قوم مع من حالفوا ، فلم يزالوا على ذلك حتى جاء الله تعالى بالإسلام ، فقال رسول الله علية « ما كان من حلف في الجاهلية فإن الاسلام لم يزده إلا شدة » .



= ( ۲۳۵ ) بمعناه والطيالسي ( ۱۰۸٤ ) ، والطبيراني ( ۱۸ / ۳۳۷ ) في الكبير ، والطبري ( ٥ / ٣٦ ) في تفسيره .

۲-حدیث ابن عباس ، وأخرجه أحمد (۳۱۷ ، ۳۲۹) ، والطبری (۰/ ۳۲۹) ، والطبری (۰/ ۳۲۹) ، وأبو یعلی کما فی المجمع (۸/ ۱۷۳) ، والطبرانی (۱۱۷٤۰) فی المحبیر ، وقال الهیثمی : رجاله رجال الصحیح ، وأخرجه ابن حبان (۳۵۵) ، والطبری (۰/ ۳۲) فی تفسیره .

۳- حدیث عبد الله بن عمرو ، أخرجه أحمد (۲ / ۲۰۰، ۲۱۰) ، وابن الجارود (۲۰۰) في المنتقى ، والبيهقى (۳ / ۳۳۰) في سننه الكبرى و (٥ / ۸٦) في دلائل النبوة والطبرى (٥ / ٣٦) في تفسيره .

٤ - حديث جبير بن مطعم ، أخرجه مسلم ( ٢٥٣٠) ، وأحمد (٤ / ٨٣) ،
 وأبو داود ( ٢٩٢٥) ، وابن حيان (٦ / ٢٨١ - ٢٨٢) برقم ( ٣٥٦٤) ، ( ٤٣٥٤)
 والطبراني ( ١٥٨٠) ، ( ١٥٩٧) في الكبير ، والطبرى ( ٥ / ٣٦) في تفسيره .

٥-- وني الباب عن أنس ، وأم سلمة ، ومرسل الزهرى ، والشعبى ، وعدى بن ثابت وغيرهم ، يراجع الفتح (٤ / ٤٧٣) .

### دلف الفضواء

(۱۳۳) قال ابن هشام: وأما حلف الفضول فحدثنى زياد بن عبد الله البكائى عن محمد بن إسحاق قال: تداعت قبائل من قريش إلى حلف، فاجتمعوا له في دار عبد الله بن جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي ،لشرفه وسنه، فكان حلفهم عنده، بنو هاشم، وبنو المطلب، وأسد بن عبد العزى، وزهرة بن كلاب، وتيم بن مرة، فتعاقدوا وتعاهدوا على أن لا يجدوا بمكة مظلوماً من أهلها وغيرهم ممن دخلها من سائر الناس إلا قاموا معه، وكانوا على من ظلمه حتى ترد عليه مظلمته فسمت قريش ذلك الحلف: حلف الفضول.

(١٣٤) قال ابن إسحاق: فحدثني محمد بن زيد بن المهاجر

( ۱۳۳ ) انظر : طبقات ابن سعد ( ۱ / ۱۲۸ )، والسنن الكبرى ( ٦ / ٣٦٦) البداية والنهاية ( ٢ / ٢٩١ ) .

( ١٣٤ ) حديث صحيح . وإسناده مرسل .

۱- أخرجه البيهقي ( ٦ / ٣٦٧) في سننه الكبرى بسنده عن طريق ابن إسحاق بمثله ، ووصله ابن سعد ( ١ / ١٢٩) عن طلحة عن عبد الرحمن بن أزهر عن جبير به مرفوعا ، وفيه الواقدى متروك .

۲-وأخرجه أحمد (۱/۱۹۰،۱۹۰)، والبخارى (ص/۱۲۷) في
 الأدب المفرد برقم (۲۷۰)، والحاكم (۲/۲۱۹-۲۲۹) وصححه، وأقره الذهبى،
 وابن حبان (۲۰۵۸)، والطبرى (٥/۳۲) في تفسيره، والبيهقى (٦/٣٦٦)=

{ ۱۸۰ / سيرة جـ١ / صحابة }

ابن قنفذ التيمي أنه سمع طلحة بن عبد الله بن عوف الزهرى يقول: قال رسول الله عليه : « لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم (295) ولو أدعى به في الإسلام لأجبت».

(١٣٥) قال ابن إسحاق: وحدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن

= في سننه الكبسرى ، و(  $\Upsilon$  /  $\Upsilon$  ) في دلائيل النبسوة ، وابن عدى (  $\chi$  /  $\chi$  ) في الكامل .

كلهم من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن محمد بن جبير عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف به مرفوعاً .

قلت: إسناده حسن ، فيه ابن إسحاق، وهو صدوق كما في التهذيب (٦ / ١٣٨) .

٣- وله شاهد من حديث أبي هريرة ، أخرجه ابن حبان ( ٢٥٩٤) ، والبيهقى ( ٢ / ٣٨) في دلائل النبوة ، من طريق معلى بن مهدى عن أبي عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه . في سنده ابن مهدى ، وهو شيخ صدوق في نفسه ، ويحدث أحياناً بالحديث المنكر فهو في الشواهد حسن الإسناد.

٤ - وله شاهد من حديث ابن عباس ، وأخرجه الطبرى ( ٥ / ٣٦ ) وسنده حسن في الشواهد ، وفيه مصعب بن المقدام ، صدوق له أوهام .

( ١٣٥ ) إسناده حسن . رجاله ثقات خلا ابن إسحاق . فهو صدوق . أورده ابن كثير في البداية والنهاية ( ٢ / ٢٩٣ ) نقلاً عن ابن إسحاق .

295- حمر النعم: الإبل الحمراءوهي من أكرم الإبل وأعزها عند العرب ، ومعنى الحديث أنه على لا يحب نقضه حتى ولو دفعت إليه تلك الإبل الكريمة.

{ ١٨١/ سيرة جـ١ / صحابة }

الهادي الليثي أن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي حدثه أنه كان بين الحسين بن على بن أبي طالب رضى الله عنهما وبين الوليد ابن عتبة بن أبي سفيان - والوليد يومئذ أمير على المدينة أمره عليها عمه معاوية بن أبي سفيان - منازعة في مال كان بينهما بذي المروة ، فكان الوليد تحامل على الحسين في حقه لسلطانه، فقال له حسين : أحلف بالله لتنصفنني من حقي أو لآخذن سيفي ثم لأقومن في مسجد رسول الله عليه ثم لأدعون بحلف الفضول ، قال : فقال عبد الله بن الزبير وهو عند الوليد حين قال حسين ما قال : وأنا أحلف بالله لئن دعا به لآخذن سيفي ثم لأقومن معه حتى ينصف من حقه أو بالله لئن دعا به لآخذن سيفي ثم لأقومن معه حتى ينصف من حقه أو فقال مثل ذلك، وبلغت عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التيمي ، فقال مثل ذلك، وبلغت عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التيمي ، فقال مثل ذلك، فلما بلغ ذاك الوليد بن عتبة أنصف الحسين من حقه حتى رضي .

(١٣٦) قال ابن إسحاق: وحدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة ابن الهادي الليثي ، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي ، قال: قدم محمد بن جبير بن مطعم بن عدى بن نوفل بن عبد مناف ، وكان محمد بن جبير أعلم قريش ، فدخل على عبد الملك بن مروان ابن الحكم - حين قتل ابن الزبير واجتمع الناس على عبد الملك - فلما دخل عليه قال له: يا أبا سعيد ألم نكن نحن وأنتم - يعني بني عبد شمس بن عبد مناف ، وبني نوفل بن عبد مناف - في حلف الفضول ؟ قال: أنت أعلم ، قال عبد الملك: لتخبرني يا أبا سعيد الله عبد الملك : لتخبرني يا أبا سعيد

<sup>(</sup>١٣٦) إسناده حسن وانظر السابق.

بالحق من ذلك فقال: لا والله لقد خرجنا نحن وأنتم منه ، قال: صدقت .

## [لاهافها] غياقسا السقاية والرفاحة]

(۱۳۷) قال ابن إسحاق: فولى الرفادة والسقاية هاشم بن عبد مناف ، وذلك أن عبد شمس كان رجلاً سفاراً قلما يقيم بمكة ، وكان مقلاً ذا ولد ، وكان هاشم موسراً فكان – فيما يزعمون – إذا حضر الحج قام في قريش ، فقال: يا معشر قريش ، إنكم جيران الله وأهل بيته، وإنه يأتيكم في هذا الموسم زوار الله وحجاج بيته وهم ضيف الله، وأحق الضيف بالكرامة ضيفه فاجمعوا لهم ما تصنعون لهم به طعامًا أيامهم هذه التي لابد لهم من الإقامة بها ، فإنه والله لو كان مالى يسع لذلك ما كلفتكموه ، فيخرجون لذلك خرجاً من أموالهم : كل امرئ بقدر ما عنده ، فيصنع به للحجاج طعام حتى يصدروا منها .

(١٣٨) وكان هاشم فيما يزعمون ، أول من سن الرحلتين لقريش ، رحلة الشتاء ، والصيف ، وأول من أطعم الثريد للحجاج بمكة، وإنما كان اسمه عمرواً ، فما سمي هاشماً إلا بهشمه الخبز بمكة

<sup>(</sup> ۱۳۷ ) أخرجه ابن سعد ( ۱ / ۷۷ - ۷۸ ) في طبقاته بسند ضعيف جداً ، فيه الواقدى . وأورده ابن كثير ( ۲ / ۲۰۳ ) في البداية مختصراً .

<sup>(</sup>۱۳۸) انظر: تاریخ الطبری (۲ / ۲٤۷) نقلاً عن ابن إسحاق ، والبدایة والنهایة (۲ / ۲۰۳) فی طبقاته ، وفی سنده والنهایة (۲ / ۲۰۳) فی طبقاته ، وفی سنده الواقدی و هو متروك . وانظر: الطبقات الكبری (۱ / ۸۱) .

لقومه، فقال شاعر من قريش أو من بعض العرب:

عمرو الذي هشم الثريد لقومه قوم بمكة مسنتين عجاف سنت إليه الرحلتان كلاهما سفر الشتاء ورحلة إلايلاف

قال ابن هشمام: أنشدني بعض أهمل العلم بالشمعر من أهل الحجاز قوله قوم بمكة مسنتين عجاف \*

# [خديج تولية المطلب الرفاحة والسقاية]

(۱۳۹) قال ابن إسحاق: ثم هلك هاشم بن عبد مناف بغزة من أرض الشام تاجراً، فولى السقاية والرفادة من بعده المطلب بن عبد مناف، وكان أصغر من عبد شمس وهاشم، وكان ذا شرف في قومه وفضل، وكانت قريش إنما تسميه الفيض، لسماحته وفضله، وكان هاشم بن عبد مناف قدم المدينة فتزوج سلمى بنت عمرو أحد بنى عدي بن النجار وكانت قبله عند أحيحة بن الجلاح ابن الحريش [قال ابن هشام: ويقال الحريس] بن جحجبى بن كلفة ابن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس، فولدت له عمرو ابن أحيحة، وكانت لا تنكح الرجال لشرفها في قومها، حتى ايسترطوا لها أن أمرها بيدها: إذا كرهت رجلاً فارقته، فولدت له الهاشم عبد المطلب، فسمته شيبة، فتركه هاشم عندها حتى كان وصيفاً أو فوق ذلك ، ثم خرج إليه عمه المطلب ليقبضه فيلحقه ببلده

<sup>(</sup> ۱۳۹ ) انظر : طبقات ابن سعد ( ۱ / ۸۳ ) ، والبداية والنهاية ( ۲ / ۲۰۳ ). تاريخ الطبري ( ۲ / ۲۰۱ ) .

وقومه ، فقالت له سلمى : لست بمرسلته معك ، فقال لها المطلب : إني غير منصرف حتى أخرج به معى ، إن ابن أخى قد بلغ وهو غريب في غير قومه ، ونحن أهل بيت شرف في قومنا ، نلي كثيراً من أمرهم ، وقومه وبلده وعشيرته خيرله من الإقامة في غيرهم ، أو كما قال ، وقال شيبة لعمه المطلب فيما يزعمون : لست بمفارقها إلا أن تأذن لى ، فأذنت له ، ودفعته إليه، فاحتمله ، فدخل به مكة مردفه معه على بعيره ، فقالت قريش : عبد المطلب ،ابتاعه، فبها سمي شيبة عبد المطلب، فقال المطلب ويحكم إنما هو ابن أخى هاشم قدمت به من المدينة ثم هلك المطلب بردمان من أرض اليمن ، فقال رجل من العرب يبكيه :

قد ظمئ الحجيج بعد المطلب بعد الجفان والشراب المنتعب(296) ليت قريشا بعده على نصب(297)

وقال مطرود بن كعب الخزاعي يبكي المطلب وبني عبد مناف جميعًا حين أتاه نعي نوفل بن عبد مناف ، وكان نوفل آخرهم هلكا :

يا ليلة هيجت ليــــلات إحدى ليــالى القــسـيات(298)

296- المنتعب : الذي يسيل بغزارة وفي الحديث أن الشهداء يبعشون يوم القيامة وأوداجهم تثعب دما أي تسيل بالدم مدراراً .

297- نصب : التعب والمشقة ، قال تعالى في وصف أهل الجنة : ﴿ لا يُمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين ﴾ .

298 – القسيات: من القسوة وهي الشدة البالغة.

وما أقاسى من هموم وما إذا تذكرت أخى نوف لأ ذكرني بالأزر الحمر وال أربعة كلهم سيد ميت بردمان وميت بسل وميت أسكن لحدًا لدى أخلصهم عبد مناف فهم إن المغسيرات وأبناءها من خير أحياء وأموات

عسالجست من رزء المنيسات ذكسرنى بسالأوليسات أردية الصفر القشيبات(299) أسسناء سادات لسسادات مان ومسيت بسين غسزات الحجوب شرقى البنيات مسن لسوم من لام بمنسجاة

وكان اسم عبـد مناف المغيرة ، وكان أول بني عبد مناف هلكاً هاشم بغزة من أرض الشام ، ثم عبد شمس بمكة ، ثم المطلب بردمان من ناحية أرض اليمن ، ثم نوفل بسلمان من ناحية العراق ، فقيل لمطرود - فيما يزعمون -: لقد قلت فاحسنت ولو كان أفحل مما قلت كان أحسن ، فقال : أنظروني ليالي فمكث أيامًا ثم قال هذه الأسات: -

يا عين جودي وأذرى الدمع وانهمري

وابكي على السر من كعب المغيرات

ياعين واسحنفري بالدمع واحتفلي

وابكي خبيئة نفسي في الملمات(300)

299- القشيبات: جمع تشيبة أي جديدة.

-300 اسحنفري بالدمع : أي أديمي صبه وإنزاله ، والمسحنفر هو السريع الكثير .

وابكي علي كل فياض أخي ثقة محض الضريبة عالي الهم مختلق صعب البديهة لا نكس ولا وكل صقر توسط من كعب إذا نسبوا ثم اندبي الفيض والفياض مطلبا أمسي بردمان عنا اليوم مغتربا وابكي لك الويل إما كنت باكية وهاشم في ضريح وسط بلقعة ونوفل كان دون القوم خالصتي لم ألق منلهم عجما ولا عربا أمست ديارهم منهم معطلة

ضخم الدسيعة (301) وهاب الجزيلات جلد النحزة ناب بالعظيمات (302) ماضي العربية مستلاف الكريات بحبوحة المجد والشم الرفيعات (303) واستخرطي بعد فيضات بجمات (304) يالهف نفسي عليه بين أموات لعبد شمس بشرقي البنيات لعبد شمس بشرقي البنيات أمسى بسلمان في رمس بموماة أمسى بسلمان في رمس بموماة إذا استقلت بهسم أدم المطيات وقد يكونون زيناً في السريات (305)

<sup>301-</sup> ضخم الدسيعة : الدسيعة في الأصل : الجفنة العظيمة يطعم فيها الضيوف.

<sup>302-</sup> محض الضريبة : أي خالص النسب نقى الشمائل .

جلد النحيزة : النحيزة : الطبيعة والسجية يقال هو كريم النحيزة أي كريم الأصل.

<sup>303-</sup> بحبوحة المجد: بحبوحة كل شيء وسطه وأكرمه.

<sup>304-</sup> استخرطي : استكثري من إنزال الدمع .

جمات : جمع جمة وهي البئر بعد ما يؤخذ منها وقد استعارها هنا للدمع .

<sup>305-</sup> سريات : جمع سرية وهي طائفة من الجيش لا تتعدى أربعمائة مقاتل قديماً .

أفناهم الدهر أم كلت سيبوفهم أصبحت أرضى من الأقوام بعدهم يا عن فابكى أبا الشعث الشجيات يكين شخصا طويل الباع ذا فجر يكين عمرو العلا إذ حان مسمرعه يكينه مسستكينات على حسزن يبكين لما جـــلاهن الزمان له

أم كيل من عاش أزواد المنيات بسط الوجوه وإلقاء التحيات يكينه حسرا مثل البليات (306) يكين أكسرم من يمشى على قسدم يعسولنه بسدموع بعد عسبسرات آبي الهضيمة فراج الجليلات(307) سمح السجية بسام العشيات(308) يا طبول ذلك من حيزن وعبولات خضر الحدود كأمشال الحميات (309)

306- الشعث: جمع شعثاء وهي التي لا ترجل شعرها حزناً على وفاة عزيز.

حسواً: جمع حاسرة وهي المكشوفة الرأس.

· البليات : جمع بلية وهي الناقة تموت حزناً على وفاة ولدها .

307- فجر: بفتح الجيم - العطاء والجود والكرم قال أبو ذويب.

مطاعيم للضيف حين الشتاء شم الأنوف كثيرو الفجر.

- الهضيمة: الذل والهوان، ونحوه يهتضم به حق المرء.

308- السجية: الخصلة الكريمة والصفة الحميدة.

بسام العشيات: يبتسم للأضياف ساعة لقائهم كناية عن تهلل النفس للكرم لا يطعمهم وهو عابس الوجه محزون القلب.

309- الحميات: الإبل التي حمت الماء أي منعته واستأثرت فيظهر أثر ذلك على جسدها.

محسرمات على أوساطهن لما جر الرمان من أحداث المعيبات ما في القروم لهم عدل ولا خطر ولا لمن تسركوا شروى بقيات(310) أبناؤهم خيير أبناء وأنفيسهم خير النفوس لدى جهد الأليات كم وهبوا من طمر سابح أرن ومن طمرة نهب في طمرات(311) ومن سيوف من الهندي مخلصة ومن رماح كأشطان الركيات(312) عند المسائل من بذل العطيات لم أقصض أفعالهم تسلك الهنسيات عند الفخار بأنساب نقيات فأصبحت منهم وحشا خليات

أأيت ليلي أراعي النجم من ألم أبكي وتبكي معي شجوى بنياتي ومن توابع مما يغسيضلون بهسسا فلوحسبت وأحصى الحاسبون معي هم المدلون إما معشر فيخروا زين البيوت التي حلوا مساكنها

310- القروم : جمع قرم وهم سادات الناس وأشرافهم .

عدل: شبيه أو نظير أو مثيل وهو بكسر العين.

شروى : أي مثيل أو شبيه أيضا ، وفي حديث شريح أنه قضي في رجل كسر قوس رجل فقال: له شرواها أي مثلها.

311 - طمر: الطمر بتشديد الراء - أي الجواد السريع النشيط.

- أرن : الأرن هو الخفة والنشاط .

312- أشطان : جمع شطن وهو الحبل الذي يدلي به الدلو في البئر قال عنترة:

يدعون عنتر والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم.

الركيات: جمع ركية وهي البئر.

أقول والعين لا ترقى مدامعها لا يبعد الله أصحاب الرزيات

قال ابن هشام: الفجر: العطاء، قال أبو خراش الهذلي: -عجف أضيافي جميل بن معمر بذي فجر تأوى إليه الأرامل

قال ابن إسحاق : أبو الشعث الشجيات : هاشم بن عبد مناف.

قال: ثم ولي عبد المطلب بن هاشم السقاية والرفادة بعد عمه المطلب ، فأقامها للناس ، وأقام لقومه ما كان آباؤه يقيمون قبله لقومهم من أمرهم ، وشرف في قومة شرفا لم يبلغه أحد من آبائه، وأحبه قومه، وعظم خطره فيهم .



ثم إن عبد المطلب بينما هو نائم في الحجر إذ أتي فأمر بحفر زمزم .

(١٤٠) قال ابن إسحاق : وكان أول ما ابتدئ به عبد المطلب من حفرها ، كما حدثني يزيد بن أبي حبيب المصري ، عن مرثد بن

( ١٤٠ ) إسناده جيد : والخبر صحيح .

١- أخرجه البيمه قي (١ / ٩٣ ) في الدلائل بسنده عن طريق ابن إسحاق ،
 وأورده ابن كثير (٢ / ٢٤٤ ) في البداية نقلاً عن ابن إسحاق .

٢- وأخرجه ابن سعد ( ١ / ٨٣ ) في طبقاته من طريق الواقدى ، وهو متروك .

٣- عزاه الهندى في الكنز ( ٣٨١١٧ ) إلي ابن إسحاق في المبتدأ ، والأزرقي في أخبار مكة .

عبد الله اليزني ، عن عبد الله بن زُرير الغافقي ، أنه سمع علي بن أبى طالب رضي الله تعالى عنه يحدث حديث زمزم حين أمر عبد المطلب بحفرها ، قال : قال عبد المطلب : إني لنائم في الحجر إذ أتاني آت فقال : احفر طيبة (313) قال : قلت : وما طيبة ؟ قال : ثم ذهب عني فلما كان من الغد رجعت إلى مضجعي ، فنمت فيه ، فجاءني ، فقال : احفر برة ، قال : فقلت : وما برة ؟ قال : ثم ذهب عني ، فلما كان الغد رجعت إلى مضجعى ، فنمت فيه ، فجاءني ، فقال : احفر المضنونة ، قال : فقلت: وما المضنونه ؟ قال : ثم ذهب فقال : احفر المضنونة ، قال : فقلت: وما المضنونه ؟ قال : ثم ذهب فقال : احفر المضنونة ، قال : فقلت : وما زمزم ؟ قال لا تنزف (314) أبدا فقال : احفر زمزم ، قال : فقلت : وما زمزم ؟ قال لا تنزف (314) والدم ولا تذم (315) ، تسقي الحجيج الأعظم ، وهي بين الفرث (316) والدم عند نقرة الغراب الأعصم (317) عند قرية النمل .

<sup>313-</sup> طيبة : اسم من أسماء زمزم ، قبل :سميت بذلك لأن ماءها مقصور على الطيبين والطيبات من المؤمنين والمؤمنات .

<sup>314-</sup> لا تنزف: أى لا يغيض ماؤها أو ينفد عطاؤها ،قال تعالى عن نعيم أهل الجنة: ﴿ لا يصدعون عنها ولا ينزفون ﴾ .

<sup>315-</sup>لا تذم : إما أن تكون من الذم أى لا يذمها شارب وإنما يحمدها كل من يردها . وإما أن تكون من أذممت البئر إذا قل ماؤها فهى دائما عامرة بالماء فائضة بالعطاء .

<sup>316−</sup> الفرث: بقايا الطعام التي في كرش الحيوان قال تعالى: ﴿ نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصاً سائغاً للشاربين ﴾ .

<sup>317-</sup> الغراب الأعصم: هو الأبيض الجناحين وذلك نادر جداً في الغربان ، ويضرب به المثل في الندرة والقلة وقيل غير ذلك . كما في لسان العرب (عصم ).

(١٤١) قال ابن إسحاق: فلما بين له شأنها و دل على موضعها و عرف أنه قد صدق ، غدا بمعوله ومعه ابنه الحيارث بن عبد المطلب ، ليس له يومئـذ ولد غيره فحـفر فيهـا ، فلما بدا لعبد المطلب الطـي كبرّ فعرفت قريش أنه قد أدرك حاجته فقاموا إليه فقالوا يا عبد المطلب انها بئر أبينا إسماعيل ، وإن لنا فيها حقًّا ، فأشر كنا معك فيها ، قال : ما أنا بفاعل إن هذا الأمر قد خصصت به دونكم ، وأعطيته من بينكم ، فقالو اله : فأنصفنا فإنا غير تاركيك حتى نخاصمك فيها قال : فاجعلوا بيني وبينكم من شئتم أحاكمكم إليه ، قالوا : كاهنة بني سعد هـذيم قال: نعم قال: وكانت بأشراف الشام، فركب عبد المطلب ومعه نفر من بني أبيه من بني عبد مناف، وركب من كل قبيلة من قريش نفر، قال: والأرض إذ ذاك مفاوز، قال: فخرجوا حتى إذا كانوا ببعض تلك المفاوز بين الحجاز والشام فني ماء عبد المطلب وأصحابه فظمئوا حتى أيقنوا بالهلكة فاستسقوا من معهم من قبائل قريش فأبوا عليهم فقالوا:إنا بمفازة ونحن نخشى على أنفسنا مثل ما أصابكم ، فلما رأى عبد المطلب ماصنع القوم وما يتخوف على نفسه وأصحابه قال:ماذا ترون ؟ قالوا: ما رأينا إلا تبع لرأيك، فمرنا بما شئت،قال: فإني أرى أن يحفر كل رجل منكم حفرته لنفسه بما بكم الآن من القوة فكلما مات رجل دفعه أصحابه في حفرته ثم واروه حتى يكون آخركم رجلاً واحداً ، فضيعة رجل واحد أيسر من ضيعة ركب جميعا، قالوا: نعم ما أمرت به فقيام كل واحد منهم فحفر حفيرته ثم قعدوا ينتظرون الموت عطشًا، ثم إن عبد المطلب قال لأصحابه: والله إن إلقاءنا

( ١٤١ ) ، ( ١٤٢ ) . انظر السابق .

<sup>{</sup> ١٩٢/ سيرة جـ١ / صحابة }

بأيدينا هكذا للموت لا نضرب في الأرض ولا نبتغى لأنفسنا لعجز، فعسى الله أن يرزقنا ماء ببعض البلاد ، ارتحلوا فارتحلوا حتى إذا فرغوا ومن معهم من قبائل قريش ينظرون إليهم ماهم فاعلون تقدم عبد المطلب إلى راحلته فركبها فلما انبعثت به انفجرت من تحت خفها عين ماء عذب فكبر عبد المطلب وكبر أصحابه ، ثم نزل فشرب، وشرب أصحابه واستقوا حتى ملأوا أسقيتهم ثم دعلالقبائل من قريش، فقال: هلم إلى الماء فقد سقانا الله فاشربوا واستقوا ، فجاءوا فشربوا واستقوا ثم قالوا: قد والله قضي لك علينا يا عبد المطلب والله لانخاصمك في زمزم أبدا ، إن الذي سقاك هذا الماء بهذه الفلاة لهو الذي سقاك زمزم فارجع إلى سقايتك راشدا ، فرجع ورجعوا معه ولم يصلوا إلى الكاهنة وخلوا بينه وبينها .

# [خدي آبار قبائل قريس بمحكة]

(١٤٢) قال ابن إسحاق: فهذا الذي بلغني من حديث على بن أبى طالب رضى الله عنه في زمزم.

(١٤٣) وقد سمعت من يحدث عن عبد المطلب أنه قيل له حين أمر بحفر زمزم: -

ثم ادع بالماء الروا غير الكدر يسقي حجيج (318)الله في كل مبر (319)

<sup>(</sup>١٤٣) إسناده معضل . وهو من أقسام الضعيف . أورده ابن كثير (٢/

٥٤٧ - ٢٤٦) في البداية نقلا عن ابن إسحاق.

<sup>318-</sup> الحجيجة: جمع حاج مثل ماعز ومعيز.

<sup>319-</sup> مبرّ : مصدر ميمي بمعنى البر ، والمعنى أنهم يسقون حال تأديتهم كثيراً من أعمال البر والخير .

#### ليس يخاف منه شيء ماعمر (320)

فخرج عبد المطلب - حين قيل له ذلك - إلى قريش فقال: تعلموا (321) أنى قد أمرت أن أحفر لكم زمزم، فقالوا: فهل بين لك أين هي ؟ ، قال: لا ، قالوا: فارجع إلى مضجعك الذي رأيت فيه ما رأيت فإن يك حقا من الله يبين لك ، وإن يك من الشيطان فلن يعود إليك فرجع عبد المطلب إلى مضجعه فنام فيه فأتي فقيل له: احفر زمزم إنك إن حفرتها لم تندم وهي تراث من أبيك الأعظم لا تنزف أبدًا ولا تذم ، تسقى الحجيج الأعظم مثل نعام جافل (322) لم يقسم ينذر فيها ناذر لمنعم تكون ميراثا وعقداً محكم ليست كبعض ما قد تعلم وهي بين الفرث والدم .

قال ابن هشام: هذا الكلام والكلام الذي قبله في حديث علي في حفر زمزم من قوله: « لا تنزف أبدا ولاتذم » إلى قوله: « عند قرية النمل » عندنا سجع وليس شعرا .

<sup>320 –</sup> ماعمر : أي أبد الدهر ، وطول العمر ، فإنه يظل شفاء من كل داء لا يخاف منه أذى ، ولا يخشي منه مرض .

<sup>321-</sup> تعلموا : فعل أمر من التعلم ، وهو أقوى من قوله : اعلموا .

<sup>322-</sup> الجافل: اسم فاعل من جفل يجفل إذا أسرع ذاهباً.

وأين هي؟ قيل له :عند قرية النمل حيث ينقر الغراب غدا ، والله أعلم وأين هي؟ قيل له :عند قرية النمل حيث ينقر الغراب غدا ، والله أعلم أي ذلك كان، فغدا عبد المطلب ومعه ابنه الحارث - وليس له يومئذ ولد غيره - فوجد قرية النمل ووجد الغراب ينقر عندها بين الوثنين إساف ونائلة اللذين كانت قريش تنحر عندهما ذبائحها فجاء بالمعول وقام ليحفر حيث أمر فقامت إليه قريش حين رأوا جده فقالوا : والله لا نتركك تحفر بين وثنينا هذين اللذين ننحر عندهما ، فقال عبد المطلب لابنه الحارث ذد عني حتى أحفر فوالله لأمضين لما أمرت به فلما عرفوا أنه غير نازع خلوا بينه وبين الحفر ، وكفواعنه فلم يحفر إلا يسيرًا حتى بدا له الطي فكر وعرف أنه قد صدق فلما تمادى به الحفر و جد فيها غزالين من ذهب وهما الغزالان اللذان دفنت جرهم فيها حين خرجت من مكة - ووجد فيها أسيافاً قلعية (323) وأدراعاً فقالت له

( ١٤٤ ) أثر ضعيف . أورده ابن كثير في البداية ( ٢ / ٢٤٦ ) عن ابن إسحاق

١-وقد ذكره ابن إسحاق بصيعة من صيغ التمريض « زعموا » .

٢- وأخرجه ابن سعد (١/ ٨٤) في طبقاته ، قال: ناخالدبن خداش نا معتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي مجلز به . وفيه إرسال من أبي مجلز .

۳- ثم أخرجه ابن سعد ( ۱ / ۸۵ ) مختصراً جداً ، قال : ناهشمام بن محمد عن أبيه عن أبي صالح عن ابن عباس به . وفيه الكلبي ، وهو محمد بن السائب ، متهم بالكذب .

<sup>323-</sup> أسياف قلعية: نسبة إلى القلعة ، وهي الحصن المرتفع ، فلعل تلك الأسياف نسبت إليها لأنها تحمي مثل تلك الحصون ، أو تكون لحاملها كالحصن والقلعة.

قريش: يا عبد المطلب، لنا معك في هذا شرك وحق قال لا ولكن هلم إلى أمر نصف بينى وبينكم، نضرب عليها بالقداح (324) قالوا: وكيف تصنع؟ قال: أجعل للكعبة قدحين ولي قدحين ولكم قدحين فمن خرج له قدحاه على شئ كان له ومن تخلف قدحاه فلا شيء له قالوا: انصفت، فجعل قدحين أصفرين للكعبة وقدحين أسودين لعبد المطلب وقدحين أبيضين لقريش ثم أعطوا القداح صاحب القداح الذي يضرب بها عند هبل وهبل: صنم في جوف الكعبة وهو أعظم أصنامهم وهو الذي يعني أبو سفيان ابن حرب يوم أحد حين قال: اعل هبل، أي: أظهر دينك » وقام عبد المطلب يدعو الله عز وجل فضرب صاحب القداح ، فخرج الأصفران على الغزالين للكعبة ، وخرج الأسودان على الأسياف والأدراع لعبد المطلب ، وتخلف قدحا قريش، فضرب عبد المطلب الأسياف بابا للكعبة وضرب في الباب الغزالين من ذهب فكان أول ذهب حليته الكعبة فيما يزعمون ثم إن عبد المطلب أقام سقاية زمزم للحجاج.

قال ابن هشام: وكمانت قريش- قبل حفر زمزم - قد احتفرت بئارًا بمكة فيما [حدثني]زياد بن عبد الله البكائي عن محمد بن إسحاق قال: حفر عبد شمس بن عبد مناف الطوي وهي البئر التي بأعلى مكة عند البيضاء دار. محمدبن يوسف.

وحفر هاشم بن عبد مناف بذر وهي البئر التي عند المستنذر خطم الخندمة على فم شعب أبي طالب وزعموا أنه قال حين حفرها:

<sup>324-</sup> القداح: جمع قدح وهو السهام التي توضع في وعاء يستقسمون بها ذلك الاستقسام الحرم الذي جاء في قوله تعالى: ﴿ وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق ﴾ .

لأجعلنها بلاغا للناس.

قال ابن هشام: وقال الشاعر:

سقى الله أمواها عرفت مكانها جرابا وملكوما وبذر والغمر (325)

(١٤٥) قال ابن إسحاق: وحفر سجلة وهي بئر المطعم بن عدي ابن نوفل بن عبد مناف التي يسقون عليها اليوم ، ويزعم بنو نوفل أن المطعم ابتاعها من أسد بن هاشم ويزعم بنو هاشم أنه وهبها له حين ظهرت له زمزم فاستغنوا بها عن تلك الآبار .

وحفر أمية بن عبد شمس الحفر لنفسه، وحفرت بنو أسد بن عبد العزى سقية وهي بئر بني أسد ، وحفرت بنو عبد الدار أم أحراد.

وحفرت بنو جمح السنبلة وهي بئر خلف بن وهب ، وحفرت بنوسهم الغمر ، وهي بئر بنى سهم ، وكانت آبار حفا ئر خارجا من مكة قديمة : من عهد مرة بن كعب وكلاب بن مرة وكبراء قريش الأوائل منها يشربون وهى: رم ، ورم بئر مرة بن كعب بن لؤى ، وخم ، وخم بئر بنى كلاب بن مرة ، والحفر ، قال حذيفة بن غانم أخو بنى عدي ابن كعب بن لؤى: [قال ابن هشام : وهوأبو أبى جهم بن حذيفة]:

وقدما غنينا قبل ذلك حقبة ولانستقي إلا بخم أو الحفر

قال ابن هشام : وهذ البيت في قصيدة له سأذكرها - إن شاء الله - في موضعها .

<sup>(</sup> ٥ ١٤ ) انظر: البداية والنهاية ( ٢ / ٢٤٦ - ٢٤٧ ) نقلاً عن ابن إسحاق.

<sup>325-</sup> جراب، وملكوم، وبذر والغمر: أسماء آبار قديمة بمكة.

قبلها، يسقى عليها الحاج، وانصرف الناس إليها لمكانها من المسجد الحرام ولفضلها على ماسواها من المياه، ولأنها بئر إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام، وافتخرت بها بنو عبد مناف على قريش كلها وعلى سائر العرب، فقال مسافر بن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف وهو يفخر على قريش بما ولوا عليهم من السقاية والرفادة وما أقاموا للناس من ذلك وبزمزم حين ظهرت لهم، وإنما كان بنو عبد مناف أهل بيت واحد، شرف بعضهم لبعض شرف، وفضل بعضهم لبعض فضل:

ورثنا الجهد من آبه فنه ألم نسق الحهد من آبه فنه حسر الم فنه الحهد عند تصهريف اله منايا ش فهان نهلك فلم نملك ومن الموزمها ونفقاً ع

ئنا فنسمى بنا صعدا حسر الدلافة الرفدا(326) منايا شددا رفسدا(327) ومن ذا خسالد[خلدا] ونفقاً عين من حسدا(328)

( ١٤٦ ) ، ( ١٤٧ ) انظر السابق .

<sup>326-</sup> الدلاقة : صيغة مبالغة من دلف يدلف إذا مشى في رفق ولين ، والمراد هنا الناقة التي تسير في تؤدة ورفق لكثرة شحمها ولحمها .

<sup>327-</sup> رفدا : جمع رافد مثل صابر وصبر مشتق من الرفد وهو العطاء، والمعنى كرام .

<sup>328-</sup> أرومتنا : الأرومة هي أصل الشمجرة أصلا ، ثم استعملت للدلالة على الحسب يقال: فلان طيب الأرومة أي شريف الحسب كريم المغترس .

قال ابن هشام : وهذه الأبيات في قصيدة له .

قال ابن إسحاق: وقال حذيفة بن غانم أخو بني عدى بن كعب بن لؤي:

وعبد مناف ذلك السيد الفهري سقايته فخرا على كل ذي فخر وساقى الحجيج ثم [للخبز] هاشم طوى زمزما عند المقام فأصبحت

قال ابن هشام: يعني عبد المطلب بن هاشم ، وهذان البيتان في قصيدة لحذيفة بن غانم ساذكرها في موضعها إن شاء الله تعالى .

# اندر عبد المطلب خبع إنها

(١٤٧) قال ابن إسحاق: وكان عبد المطلب بن هاشم ، فيما يزعمون والله أعلم قد نذر حين لقى من قريش ما لقى عند حفر زمزم، لئن ولد له عشرة نفر ، ثم بلغوا معه حتى يمنعوه لينحرن أحدهم لله عند الكعبة، فلما توافى بنوه عشرة وعرف أنهم سيمنعونه جمعهم ثم أخبرهم بنذره و دعاهم إلى الوفاء لله بذلك فأطاعوه، وقالوا: كيف نصنع ؟ قال ليأخذ كل رجل منكم قدحا ، ثم يكتب فيه اسمه ثم ائتونى ، ففعلوا، ثم أتوه ، فدخل بهم على هبل في جوف الكعبة .

وكان هبل على بئر في جوف الكعبة ، وكانت تلك البئر هي التي يجمع فيها ما يهدى للكعبة ، وكان عند هبل قداح سبعة : كل قدح منها فيه كتاب : قدح منها فيه « العقل » إذا اختلفوا في العقل من يحمله منهم ضربوا بالقداح السبعة فإن خرج العقل فعلى من خرج حمله، وقدح فيه [نعم] للأمر إذا أرادوه يضرب به في القداح، فإن خرج قدح [نعم] عملوا به، وقدح فيه [لا]إذا أرادوا أمراً ضربوا به في القداح فيه [منكم] القداح فإن خرج ذلك القدح لم يفعلوا ذلك الأمر وقدح فيه [منكم]

وقدح فيه [ملصق] ، وقدح فيه [من غيركم] وقدح فيه [المياه] إذا أرادوا أن يحفروا للماء ضربوا بالقداح وفيها ذلك القدح فحيشما خرج عملوا به ، وكانوا إذا أرادوا أن يختنوا غلاماً أو ينكحوا منكحا أو يدفنوا ميتًا أو شكوا في نسب أحدهم ، ذهبوا به إلى هبل وبمائة درهم ، وجزور فأعطوها صاحب القداح الذي يضرب بها ثم قربوا صاحبهم الذي يريدون به ما يريدون ثم قالوا : يا إلهنا هذا فلان ابن فلان قدأر دنا به كذا وكذا فأخرج الحق فيه، ثم يقولون لصاحب القداح : اضرب فان خرج عليه [منكم]كان منهم وسيطا (329) وإن خرج عليه [من غيركم] كان حليفا، وإن خرج عليه [ملصق] كان على منزلته فيهم ، لا نسب له ولا حلف، وإن خرج فيه شيء مما سوى هذا مما يعملون به [نعم] عملوا به وإن خرج [لا] أخروه عامه ذلك حتى يأتوه به مرة أخرى ينتهون في أمورهم إلى ذلك مما خرجت به القداح .

فقال عبد المطلب لصاحب القداح: اضرب على بني هؤلاء بقداحهم هذه وأخبره بنذره الذى نذر، فأعطاه كل رجل منهم قدحه الذي فيه اسمه وكان عبد الله بن عبد المطلب أصغر بني أبيه، كان هو والزبير وأبو طالب لفاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عبد بن عمران بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر.

قال ابن هشام : عائذ بن عمران بن مخزوم .

329- الوسيط: الخالص النسب، وأوسط الشيء أكرمه وأعلاه قال الشاعر:

كأني لم أكن فيهم وسيطا ولم تك نسبتي في آل عمرو

ولد عبد المطلب إليه، وكان عبد المطلب يرى أن السهم إذا أخطأه فقد ولد عبد المطلب إليه، وكان عبد المطلب يرى أن السهم إذا أخطأه فقد أشوى (330) وهو أبو رسول الله عَيَّا فلما أخذ صاحب القداح القداح ليضرب بها ، قام عبد المطلب عند هبل يدعو الله ، ثم ضرب صاحب القداح فخرج القدح على عبد الله فأخذه عبد المطلب بيده وأخذ الشفرة ثم أقبل به إلى إساف ونائلة ليذبحه، فقامت إليه قريش من أنديتها فقالوا : ماذا تريد يا عبد المطلب؟ قال: أذبحه فقالت له قريش وبنوه : والله لاتذبحه أبدًا حتى تعذر فيه لئن فعلت هذا لايزال الرجل يأتي بابنه حتى يذبحه، فما بقاء الناس على هذا ؟ وقال له المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم بن يقظة وكان عبد الله ابن أخت القوم - : والله لا تذبحه أبدا حتى تعذر فيه ، فإن كان فداؤه بأموالنا فديناه، وقالت له قريش وبنوه : لا تفعل وانطلق به إلى الحجاز فإن به فديناه، وقالت بأمر لك وله فيه فرج قبلته، فانطلقوا حتى قدموا المدينة وجدوها - فيما يزعمون - بخيبر فركبوا حتى جاءوها فسألوها وقص فوجدوها - فيما يزعمون - بخيبر فركبوا حتى جاءوها فسألوها وقص

۸۸ / ۱) ، (۱٤۸) ، (۱٤۸) أثو ضعيف أخرجه ابن سعد (۱ / ۸۸ / ۸۹) في طبقاته ، وفي سنده الواقدي ، وهو متروك .

۱-وأخرجه البيهقي ( ۱ / ۸۹ - ۹۰) في الدلائل بسنده عن ابن إسحاق ، وأورده ابن كثير ( ۲ / ۲٤٨ - ۲٤٩ ) في البداية ، نقلاً عن ابن إسحاق .

<sup>330-</sup> أشوى : أبقى ، يقال :تعشى فلان فأشوى من عشائه ، أى أبقى منه بقية والمراد أنه أبقاه لنا فلا نذبحه إذا ما أخطأه السهم .

عليها عبد المطلب خبره و خبر ابنه، و ما أراد به ونذره فيه، فقالت لهم : ارجعوا عنى اليوم حتى يأتيني تابعي فأسأله، فرجعوا من عندها فلما خرجوا عنها قام عبد المطلب يدعو الله، ثم غدوا عليها فقالت لهم: قد جاءني الخبر ، كم الدية فيكم ؟ قالوا : عشر من الإبل ، وكانت كذلك قالت : فـارجعوا إلى بلادكم ثم قربوا صاحبكم وقربوا عشراً من الإبل ثم اضربوا عليها وعليه بالقداح فإن خرجت على صاحبكم فزيدوا من الإبل حتى يرضي ربكم، فإن خرجت على الإبل فانحروها عنه ، فقد رضى ربكم ونجا صاحبكم فخرجوا حتى قدموا مكة فلما أجمعوا على ذلك من الأمر قام عبد المطلب يدعو الله ثم قربوا عبد الله وعشراً من الإبل ،وعبد المطلب قائم عند هبل يدعو الله عز وجل، ثم ضربوا فخرج القدح على عبد الله فزادوا عشراً من الإبل، فبلغت الإبل عشرين ، وقام عبد المطلب يدعو الله عز وجل ، ثم ضربوا فخرج القدح على عبد الله فزادوا عشراً من الإبل فبلغت الإبل ثلاثين، وقام عبد المطلب يدعو الله، ثم ضربوا فخرج القدح على عبد الله فزادوا عشراً من الإبل فبلغت الإبل أربعين ،وقام عبد المطلب يدعو الله ثم ضربوا فخرج القدح على عبد الله فزادوا عشراً من الإبل، فبلغت الإبل خمسين ، وقام عبد المطلب يدعو الله ثم ضربوا فخرج القدح على عبد الله فزادوا عشراً من الإبل ، فبلغت الإبل ستين ، وقام عبد المطلب يدعو الله ثم ضربوا فخرج القدح على عبد الله فزادوا عشراً من الإبل فبلغت الإبل سبعين ، وقام عبد المطلب يدعو الله ثم ضربوا فخرج القدح على عبد الله فزادوا عشراً من الإبل فبلغت الإبل ثمانين ، وقام عبد المطلب يدعو الله ثم ضربوا فخرج القدح على عبد الله فزادوا عشراً من الإبل، فبلغت الإبل تسعين، وقام عبد المطلب يدعو الله ،ثم ضربوا فخرج القدح على عبد الله ، فزادوا عشرًا من الإبل فبلغت الإبل مائة وقام عبد المطلب يدعو الله ثم ضربوا فخرج القدح على الإبل ، فقالت قريش ومن حضر: قد انتهى رضا ربك يا عبد المطلب ، فزعموا أن عبد المطلب قال: لا والله حتى أضرب عليها ثلاث مرات، فضربوا على عبد الله وعلى الإبل وقام عبد المطلب يدعو الله فخرج القدح على الإبل ثم عادوا الثانية وعبد المطلب قائم يدعو الله ، فضربوا فخرج القدح على الإبل ، ثم عادوا الثالثة وعبد المطلب قائم يدعو الله فضربوا فخرج القدح على الإبل ، ثم عادوا الثالثة وعبد المطلب قائم يدعو الله فضربوا فخرج القدح على الإبل فنحرت ثم تركت لا يصدعنها إنسان ولا يمنع .

قال ابن هشام : ويقال: إنسان ولا سبع .

[و]قال ابن هشام : وبين أضعاف هذا الحديث رجز لم يصح عندنا عن أحد من أهل العلم بالشعر .

# المنافئ المتمرضة لنعياع غبد الله بن عبد المطلب

(١٤٩) قال ابن إسحاق: ثم انصرف عبد المطلب آخذاً بيد عبد الله فمر به فيما يزعمون على امرأة من بنى أسد بن عبد العزي بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر، وهي أخت ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى، وهي عند الكعبة فقالت له حين نظرت إلى وجهه :أين تذهب يا عبد الله ؟ قال : مع أبى ، قالت له: لك مثل الإبل التي نحرت عنك وقع علي الآن !! قال : أنا مع أبي ولا أستطيع خلافه ولا فراقه .

# [म्रक्षेव न्यंगं संग्रे विदेश]

فخرج به عبد المطلب حتى أتى به وهب بن عبد مناف بن زهرة ابن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر، وهو يومئذ سيد بنى زهرة نسباً وشرفاً ، فزوجه ابنته آمنة بنت وهب، وهى يومئذ أفضل

امرأة في قريش نسبًا وموضعًا وهي لبرة بنت عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر، وبرة لأم حبيب بنت أسد بن عبد العزى بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر، وأم حبيب لبرة بنت عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر .

(۱۵۰) فزعموا أنه دخل عليها حين أملكها مكانه، فوقع عليها فحملت برسول الله عَيَّلَةُ ثم خرج من عندها فأتى المرأة التي عرضت عليه ما عرضت فقال لها: مالك لا تعرضين على اليوم ما كنت عرضت علي بالأمس؟ قالت له: فارقك النور الذي كان معك بالأمس، فليس لى بك اليوم حاجة، وقد كانت تسمع من أخيها ورقة بن نوفل لى بك اليوم حاجة، وقد كانت تسمع من أخيها ورقة بن نوفل وكان [قد] تنصر واتبع الكتب أنه كائن في هذه الأمة نبي .

(١٥١) قال ابن إسحاق : وحدثني أبي إسحاق بن يسار أنه

( ١٥١ ) إسناده معضل . وهو من أتسام الضعيف .

۱-وأخرجه البيهقى (١ / ١٠٥) فى الدلائل بسنده عن ابن إسحاق ، وكذا الطبرى (٢ / ٢٤٤) فى تاريخه ، والبيهقى (١٣٢٥) فى شعب الإيمان ، وسنده منقطع .

۲-وأخرجه ابن سعد (۱/۹۹-۹۲) بأسانيد ضعيفة فيها الواقدى وهو متروك والكلبى وهو متهم بالكذب، وفيها انقطاع أيضاً.

٣- وأورده ابن كثير في البداية ( ٢ / ٩٤٩ ) نقلاً عن ابن إسحاق .

٤ - وأخرجه البيهقي (١ / ٧ / ١) في الدلائل من طريق مسدد عن مسلمة بن
 علقمة عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس بنحوه.

{ ۲۰٤ / سيرة جـ١ / صحابة }

حدث أن عبد الله إنما دخل على امرأة كانت له مع آمنة بنت وهب وقد عمل في طين له وبه آثار من الطين، فدعاها إلى نفسه فأبطأت عليه لما رأت به من أثر الطين، فخرج من عندها فتوضأ وغسل ما كان به من ذلك الطين ثم خرج عامدا إلى آمنة، فمر بها فدعته إلى نفسها، فأبى عليها وعمد إلى آمنة فدخل عليها فأصابها ، فحملت بمحمد عليها مر بامرأته تلك فقال لها: هل لك؟ قالت: لا ، مررت بي وبين عينيك غرة بيضاء، فدعوتك فأبيت على ودخلت على آمنة فذهبت بها .

(١٥٢) قال ابن إسحاق: فزعموا أن امرأته تلك كانت تحدث

وفي سنده مسلمة بن علقمة ، وهو صدوق له أوهام ، ومثله في الشواهد يستشهد به
 ولكن شيخ ابن قانع ، وهو عبد الوارث بن إبراهيم العسكري لم أقف عليه .

 $o-e^{i}$  من طريق النضر بن سلمة عن أبيه عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أم أحمد بن محمد بن عبد العزيز عن أبيه عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أم سلمة وعامر بن سعد عن أبيه بنحوه . ورواه عبد الله بن بشير عن أحمد بن محمد بن عبد العزيز ، ولم يذكر عامر بن سعد وفي سنده محمد بن عبد العزيز العمرى ، في عداد الضعفاء . وبمعناه أخرجه أبو نعيم (ص / ٣٩) بسند ضعيف عن ابن عباس . في سنده الزنجى ، وهو ضعيف ، وابن جريج مدلس وقد رواه بالعنعنة ومن هذا الطريق أخرجه الطبرى (٢ / ٢٤٤) في تاريخه .

( ۱۰۲) أثر ضعيف. أخرجه البيهقى ( ١ / ١١١) فى الدلائل بسنده عن ابن إسحاق، وأورده ابن كثير فى البداية والنهاية ( ٢ / ٢٦٤ - ٢٦٥) نقلاً عن ابن إسحاق.

١- ومن خبر بريدة ، أخرجه أبو نعيم ( ص / ٠٤) في دلائل النبوة ، من طريق=

أنه مر بها وبين عينيه غرة مثل غرة الفرس قالت: فدعوته رجاء أن تكون تلك بي ، فأبي على ، و دخل على آمنة فأصابها فحملت برسول الله عَلَيْتُ أوسط قومه نسبًا وأعظمهم شرفاً ، من قبل أبيه وأمه عَلَيْتُ .

(١٥٣) ويزعمون - فيما يتحدث الناس والله أعلم - أن آمنة ابنة وهب أم رسول الله علي كانت تحدث أنها أتيت - حين حملت

= أبى غزية محمد بن موسى عن سعد بن زيد الأنصارى ، عن ابن بريدة عن أبيه بنحوه وسنده لا شيء فإن فيه محمد بن موسى الأنصارى ، قال البخارى : عنده مناكير ، وضعفه أبو حاتم ، وقال ابن حبان : كان يسرق الحديث ، ويروى عن الشقات الموضوعات .

۲ - وأخرجه ابن سعد (۱ / ۱۰۱ - ۲۰۱) في طبقاته عن ابن عباس وغيره ،
 ولكن في سنده الواقدي ، وهو متروك .

( ١٥٣ ) حديث صحيح: ورد عن عدة من الصحابة كالتالي:

۱-حدیث العرباض بن ساریة ، أخرجه أحمد (٤ / ۱۲۷ ، ۱۲۷ ) ، وابن حبان (۲۰ ، ۱۲۷ ) ، وابن حبان (۲۰ ، ۲۰ ) ، وابنغوی (۲۰ ، ۲۰ ) في شرح السنة ، والحاكم (۲ / ۲۰۰ ) وصححه وأقره الذهبي ، والطبراني (۱۸ / ۲۰۲ – ۲۰۳ ) في الكبير ، وسنده حسن .

۲ حديث أبي أمامة الباهلي ، وأخرجه أحمد (٥ / ٢٦٢) ، وابن سعد (١ /
 ١٠٢) في طبقاته ، والطبراني ( ٧٧٢٩ ) في الكبير ، وقال الهيشمي : إسناد أحمد حسن .

٣- حديت أبي مريم الغسانى ، أخرجه الطبرانى (٩٨٤) في مسند الشاميين، وبرقم (٢٢ / ٣٣٣) (٩٩٥) في المجمع : رجاله وثقوا . قلت : وسنده لا بأس به في الشواهد .

{ ۲۰٦ / سيرة جـ١ / صحابة }

برسول الله عَلَيْ - فقيل لها: إنك قد حملت بسيد هذه الأمة، فإذا وقع إلى الأرض فقولي: أعيذه بالواحد من شركل حاسد، ثم سميه محمداً، ورأت - حين حملت به - أنه خرج منها نور رأت به قصور بصرى من أرض الشام، ثم لم يلبث عبد الله بن عبد المطلب أبو رسول الله عَلَيْ أن هلك وأم رسول الله عَلَيْ حامل به.

# क्कि या। शक्ति शमीव

(١٥٤) [قال: حدثنا أبو محمد عبد الله بن جعفر بن محمد بن الورد قال: حدثنا أبو سعيد عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي قال: حدثنا أبو محمد عبد الملك بن هشام قال: حدثنا زياد

= ٤ - حمديث أبي العجمفاء ، أخرجه ابن سعد ( ١ / ١٠٢ ) في طبقاته ، وفي الباب مرسل ابن القبطية عند ابن سعد ( ١ / ١٠٢ ) .

وبمجموع هذه الشواهد يصح الحديث إن شاء الله تعالى .

( ۱۵۶) أخرجه البيهقي ( ۱ / ۷۶) بسنده في الدلائل عن ابن إسحاق ، وكذا في شعب الإيمان برقم ( ۱۳۲۶) ، وعنه الحاكم ( ۲ / ۲،۳ / ) في مستدركه .

وأخرج ابن سعد ( ۱ / ۱۰۱ - ۱۰۱ ) في طبقاته عن أبي جعفر ، وأبي معشر وفي أسانيده الواقدى ، وهو متروك على خلاف في تحديد البوم من شهر ربيع الأول وأخرجه مختصراً عن ابن عباس ، وسنده ضعيف ، وذلك بتحديد يوم الإثنين وأخرجه بسند حسن عن ابن عباس بتحديد عام الفيل فقط ، وانظر : دلائل النبوة ( ۱ / ۷۰) للبيهقى وأورده ابن كثير في البداية ( ۲ / ۲۰۰ ) ونسبه لابن إسحاق ، ثم ذكر الحلاف .

في ذلك ، ويراجع دلائل النبوة (١ / ٤١ ) لأبي نعيم .

ابن عبد الله البكائي عن محمد بن إسحاق المطلبي قال: ولد رسول الله عَلَيْتُ يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول عام الفيل.

(١٥٥) قال ابن إسحاق: وحدثنى المطلب بن عبد الله بن قيس ابن مخرمة عن أبيه عن جده [قيس بن مخرمة] قال: ولدت أنا ورسول الله عَيْنَا عام الفيل فنحن لدتان(331).

(١٥٦) قال ابن إساحاق: وحدثني صالح بن إبراهميم بن

( ١٥٥ )خبر حسن بشواهده .

۱- أخرجه أحمد (٤ / ٢١٥)، والترمذي (٣٦٩٨)، والطبراني (١٨ / ٢١٥) في الدلائل، وكذا أخرجه أبو نعيم (٣٤٣) في الدلائل، وكذا أخرجه أبو نعيم (ص / ٣٤) في دلائله من طريق ابن إسحاق به .

وفي سنده المطلب ، وهو في عداد المقبولين ، وهو من يتمامع على حديثه ، وإلا فهو ضعيف ، وللخبر شواهد كثيرة .

و أخرجه البيهقي ( ١ / ٧٥ ) في دلائله بسند حسن عن ابن عباس بنحوه .

ويراجع طبقات ابن سعد (١/١٠١)، والبداية والنهاية (٢/٢٦١).

( ۱ م ۱ ) إسناده ضعيف . أخرجه الحاكم (٣ / ٤٨٦) ، والبيهقي (١ / ١٠٠ ) في دلائل النبوة ، وأورده ابن كثير في البداية (٢ / ٢٦٧) كلهم عن ابن إسحاق به . في سنده جهالة شيوخ يحيى الأنصاري .

وبنحوه أخرجه ابن سعد (۱/۱۰۹۰) من قول ابن عباس لكنه من رواية الواقدي ، وهو متروك .

331- لدتان : أي ولدا في زمان واحد فاللدة هي النظير والمثل.

{ ۲۰۸/ سیرة جـ۱/ صحابة }

عبدالرحمن بن عوف عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد ابن زرارة الأنصارى قال: حدثني من شئت من رجال قومي عن حسان بن ثابت قال: والله إنى لغلام يفعة (332) ابن سبع سنين أو ثمان أعقل كل ما سمعت إذ سمعت يهوديا يصرخ بأعلى صوته على أطمه (333) بيثرب: يا معشر يهود حتى إذا اجتمعوا إليه قالوا له: ويلك مالك؟! قال: طلع الليلة نجم أحمد الذي ولد به.

(۱۵۷) قال محمد بن إسحاق: فسألت سعيد بن عبد الرحمن ابن حسان بن ثابت مقدم رسول ابن حسان بن ثابت مقدم رسول الله عَلَيْهُ – وهو الله عَلَيْهُ – وهو ابن ثلاث و خمسين سنة ، فسمع حسان ما سمع وهو ابن سبع سنين .

(١٥٨) قال ابن إسحاق: فلما وضعته أمه عَلَيْكُ أرسلت إلى جده عبد المطلب أنه قد ولد لك غلام فأته فانظر إليه ، فأتاه فنظر إليه وحدثته بما رأت حين حملت به ، وما قيل لها فيه ، وما أمرت به أن

<sup>(</sup> ۱ م ۷ ) انظو: المستدرك (٣ / ٤٨٦ ) للحاكم، والسنن الكبرى (١ / ١٠). للبيهقى، وأسدالنابة (٢ / ٧) لابن الأثير، سير أعلام المنبلاء (٢ / ١٥٥) للذهبي.

<sup>(</sup>۱۰۸) انظر: دلائل النبوة للبيه قي: (۱ / ۱۱۱ - ۱۱۲) نقلاً عن ابن إسحاق، وكذا أورده ابن كثير (۲ / ۲٦٤ - ٢٦٥) في البداية . وأخرجه ابن سعد (۱ / ۲۰۳) مسندًا عن عمه على بن يزيد ، ولكن في سنده الواقدي ، وهو متروك .

<sup>332-</sup> غلام يفعة : أي يافع وهو الغلام الذي قارب الحلم .

<sup>333-</sup> أطمه: الأطم بضمتين أو بضم فسكون الحصن وجمعه آطام وأطوم.

تسميه ، فيزعمون أن عبد المطلب أخذه فدخل به الكعبة، فقام يدعو الله ويشكر له ما أعطاه، ثم خرج به إلى أمه فدفعه إليها والتمس لرسول الله عليه الرضعاء .

# [प्रीय व्योट वी] श्लीय वटीयां]

قال ابن هشام: المراضع وفي كتاب الله تبارك وتعالى في قصة موسى عليه السلام ( ٢٨: ٢٨ ) ﴿ وحرمنا عليه المراضع ﴾ .

(۱۵۹) قال ابن إسحاق: فاسترضع له امرأة من [بنی] سعد بن بكر يقال لها: حليمة ابنة أبي ذؤيب وأبو ذؤيب: عبد الله بن الحارث بن شجنة بن جابر بن رزام بن ناصرة بن فصية بن نصر بن سعد بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان واسم أبيه الذي أرضعه على الحارث بن عبد العزي بن رفاعة بن ملان ابن ناصرة بن فصية بن نصر بن سعد بن بكر بن هوازن .

قال ابن هشام: ويقال: هلال بن ناصرة.

## [الأوته من الرضاعة]

الحارث وأنيسة بنت الحارث وخذامة بنت الحارث وهي الشيماء غلب الله بن الحارث وأنيسة بنت الحارث وخذامة بنت الحارث وهي الشيماء غلب ذلك على اسمها فلا تعرف في قومها إلا به، وهم لحليمة بنت أبي ذؤيب [وأبو ذؤيب] عبد الله بن الحارث - أم رسول الله عَيْنَا ويذكرون أن الشيماء كانت تحضنه مع [أمها] إذ كان عندهم.

<sup>(</sup> ٩٩ )، ( ٩٠ ) ) انظر : دلائل النبوة ( ١ / ١٣٢ ) بسنده نـقــلاً عن ابن إسحاق ، وكذا نقله ابن كثير في البداية والنهاية ( ٢ / ٢٧٣ ) .

الحارث بن حاطب الجمحى عن عبد الله بن جعفر بن أبي جهم مولى الحارث بن حاطب الجمحى عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب أو عمن حدثه عنه قال: كانت حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية أم رسول الله عَيْنَةُ التي أرضعته تحدث أنها خرجت من بلدها مع زوجها وابن لها صغير ترضعه في نسوة من بني سعد بن بكر [يلتمسن]الرضعاء،قالت: وذلك] في سنة شهباء (334) لم تبق لنا شيئاً قالت: فخرجت على أتان لي قمراء (335) معنا شارف (336) لنا، والله ما تبض بقطرة، وما ننام

( ۱۹۱ ) إسناده ضعيف.

۱ - أخرجه البيهقي ( ۱ / ۱۳۲ - ۱۳۲ ) في الدلائل، وأبو نعيم ( ص / ٤٧ ) في الدلائل، وأبو نعيم ( ص / ٤٧ ) في الدلائل، وكذا أورده ابن كثير في البداية ( ٢ / ٢٧٣ - ٢٧٤ ) كلهم من طريق ابن إسحاق به وفيه علتان:

الأولى : في سنده جهم الجمحي وهو في عداد المجهولين ، انظر : الميزان ( ١ / ٢٢ ) ولسان الميزان ( ١ / ٢٤٢ ) .

الثانية: فيه انقطاع بين جهم وابن جعفر ،وبين ابن جعفر ومن حدثه .

۲- وأخرجه ابن سعد (۱/ ۱۱۰-۱۱۱) بنحوه من قول يحيى بن يزيد السعدى ، لكن في سنده الواقدي ، وهو متروك .

334 - سنة شهباء: أي مجدبة لانبت فيها ، وأصل الأشهب هو الذي في لونه بياض فإذا ابيضت الأرض كان معنى ذلك انعدام النبت وقلة الخضرة .

335- أتان قمراء: بيضاء شديدة البياض كأنها القمر.

336- شارف: الناقة المسنة كأنها شارفت الهلاك أى قاربت الموت.

{ ۲۱۱/سیرة جـ ۱ / صحابة }

ليلنا أجمع مع صبينا الذي معنا من بكائه من الجوع، ما في ثديي ما يغنيه، وما في شارفنا ما يغديه [قال ابن هشام : ويقال يغليه ]ولكنا كنا نرجو الغيث والفرج،فخرجت على أتاني تلك، فلقد أدمت بالركب حتى شق ذلك عليهم ضعفًا وعجفًا، حتى قدمنا مكة نلتمس الرضعاء فما منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله عَيْكُ فتأباه إذا قيل لها:إنه يتيم وذلك إنما كنا نرجو المعروف من أبي الصبي، فكنا نقول: يتيم!!وما عسى أن تصنع أمه وجده؟ فكنا نكرهه لذلك، فما بقيت امرأة قدمت معى إلا أخذت رضيعًا غيرى فلما أجمعنا الانطلاق قلت لصاحبي: والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي ولم آخذ رضيعًا، والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه، قال لاعليك أن تفعلي ،عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة قالت: فذهبت إليه فأخذته، وما حملني على أخذه إلا أنى لم أجد غيره، قالت: فلما أخذته رجعت به إلى رحلي فلما وضعته في حجري أقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن ،فشر ب حتى روي، وشرب معه أخوه حتى روي ثم ناما، وما كنا ننام معه قبل ذلك، وقام زوجي إلى شارفنا تلك فإذا إنها لحافل (337) فحلب منها ما شرب وشربت معه حتى انتهينا ريًا وشبعًا فبتنا بخير ليلة قالت:يقول صاحبي حين أصبحنا: تعلمي والله يا حليمة لقد أخذت نسمة مياركة، قالت: فقلت: والله إني لأرجو ذلك، قالت: ثم خرجنا وركبت أتاني وحملته عليها معي فوالله لقطعت بالركب ما يسقدر عليها شهيء مهن حـمـرهم،حـتى إن صـواحـبى ليـقلن لـى: يا ابـنـه أبي ذؤيب ويسحك!! اربعي (338) علينا أليسست هذه

<sup>337-</sup> حافل: ضرعها ممتلئة باللبن وهو التحفيل أو التصرية.

<sup>338-</sup> اربعي علينا : تمهلي وانتظري ، ومنه حديث «اربعوا على أنفسكم بالدعاء» .

أتانك التي كنت خرجت عليها ؟ فأقول لهن : بلى والله إنها لهى هى ، فيقلن : والله إن لها لشأنا ، قالت : ثم قدمنا منازلنا من بلاد بنى سعد وما أعلم أرضًا من أرض الله أجدب منها فكانت غنمي تروح على عين قدمنا به معنا شباعًا لبنا(339) فنحلب ونشرب، وما يحلب إنسان قطرة لبن ولا يجدها في ضرع حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون لرعيانهم: ويلكم !! اسرحوا حيث يسرح راعي بنت أبى ذؤيب فتروح أغنامهم جياعًا ما تبض بقطرة لبن ، وتروح غنمى شباعًا لبنًا فلم نزل نتعرف من الله [تبركاًو] الزيادة [في ذلك] والخير [المزيد] حتى مضت سنتاه و فصلته ، وكان يشب شبابا لايشبه الغلمان ، فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلاماً جفرا (340) قالت : فقدمنا به على أمه ، ونحن أحرص شيء على مكثه فينا لما كنا نرى من بركته فكلمنا أمه [وقلنا] لها: لو تركت بنى عندى حتى يغليظ، فإني أخشى عليه وبأ(341) مكة ، فلم نزل بها حتى ردته معنا ، قالت : فرجعنا به .

### [कू वीमन क्षा गामर दिन्न]

فوالله إنه - بعد مقدمنا به بشهر - مع أخيه لفي بهم (342)لنا خلف بيوتنا إذ أتانا أخوه يشتد ، فقال لي ولأبيه: ذاك أخي القرشي قد

<sup>339-</sup>لبن: بضم اللام وتشديد الباء أي ذوات لبن غزير وخير كثير.

<sup>340-</sup> غلاماً جفراً : الغلام السمين إذا امتلاً لحماً وانتفخ كرشه .

<sup>341-</sup> وبأمكة : أي وباءها وما ينتشر فيها من أمراض.

<sup>342-</sup> بهم : بفتح الباء وسكون الهاء ، جمع بهمة وهي الصغيرة من الضأن يستوى فيها الذكر والأنثى ، وتجمع على بهم وبهام .

أخذه رجلان عليهما ثياب بيض، فأضجعاه، فشقا بطنه ، فهما يسوطانه (343) قالت: فخرجت أنا وأبوه نحوه فوجدناه قائماً منتقعًا (344) وجهه، قالت: فالتزمته والتزمه أبوه فقلنا له: مالك يا بنى ؟ قال: جاءني رجلان عليهما ثياب بيض ، فأضجعاني وشقا بطني فالتمسا فيه شيئا لا أدري ماهو ، قالت: فرجعنا [به] إلى خبائنا قالت: وقال لي أبوه: يا حليمة لقد خشيت أن يكون هذا الغلام قد أصيب فألحقيه بأهله قبل أن يظهر ذلك به .

قالت: فاحتملناه فقدمنا به على أمه فقالت: ما أقدمك به يا ظهر (345) وقد كنت حريصة عليه وعلى مكثه عندك؟ قالت: فقلت: نعم، قد بلغ الله با بنى [ وقد] قضيت الذى على ، وتخوفت الأحداث عليه فأديته [إليك] كما تحبين ،قالت: ما هذا شأنك فاصدقيني خبرك ، قالت: فلم تدعني حتى أخبرتها ، قالت: أفتخوفت عليه الشيطان؟ قالت: قلت: نعم، قالت: كلا ، والله ما للشيطان عليه من سبيل ، وإن لبنى لشأنا أفلا أخبرك خبره ، قالت: قلت: بلى ، قالت: رأيت حين حملت به أنه خرج منى نور أضاء لى به قصور بصرى من أرض الشام ، ثم حملت به ، فوالله ما رأيت من حمل قط كان أخف ولا أيسر منه ، ووقع حين ولدته وإنه لواضع [يديه] بالأرض رافع رأسه إلى السماء ، دعيه عنك وانطلقى راشدة .

<sup>343-</sup> فهما يسوطانه: من السوط وهو المزج والخلط، كأنه رآهم يعبثون بما في بطنه فسمى ذلك سواطاً أي عجنا وخلطا.

<sup>344-</sup> منتقعاً وجهه : متغير الوجه من الرعب والفزع .

<sup>345–</sup> الظئر : المرضعة ، وأصله الناقة التي تحن على ولد غيرها فترضعه .

### (١٦٢) قال ابن إسحاق: وحدثني ثور بن يزيد عن بعض أهل

#### ( ١٦٢ ) حديث صحيح . وإسناده مرسل :

۱-أخرجه الحاكم (۲ / ۲۰۰) ، والبيهقى (۱ / ۱۲۵ – ۱۶۲) في الدلائل، وصححه الحاكم . وأقره الذهبي، والطبري (۱ / ۲۳۵) في تفسيره ، وأورده ابن كثير في البداية (۲ / ۲۷۰) كلهم من طريق ابن إسحاق.

۲- وأخرجه ابن سعد ( ۱ / ۱۰۰ ) عن عبد الوهاب بن عطاء عن ثور ، ، وعن الواقدى عن ثور عن خالدبه .

وقد أرسله ابن معدان ، وقد جاء موصولاً عن عدة من الصحابة كالتالي :

۱ - حدیث العرباض بن ساریة ، أخرجه أحمد (٤ / ۱۲۷) ، وابن حبسان (۲۰۹۳) والطبری (۱ / ۲۰۰) في تفسيره: والحاكم (۲ / ۲۰۰) وصححه ، وأقره الذهبي .

٢- حديث أبي أمامة ، أخرجه أحمد (٥ / ٢٦٢)، وابن سمعد (١ / ١٤٩)

٣- حديث أبي ذر الغفارى ، أخرجه الدارمى (١/٩) ، وحديث أبي بن كعب أخرجه عبد الله بن أحمد فى زاوئد المسند (٥/ ١٣٩) ، وحديث أنس ، أخرجه مسلم (١٦٢) وأحمد لله بن أحمد فى زاوئد المسند (١/ ١٥٩) ، وعن عبادة بن المسامت أخرجه ابن عساكر فى تاريخه كما فى الكنز وابن سعد (١/ ٣١٨٨) ، ومن المراسيل أخرجه (١/ ١٤٩) ) من مرسل عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر ، ومن مرسل الضحاك ، ومن حديث عتبة السلمى أخرجه أبو نعيم فى الدلائل .

٤ - قال ابن كثير في البداية (٢ / ٢٧٥) عن مرسل ابن معدان : هذا إسناد جيد = قوى .

(١٦٣) قال ابن إسحاق : وكان رسول الله ﷺ يقول : « ما من نبي إلا وقد رعى الغنم » قيل : وأنت يا رسول الله؟ قال : « وأنا » .

۱- من حديث أبي هريرة ، أخرجه البخارى (٢٢٦٢) ، وابن ماجه (٢١٤٩) ، وابن ماجه (٢١٤٩) ، وابن سعد (١ / ١٢٥) في طبقاته ، والبغوى (٢١٨٥) في شرح السنة ، والبيهقى (٢ / ٢١٨٥) في الدلائل ، وفي سننة الكبرى (٦ / ١١٨) ، وأبو نعيم (ص/٥٥) في دلائل النبوة .

<sup>=</sup> ٥ - وفي الباب عن عتبة بن عبد ، وأبي هريرة يراجع مجمع الزوائد ( ٨ / ٢٢١ - ٢٢٢).

<sup>(</sup> ۱۲۳ ) حدیث صحیح .

(١٦٤) قال ابن إسحاق: وكان رسول الله عَلَيْكُ يقول لأصحابه: «أنا أعربكم ، أنا قرشي واسترضعت في بني سعد بن بكر ».

= ۲ - من حمديث جابر بن عبمه الله ، أخرجه البخارى (٣٤٥٣) ، مسلم ( ٢٠٥٠) ، وابن سعد ( ١ / ١٢٦) ، وابن حبان (٧ / ٢٠٥ ) ، وابن سعد ( ١ / ١٢٦) ، وابن حبان (٧ / ٢٩٦ ) ، والبغوى (٢٩٩٩) في شرح السنة ، وأبو نعيم (ص / ٥٥) في دلائل النبوة .

٣ - وفي الباب مرسل عبيد بن عمير ، ومرسل أبي سلمة بن عبد الرحمن ،
 أخرجهما ابن سعد (١/ ٥٢٥) في طبقاته.

( ١٦٤ ) حديث ضعيف جداً . إن لم يكن موضوعاً .

١- أورده ابن كثير في البداية ( ٢ / ٢٧٧ ) نقلا عن ابن إسحاق .

۲ - أخرجه ابن سعد ( ۱ / ۱۱۳ ) في طبقاته قال: نامحمد بن عمرنا زكريا بن يحيى السعدى عن أبيه فذكره بمثله .

في سنده الواقدي ، وهو من المتروكين .

٣ - وأخرجه الطبراني ( ٤٣٧ ٥ ) في الكبير من طريق بقية عن مبشربن عبيد عن الحجماج بن أرطاة عن عطية عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً بلفظ: « أنا أعرب العرب ، ونشأت في بني سعد ، فأني يأتيني اللحن » .

قال العراقى فى المغنى ( Y / Y ): سنده ضعيف ، وتعقبه الهيثمى فى المجمع ( X / Y )) بقوله : رواه الطبرانى ، وفيه مبشر بن عبيد وهو متروك ، وتعقبه حمدى السلفى بقوله : قلت : وفيه بقية وقد عنعن ، والحجاج بن أرطأة ، وعطية العوفى ، فالحق أنه حديث مسلسل بالضعفاء ، والمتروكين والمدلسين ، ولكن البلاء من مبشر إذ رماه أحمد بالوضع ، فهو حديث موضوع .

(١٦٥) قال ابن إسحاق: وزعم الناس-فيما يتحدثون والله أعلم - أن أمه السعدية لما قدمت به مكة أضلها في الناس وهي مقبلة به نحو أهله فالتمسته، فلم تجده، فأتت عبد المطلب فقالت له:إني قد قدمت بمحمد هذه الليلة، فلما كنت بأعلى مكة أضلنى، فوالله ما أدري أين هو، فقام عبد المطلب عند الكعبة يدعو الله أن يرده، فيزعمون أنه وجده ورقة بن نوفل بن أسد ورجل آخر من قريش، فأتيا به عبد المطلب فقالا له: هذا ابنك وجدناه بأعلى مكة، فأخذه عبد المطلب فجعله على عنقه وهو يطوف بالكعبة يعوذه ويدعو له ثم أرسل به إلى أمه آمنة.

<sup>=</sup> ٤- وبلفظ: «أنا أفصح من نطق بالضاد» قال ابن كثير: معناه صحيح، لكن لا أصل له، انظر: كشف الخفاء ( ٢٠٩ ) ، والفوائد المجموعة ( ٣٢٧ ) ، والدر المنتثرة (٣٧) والمقاصد الحسنة ( ١١٥ ) ، وتمييز الطيب ( ٢٢٥ ) ، والأسرار المرفوعة ( ١١٦ ) .

<sup>(</sup> ١٩٥٥ ) خبر ضعيف جداً . ١- أورده ابن كثير في البداية ( ٢ / ٢٧٧ ) نقلا عن ابن إسحاق .

۲- أخرجه البيهقي في الدلائل (١ / ١٣٩ - ١٤٥) ضمن خبر طويل من قول ابن عباس ، وقال البيهقي: في الدلائل (١ / ١٣٩ - ١٤٥) ضمن خبر طويل ، من قول ابن عباس . وقال البيهقي : محمد زكريا الغلابي متهم .

۳ - أخرجه بمعناه ابن سعد (۱/۱۱) في طبقاته قال: نامحمد بن عمر عن أصحابه فذكره. وفي سنده الواقدي، وهو متروك، وجهالة شيوخه.

٤ - أخرج الحاكم (٢/ ٢٠٣) خبر فقد النبي عَلَيْتُ بعد أن بعثه عبد المطلب في
 حاجة، وصححه و فيه جهالة أحد الرواة و هو كندير بن سعيد .

(١٦٦) قال ابن إسحاق: وحدثني بعض أهل العلم أن مما أهيج أمه السعدية على رده إلى أمه مع ما ذكرت لأمه مما أخبرتها عنه النفرا من الحبشة نصارى رأوه معها حين رجعت به بعد فطامه فنظروا إليه وسألوها عنه وقلبوه ثم قالوا لها: لنأخذن هذا الغلام فلنذهبن به إلى ملكنا وبلدنا ، فإن هذا غلام كائن له شأن نحن نعرف أمره ، فزعم الذي حدثنى أنها لم تكد تنفلت به منهم .

### 

(١٦٧) قال ابن إسحاق: وكان رسول الله على مع أمه آمنة بنت وهب وجده عبد المطلب بن هاشم في كلاءة الله وحفظه، ينبته الله نباتًا حسنًا، لما يريد به من كرامته، فلما بلغ رسول الله على سنين توفيت أمه آمنة بنت وهب.

(١٦٨) قال ابن إسحاق: حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن أم رسول الله عَلَيْكَ آمنة توفيت ورسول الله

عاصم ناهمام بن يحيى عن إسحاق بن عبد الله به ، وسنده مرسل .

<sup>(</sup>٢٦٧) انظر : طبقات ابن سعد (١/١١٦)، والبداية والنهاية (٢/ ٢٧٩) نقلاً عن ابن إسحاق .

<sup>(</sup> ۱ ۲ ۸) إسناده معضل . أخرجه البيهقي ( ۱ / ۱۸۸) في الدلائل ، وأورده البيهقي ( ۱ / ۱۸۸) في الدلائل ، وأورده ابن كثير ( ۲ / ۲۷۹) في البداية ، وكلاهما عن طريق ابن إسحاق . وأخرجه ابن سعد ( ۱ / ۲۲) في طبقاته عن طريق الواقدي . وانظر : صفة الصفوة ( ۱ / ۲۶) لابن الجوزي .

عَلَيْكُ ابن ست سنين بالأبواء بين مكة والمدينة : كانت قد قدمت به على أخواله من بني عدى بن النجار تزيره إياهم ، فماتت وهمي راجعة به إلى مكة .

قال ابن هشام: أم عبد المطلب بن هاشم سلمي بنت عمرو النجارية فهذه الخؤولة التي ذكر [ها]بن إسحاق لرسول الله علي فيهم .

المطلب بن هاشم وكان يوضع لعبد المطلب فراش في ظل الكعبة المطلب بن هاشم وكان يوضع لعبد المطلب فراش في ظل الكعبة فكان بنوه يجلسون حول فراشه ذلك حتى يخرج إليه، لا يجلس عليه أحد من بنيه إجلا لا له، قال: فكان رسول الله ويشيخ يأتى وهو غلام جفر حتى يجلس عليه فيأخذه أعمامه ليؤخروه عنه، فيقول عبد المطلب إذا رأى ذلك منهم: دعوا ابنى، فوالله إن له لشاناً ثم يجلسه معه [على الفراش]، ويمسح ظهره بيده، ويسره ما يراه يصنع.

### وفاة غبد المطلب وما رثي به من الشمر

فلما بلغ رسول الله عَيْثُ ثماني سنين هلك عبد المطلب بن هاشم وذلك بعد الفيل بثماني سنين .

(١٧٠) قال ابن إسحاق : وحدثني العباس بن عبد الله بن معبد

<sup>(</sup> ٢ ٩ ٩ ) انظر : طبقات ابن سعد ( ١ / ١١٧ ) ، والبداية والنهاية ( ٢ / ٢٥١ ) نقلا عن ابن إسحاق ، وصفة الصفوة ( ١ / ٥٥ ) بمعناه ، ودلائل النبوة ( ٢ / ٢٥) للبيهقي نقلا عن ابن إسحاق .

<sup>(</sup> ۱ / ۱۷۰ ) إسناده ضعيف : انظر طبقات ابن سعد ( ۱ / ۱۱۹ ) ، و دلائل النبوة ( ۱ / ۱۱۹ ) ، و دلائل النبوة ( ۱ / ۱۸۸ ) للبيهقي والبداية ( ۲ / ۲۸۲ ) و كلاهما نقلاً عن ابن إسحاق ، =

ابن العباس عن بعض أهله ، أن عبد المطلب توفي ورسول الله عَلَيْكُ ابن ثماني سنين.

(١٧١) قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن سعيد بن المسيب أن عبد المطلب بن هاشم لما حضرته الوفاة، وعرف أنه ميت ، جمع بناته-وكن ست نسوة:صفية وبرة وعاتكة وأم حكيم البيضاء وأميمة وأروى – فقال لهن : ابكين على حتى أسمع ما تقلن قبل أن أموت .

قال ابن هشام: ولم أر أحدًا من أهل العلم بالشعر يعرف هذا الشعر إلا أنه لما رواه عن محمد بن سعيد بن المسيب كتبناه .

#### [مراثي غيد المطلب]

فقالت صفية بنت عبد المطلب تبكي أباها: -

أرقت لصوت نائحة بليل على رجل بقارعة الصعيد ففاضت عند ذلكم دموعي على خدي كمنحدر الفريد(346) له الفضل المبين على العبيد (347)

على رجل كريم غير وغل

<sup>=</sup> وصفة الصفوة (١/ ٥٠)، والدلائل (ص/ ٥١) لأبي نعيم في سنده جهالة شيوخ العباس بن عبد الله.

<sup>(</sup> ١٧١ ) خبر ضعيف . وأخرجه البيهقي ( ١ / ١٨٦ ) في الدلائل، وأورده ابن كثير (٢ / ٢٨٢) في البداية ، كلاهما نقلاً عن ابن إسحاق ، و سنده معضل ، فإن محمد بن سعيد من أتباع التابعين . وأورده ابن سعد (١/٨/١) في طبقاته .

<sup>346-</sup> منحدر الفريد: وهو الدر أو الجوهر شبه الدموع المتساقطة بالدر المنثور .

<sup>347–</sup>غير وغل:غير ساقط ولادنيء.

على الفياض شيبة ذي المعالي صدوق في المواطن غيير نكس طويل الباع أروع شيظمي رفيع البيت أبلج ذي فضول كريم الجد ليس بذى وصوم عظيم الحلم من نفر كرام فلو خلد امرؤ لقديم مجد لكان مخلداً أخرى الليالي

أبيك الخير وارث كل جود (348) ولا شخت المقام ولاسنيد (349) مطاع في عشيرته حميد (350) وغيث الناس في الزمن الحرود (351) يروق على المسود والمسود (352) خضارمة ملاوثة أسود (353) ولكن لا سبيل إلى الخسلود لفضل المجد والحسب الستليد

348- الفياض: كثير الفيض وهو الجود والعطاء.

349- نكس: النكس -بكسر النون - الضعيف المهزول.

· شخت المقام: الشخت: الضئيل القليل من كل شيء ، يقال: فلان شخت العطاء أي قليله.

سنيد : السنيد : الدعى ني النسب .

350- شيظمي: نسبة إلى الشيظم وهو الأسد فمعناه : الشديد القوى .

351 - الزمن الحرود: الزمن الشديد لجدب الأرض وقلة ماثها ونبتها.

352- وصوم: عيوب جمع وصم وهو العار والعيب.

353- خضارمة : الخضارمة جمع خيضرم - بكسر الحاء وسكون الضاد - وهو السيد الشريف الجواد المعطاء .

ملاوثة : الملاوثة جمع ملواث وهو الشجاع القوى .

{ ۲۲۲ سیرة جدا / صحابة }

وقالت برة بنت عبد المطلب تبكي أباها :

أعينى جودا بدمسع درر على ماجد الجد وارى الزناد على شيبة الحمد ذي المكرمات وذى الحلم والفضل فى النائبات له فضل مجد على قومه أتته المنايا فلم تشوه

على طيب الخيم والمعتصر (354) جميل الحيا عظيم الخطر وذي الجد والعز والمفتخر كثير المكارم جم الفجر (355) منير يلوح كضوء القمر بصرف الليالي وريب القدر (356)

وقالت عاتكة بنت عبد المطلب تبكي أباها: -

بدمعكما بعد نوم النيام وشوبا بكاءكما بالتدام (357)

أعيني جودا ولا تبخلا أعيني واسحنفرا واسكبا

<sup>354-</sup> طيب الخيم: بكسر الخاء - أي طيب الأصل كريم السجايا.

<sup>-</sup> المعتصر : مصدر ميمي بمعنى الاعتصار ، أى أنه جواد عند الاعتصار وهو السؤال والطلب .

<sup>355 -</sup> جم الفجر: الفجر بفتح الفاء والجيم - هو النوال والعطاء، ومعنى أنه جم الفجر أي كثير النوال كأنه يتفجر بالعطاء.

<sup>356-</sup> لم تشوه :لم تخطئه وإنما أصابته في مقتل فأردته .

<sup>357-</sup> اسحنفرا: أسرعا في سكب المدموع والمسحنفر من كل شيء الماضي السريع.

الالتدام: لطم الحدود في النياحة على الميت أو عند المصيبة .

أعيني واستخرطا واسجما على الجحفل الغمر في النائبات على شيبة الحمد واري الزناد وسيف لدى الحرب صمصامة وسهل الخليقة طلق اليدين

على رجل غير نكس كهام (358) كريم المساعي وفي الذمام(359) وذي مصدق بعد ثبت المقام(\*) ومردي الخاصم عند الخصام(360) وفي عدملي صميم لهام(361)

358- استخرطا: انزفا الدمع بقوةوحرارة ، ومنه دابة خروط ، أي شرود كثيرة النفار. وجاءت في المخطوطة: واستحفظا.

· اسجما : سجم الدمع أو المطر أي سال وانصب .

. نكس: النكس - بكسر النون -- الضعيف المهزول.

. كهام: يقال سيف كهام أي مغلول الحد، والمعنى هنا أنه كبير مسن ولكنه غير ضعيف ولا كليل.

959- الجحفل : الجحفل في الأصل الجيش وجمعه حجافل والمراد هنا السيد الكريم العظيم.

- الغمر : الكثير العطاء ، وأصل الغمر من الماء وهو الذي يغمر النازل فيه فلا يظهر منه شيء.

(\*) جاءت الشطرة الثانية من البيت في المخطوط هكذا :وذي مصدق عالى المقام .

360- صمصامة : اسم من أسماء السيف ، وهو أفضل أنواعه .

· مردى : اسم فاعل من أرداه يرديه إذا أهلكه وقضى عليه .

361- عدملي : العدملي من كل شيء القديم الطاعن في السن .

لهام: اللهام - بضم اللام الجيش العظيم كأنه يلتهم كل شيء أمامه.

{ ۲۲٤ / سيرة جدا / صحابة }

# تبنك في باذخ بيت وفيع الذؤابة صعب المرام (362) وقالت أم حكيم البيضاء بنت عبد المطلب تبكي أباها:

ألا يا عين جودي واستهلى وبكى ذا الندى والمكرمات (363) بدمع من دمنوع هاطلات أباك الخسير تساد الفسرات كريم الخيم محمود الهبات وغيثا في السنين الممحلات (364) تروق له عيون الساظرات إذا ما الدهر أقبل بالهنات بداهية وخصم المعضلات (365)

ألايا عين ويحك أسعفيني وبكي خيير من ركب المطايا طويل الباع شيبة ذا المعالي وصولا للقرابة هبرزيا وليشاحين تشتجر العواليي عمقميل بنبي كنانة والمرجى ومفزعها إذا مـــا هاج هيج

362- تبنك : يقال : تبنك في المكان أي أقام فيه وتمكن .

اللؤابة: ذروة كل شيء وأعلاه ، ولذا أطلق على ضفائر المرأة ذوائب لأنها في أعلاها .

363- استهلى: يقال: استهلت العين بالدمع أى نزل كالمطر.

بكى: بتشديد الكاف مبالغة في البكاء أي: ابكي بشدة .

364- الهبرزي : هو الفارس من رجال الفرس ، ثم اطلقت على كل حاذق في أموره.

365- مفزعها: اسم مكان من الفزع، أي الركن المتين الذي يلجئون إليه عند الهول والفزع.

المعضلات: جمع معضلة ، وهي المشكلة الشائكة التي لا يهتدي إلى وجه حلها .

# فبكيه ولا تسمى بحزن وبكي ما بقيت الباكيات (366) وقالت أميمة بنت عبد المطلب تبكي أباها:

وساقى الحجيج والمحامى عن المجد (367) إذا ما سماءالناس تبخل بالرعد فلم تنفكك تزداديا شيبة الحمد فــلا تبعــدن فكل حـى إلى بعــد وكمان له أهلا لما كمان من وجمدي فسوف أبكيم وإن كمان في اللحمد وكان حسميدا حيث ماكان من حمد

ألاهلك البراعي العسشسيسر قذو الفيقسد ومن يؤلف الضيف الغريب بيوته كسبت وليدا خير ما يكسب الفتي أبو الحارث الفياض خلى مكانه فإنى لباك ، ما بقيت وموجع ستقاك ولى الناس في القبسر ممطرا فقد كبان ذيهنا للعبشب ة كليها

### وقالت أروى بنت عبد المطلب تبكي أباها:

بكت عيني وحق لها البكاء على سمح سجيته الحياء على سهل الخليقة أبطحي على الفياض شيبة ذي المعالى

كريم الخيم نيسته العلاء (368) أبيك الخير ليس له كفاء (369)

<sup>-366</sup> لا تسمى : بفتح سين أصله لا تسأمي فسهلت الهمزة بعد نقل حركتها إلى السين فصارت تسمى أي تملي ، والسأم هو الملل والضجر .

<sup>367-</sup> الراعي العشيرة: أي الذي يرعى أمورها ويقوم بحل مشاكلها.

<sup>368-</sup> أبطحي: المنسوب إلى الأبطح وهو الأرض السهلة المنسبطة لانتوء فيها .

كريم الخيم: كريم الأصل، شريف الحسب.

<sup>369-</sup> كفاء: هو والكفء بمعنى ، أي لا نظير له ولا مثيل.

أغر كأن غرته ضياء (370) له الجسد المقدم والسسناء قديم الجد ليس له خفاء (372) وفاصلها إذا التمس القضاء (373) وبأساحين تنسكب الدماء (374) كأن قلوب أكثرهم هواء (375) عليه حين تبصره البهاء (376) طويل الباع أملس شيظمى أقب الكشح أروع (371) ذي فضول أبي الضيم أبلج هبرزى ومعقل مالك وربيع فهر وكيان هو الفيتي جوداً إذا هاب الكماة الموت حتى مضى قدماً بذي ربّد خشيب

370- شيظمي: المنسوب إلى الشيظم وهو الأسد والمراد الشجاع القوي .

371- أقب الكشح: أي دقيق الخصر رفيع الوسط وهي أمارة القوة والخفة قال بعضهم في وصف فرسه عد أقب من تحت عريض من عل على

أروع: من الروعة وهي حسن المنظر وبهاء الطلعة .

372 هبرزى: الأسوار من أساورة الفرس وهو اسم من أسماء الأسد أيضا.

373- فاصلها: أي الذي يفصل بينها في الخصومات فكأنه قاضي القبيلة.

374- انسكاب الدماء كناية عن اشتعال الحرب واضطرام نار القتال .

375- الكماة : جمع كمى وهو الفارس الذي يتكمى في دروعه أي يستتر بها حتى يخوض غمرات القتال ، وفي البيت معنى قوله تعالى : ﴿ لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء ﴾ .

376- ذي ربد السيف : جوهره ، والمراد ذي سيوف أصيلة .

خشيب : الخشيب من كل شيء : الغليظ الخشن في قوة و صلابة .

{ ۲۲۷/ سيرة جـ ١ / صحابة }

(١٧٢) قال ابن إسحاق: فزعم لي محمد بن سعيد بن المسيب أنه أشار برأسه وقد أصمت (377) : أن هكذا فابكينني .

قال ابن هشام: المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن غائذ بن عمر ان بن مخزوم .

(١٧٣) قال ابن إسحاق: وقال حـذيفة بن غانم أخـو بني عدى ابن کعب بن لؤی پیکی عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف و پذکر فضله ، وفضل قصبي على قريش وفضل ولده من بعده عليهم ، وذلك أنه أخذ بغرم أربعة آلاف درهم بمكة ، فوقف بها فمر به أبو لهب عبد العزى بن عبد المطلب فافتكه:

أعيني جودا بالدموع على الصدر والاسسأما أسقيتما سبل القطر وجودا بدمع واسفحاكل شارق بكاء امسرئ لم يَشُوه نائب الدهر [وسحاً وجعاً واسجما ما بقيتما على ذي حياء من قريش وذي ستر] على رجل جلد القوى ذي حفيظة جميل الحيا غير نكس ولا هذر ربيع لؤى في القحوط وفي العسر (378) كريم المساعي طيب الخيم والنجو (379)

على الماجد السهلول ذي الباع واللهي على خيير حياف من معيد وناعل

377- أصمت : كف لسانه عن الكلام وهو في ساعة الاحتضار .

378- البهلول: السيد الكريم المطاع، وجمعه بها ليل.

. ذي اللها: اللها: جمع لهوة بضم اللام وهي أفضل العطايا وأجزلها.

379- النجر : الخيم والنجر والنجار كلها بمعنى الأصل والطبع الكريم .

وخيرهم أصلا وفرعا ومعدنا وأولاهم بالمجدد والحكم والنهى على شيبة الحمد الذي كان وجهه وساقى الحجيج ثم للخبز هاشم طوي زمزما عند المقام فأصبحت ليبك عليه كل عان بكربة بنوه سراة كهلهم وشبابهم قصي الذي عادى كنانة كلها وصرفها فإن تك غالته المنايا وصرفها

وأحظاهم بالمكرمات وبالذكر وبالفضل عند المجحفات من الغبر (380) يضىء سواد الليل كالقمر البدر وعبد مناف ذلك السيد الفهر (381) سقايته فخراً على كل ذي فخر وآل قصى من مقل وذي وفر (382) تفلق عنهم بيضة الطائر الصقر ورابط بيت الله في العسر واليسر فقد عاش ميمون النقيبة والأمر (383)

380- الغبر: جمع غبراء مثل حمراء وحمر ، والسنة الغبراء هي السنة الشديدة المجدبة وإجحافها: إهلاكها الأموال وإتلافها الزرع والضرع بسبب جدبها وقحطها .

<sup>381-</sup> الفهرى: المنسوب إلى فهر أحد أجداد الرسول علله وكان من سادات قريش وأشرافها.

<sup>382-</sup>كل عان : العاني هو الأسير ،ولعل فيه معنى العناء وهو التعب والمشقة .

<sup>383-</sup> غالته المبايا: أهلكه الموت ، وأصل معنى الفعل: قتله على حين غفلة منه ومنه سمى الاغتيال اغيالاً. النقيبة: المشورة ، أى أنه يشير دوما باليمن والخير والنقيبة أيضا: السجية والطبيعة.

وأبقي رجيالأ سيادة غييبر عيزل أبو عتبة الملقى إلى حباءه وحمزة مثل اليدريهت للندي متى ما تلاقى منهم الدهر ناشئا تحده بإجسريا أوائله يجري (387)

مصاليت أمشال الردينية السمر (384) أغر هجان اللون من نفرغر (385) نهي الثيهاب والذمام من الغدر وعبد مناف ماجد ذو حفيظة وصول لذي القربي رحيم بذي الصهر كهولهم خير الكهول ونسلهم كنسل الملوك لا تبور ولا تحري (386)

<sup>384-</sup> عزل: جمع أعزل وهو من لا سلاح معه.

<sup>.</sup> مصاليت : جمع مصلات وهو الرجل الماضي العزم ، ولذا سمى السيف مصلتاً .

<sup>·</sup> الردينية: الرماح المنسوبة إلى ردينة ، وهي قبيلة اشتهرت بصناعتها و كانت من أجود الرماح، ووصفها بالسمر دليل قوتها وصلابتها.

<sup>385-</sup> حباءه: الحباء هو ما يحبو به المرء صاحبه أي يعطية إياه هبه.

<sup>•</sup> هجان اللون : أبيض اللون ، وهجان الإبل أكرمها وأعزها على أهلها .

<sup>.</sup>غر : جمع أغر ، والغرة بياض في جبهة الفرس ، ثم أريد بها هنا بيض الوجوه مشرقي المحيا ، وفي الحديث « إن أمتي يدعون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء » .

<sup>386-</sup> لا تحرى : أي لا تنقص من الحسور، وهو النقص، قبال تعسالي : ﴿ إِنَّهُ ظُنُّ أَنَّ لَنْ يحور).

أي لن تضعف قوته وتنقص ثروته ، ومن اأدعيجة : اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور.

<sup>387-</sup> الإجريا : بكسر الهمزة وتشديد الياء ،وهي العادة والسجية التي جروا عليها .

هم ملئوا البطحاء مجداً وعزة وفيهم بناة للعلا وعمارة بإنكاح عوف بنته ليجيرنا فسسرنا تهامي البلاد ونجدها وهم حضروا والناس باد فريقهم بنوها دياراً جمة وطووا بها لكي يشرب الحجاج منها وغيرهم ثلاثة أيام تظلل ركابهم وقدماً غنينا قبل ذلك حقبة

إذا استبق الخسيرات في سالف العصر وعبد مناف جدهم جابر الكسر من أعدائنا إذ أسلمتنا بنو فهر بأمنه حتى خاضت العير في البحر (388) وليس بها إلا شيوخ بني عمرو بئاراً تسح الماء من ثبج [يجرى] (389) إذا ابتدروها صبح تابعة النحر مخيسة بين الأخاشب والحجر (390) ولا نستقى إلا بخم أو الحفر (391)

388- تهامي البلاد: المنسوب إلى تهامة وهي الأرض المنخفضة، وضدها نجد، والمراد بها عند العرب الأرض المتصوبة إلى البحر الأحمر في الجزيرة العربية.

389– بئارا: جمع بئر مثل رئم ورئام .

. ثبج البحر: معظم مائه وجمعه أثباج.

390- مخيسة : أي مذللة منقادة ، ولذا سمى السجن المخيس لأنه يذل المسجونين .

• الأخاشب : جمع أخشب ، والأخشبان : جيلان محيطان بمكة وفي الحديث : « لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت » وإنما جمعهما لأنه أراد كل جبل وما يحيط به من جبال أخرى .

391-خم ، حفو : بئران معروفان بمكة .

وهم يغفرون الذب ينقم دونه وهم جمعوا حلف الأحايش كلها فخارج إما أهلكن فلا تزل ولا تنس ما أسدى ابن لبنى فإنه وأنت ابن لبنى من قصى إذا انتموا وأنت تناولت العلا فجمعتها وأنت تناولت العلا فجمعتها وأمك سر من خزاعة جوهر وأمك سر من خزاعة جوهر إلى سبا الأبطال تنمى وتَنتَمى أبو شمر منهم وعمرو بن مالك وأسعد قاد الناس عشرين حجة

ويعفون عن قول السفاهة والهجر(392) وهم نكلوا عنا غواة بنى بكر لهم شاكراً حتى تغيب في القبر (393) قد اسدى يداً محقوقة منك بالشكر(394) بحيث انتهى قبصد الفؤاد من الصدر إلى مَحتد للمجد ذى ثبج جسر(395) وسدت وليداً كل ذي سؤدد غمر إذا حَصلُ الأنساب يوما ذوو الجر(396) فأكرم بها منسوبة في ذرا الزهر وذو جدن من قومها وأبو الجبر ويؤيد في تلك المواطن بالنصر

<sup>392-</sup> الهجر : الفاحش من الكلام والبذيء من القول .

<sup>393-</sup> خارج : منادي مرخم وأصله خارجة ،مثل فاطم في تزخيم فاطمة .

<sup>394-</sup> محقوقة : أي تستحق أن تجازي بالشكر وفي الحديث من أسدى إليكم معروفا فكافئوه .

<sup>395-</sup> محتد : المحتد : هو الأصل ، يقال فلان كريم المحتد أي كريم الأصل .

<sup>-</sup> جسر: من الجسارة وهي الشجاعة والمضاء في الأمور .

<sup>396-</sup> أمك سو: السر من كل شيء أكرمه وخالصه أي كريمة الأصل خالصة النسب.

قال ابن هشام: قوله: [ أمك سر من خزاعة ] يعني أبا لهب: أمه لبنى بنت هاجر الخزاعى ،وقوله: [بإجريا أوائله [ عن غير ابن إسحاق .

(١٧٤) قبال ابن إستحاق: وقبال مطرود بن كعب الخزاعي يبكى عبد المطلب وبني عبد مناف:

يا أيها الرجل المحول رحسله هلا سألت عن آل عبد مناف هبلتك أمك لو حلسات بدارهم ضمنوك من جرم ومن إقراف (397) الخالطين غنسيهم بفقيرهم حتى يعود فقيرهم كالكافى المنعمين إذا النجوم تغيرت والظاعنين لرحلة الإيلاف والمطعمين إذا الرياح تناوحت حتى تغيب الشمس في الرَّجَّاف (398)

( ١٧٤ ) انظر : تاريخ الطبرى ( ٢ / ٢٥٢ ) أورد البيت الأول .

397- هبلتك أمك : أي فقدتك من الهبل بفتح الهاء والباء وهو الثكل والفقد .

•ضمنوك : ضمن الرجل غيره ، إذا كفه والتزم أن يؤدى عنه ما قصر فيه .

• إقراف : أن يكون أحد الوالدين عربيًا كريما والآخر غير عربي لئيم فيخرج الولد هجيناً غير خالص النسب في القبيلة .

398 - تناوحت : أى تقابلت من تناوح الجبلان إذا تقابلا ، أو أحدثت صوتاً عالياً يشبه صوت النواح عند هبوبها واشتداها .

{ ٢٣٣/ سيرة جـ١ / صحابة }

إما هلكت أبا الفعال فما جرى من فرق مثلك عقد ذات نطاف(399) إلاأبيك أخي المكارم وحده والفيض مُطَّلَب أبي الأضياف(400)

(١٧٥) فلما هلك عبد المطلب بن هاشم ولي زمزم والسقاية عليها بعده العباس بن عبد المطلب وهو يومئذ من أحدث إخوته سنًا فلم تزل إليه حتى قام الإسلام وهي بيده فأقرها رسول الله على ما مضى من ولايته فهي إلى آل العباس بولاية العباس إياها إلى هذا اليوم وكان رسول الله على عبد عبد المطلب مع عمه أبي طالب وذلك وكان عبد المطلب -فيما يزعمون - يوصى به عمه أبا طالب وذلك لأن عبد الله أبا رسول الله على وأبا طالب أخوان لأب وأم ، أمهما فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عبد بن عمران بن مخزوم .

قال ابن هشام : عائذ بن عمران بن مخزوم .

( ١٧٥ ) انظر : البداية والنهاية ( ٢ / ٢٨٢ ) نقلا عن ابن إسحاق وصفة الصفوة ( ١ / ٦٥ ) .

<sup>=</sup> الرجاف : البحر وسمى بذلك لأن موجه دائم الرجف وهو الاضطراب الشديد .

<sup>.</sup> وغياب الشمس فيها جاء على وهمهم بأن الشمس تسقط في البحر كما هي في الظاهر.

<sup>399-</sup> ذات نطاف : جمع نطفة وهي القليل من الماء ،ولذلك سمى المني نطفة لقلته .

<sup>400-</sup> أبى الأضياف : أي مطعمهم في جود وسخاء كأنه أبوهم ، وليس هو بوالدهم على الحقيقة .

رسول الله عَلِيَّةِ بعد جده فكان إليه و معه .



[قال: وحدثنا عبد الرحيم، قال: حدثنا ابن هشام، قال: حدثنا زياد بن عبد الله البكائي، قال]: قال ابن إسحاق: وحدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، أن أباه حدثه أن رجلاً من لهب يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، أن أباه حدثه أن رجلاً من لهب قال ابن هشام: ولهب من أزد شنوءة] كان عائفاً، (401) فكان إذا قدم مكة أتاه رجال [من] قريش بغلمانهم ينظر إليهم ويعتاف لهم فيهم قال: فأتى به أبو طالب – وهو غلام – مع من يأتيه فنظر إلى رسول الله على به أبو طالب حرصه عليه غيبه عنه فجعل يقول: الغلام على به فلما رأى أبو طالب حرصه عليه غيبه عنه فجعل يقول: ويلكم!! ردوا على الغلام الذى رأيت آنفا، فوالله ليكونن له شأن! قال: فانطلق [به] أبو طالب.



( ۱۷۲ ) إسناده ضعيف . وأورده ابن كثير ( ۲ / ۲۸۳ ) في البـداية نقلا عن ابن إسحاق وفي سنده جهالة شيخ عباد بن عبد الله .

401- عاثفاً: اسم فاعل من العيافة وهي زجر الطير لمعرفة طريق الخير أو الشر ، فإن سارت يميناً سميت بالبوارح وتشاءموا وهذه هي الطيرة المنهي عنها في قوله عليه : « لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر » .

#### नेष्रीम्। हिंग्से मन्त्र

تاجراً إلى الشام ، فلما تهياً للرحيل وأجمع المسير صب (402) به رسول الله عَلَيْ فيما يزعمون فرق له آبو طالب وقال: والله لأخرجن به معي، ولا يفارقني ولا أفارقه أبداً أو كما قال، فخرج به معه ، فلما نزل الركب بصرى من أرض الشام وبها راهب يقال له : بحيرى في صومعة له، وكان إليه علم أهل النصرانية ولم يزل في تلك الصومعة منذ قط راهب إليه يصير علمهم عن كتاب فيها في مبا يزعمون يتوارثونه كابراً عن كابز، فلما نزلوا ذلك العام ببحيرى وكانوا كثيرا ما يمرون به قبل ذلك فلا يكلمهم ولا يعرض لهم ، حتى كان ذلك العام، فلما نزلوا به قريباً من صومعته صنع لهم طعاماً كثيراً ، وذلك فيما يزعمون أنه رأى رسول الله على وهوفي صومعته في الركب حين أقبلوا وغمامة تظله من بين القوم ، قال: ثم أقبلوا فنزلوا في ظل شجرة قريباً منه ، فنظر الي الغمامة حين أظلت الشجرة، وتهصرت (403) أغصان الشجرة على

(۱۷۷) انظر: دلائل النبوة (۲ / ۲۲ – ۲۹) للبيه قي ، وأورده ابن كثير (۲ / ۲۸ ) للبيه قي ، وأورده ابن كثير (۲ / ۲۸۳ ، ۲۸۳ ) في البداية كلاهما نقلا عن ابن إسحاق . وانظر: دلائل النبوة (ص ٥٠ – ۲۵) لأبي نعيم ، صفة الصفوة (۱ / ۲۷ – ۷۰) لابن الجوزي، طبقات ابن سعد (۱ / ۱۲۱ ، ۱۲۱) .

<sup>402</sup> صب به : تعلق به من الصابة وهي شدة الشوق ، كأنه لزمه لفرط حبه إياه .

<sup>403-</sup> تهصرت : أي مالت يقال هصر الغصن إليه إذا أماله وجذبه نحوه .

رسول الله ﷺ حتى استظل تحتها فلما رأى ذلك بحيـرى نزل من صومعته « وقد أمر بـذلك الطعام فصنع » ثم أرسل إليهم فـقال : إني قد صنعت لكم طعامًا يا معشر قريش فأنا أحب أن تحضروا كلكم صغيركم وكبيركم وعبدكم وحركم/قال له رجل منهم: والله يا بحيري إن لك لشأناً اليوم ،ما كنت تصنع هذا بنا وقد كنا نمر بك كثيرًا !! فما شأنك اليوم ؟ قال له بحيرى:صدقت قدكان ما تقول، ولكنكم ضيف وقد أحببت أن أكرمكم وأصنع لكم طعامًا فتأكلوا منه كلكم فاجتمعوا إليه ، وتخلف رسول الله عَلَيْكُ من بين القوم -لحداثة سنه - في رحال القوم تحت الشجرة ، فلما نظر بحيري في القوم لم ير الصفة التي يعرف ويجد عنده ، قال : يا معشر قريش ، لا يتخلفن أحد منكم عن طعامي قالوا له: يا بحيرى ما تخلف عنك أحد ينبغي له أن يأتيك إلا غلاما وهو أحدث القوم سنًا، فتخلف في رحالهم، فقال: لا تفعلوا ادعوه فليحضر هذا الطعام معكم قال: فقال رجل من قريش مع القوم: واللات والعزى إن كان للؤم بنا أن يتخلف ابن عبد الله بن عبد المطلب عن طعام من بيننا ثم قام إليه فاحتضنه وأجلسه مع القوم فلما رآه بحيرى جعل يلحظه لحظًا شديدا و ينظر إلى أشياء من جسده وقد كان يجدها عنده من صفته، حتى إذا فرغ القوم من طعامهم وتفرقوا، قام إليه بحيري فقال له: يا غلام، أسألك بحق اللات والعزى إلا ما أخبرتني عما أسألك عنه ، وإنما قال له بحيري ذلك لأنه سمع قومه يحلفون بهما فزعموا أن رسول الله عَلَيْكُ قال : « لا تسألني باللات والعزى شيئا فوالله ما أبغضت شيئا قط بغضهما » فقال بحيرى : فبالله إلا ما أخبرتني عم أسألك عنه فقال له: سلني عما بدا لك ، فجعل يسأله عن أشياء من حاله: من نومه

وهيئته وأموره ، فجعل رسول الله على يخبره ، فيوافق ذلك ما عند بحيرى من صفته ، ثم نظر إلى ظهره فرأى خاتم النبوة بين كتفيه على موضعه من صفته التي عنده .

وقال ابن هشام : وكان مثل أثر المحجم .

فقال له: ما هذا الغلام منك ؟ قال: ابني،قال له بحيرى: ما هو بابنك، وما ينبغى لهذا الغلام منك ؟ قال: ابني،قال له بحيرى: ما هو بابنك، وما ينبغى لهذا الغلام أن يكون أبوه حيا ، قال: فإنه ابن أخى ، قال: فنما فعل أبوه؟ قال: مات وأمه حبلى به،قال: صدقت، فارجع بابن أخيك إلى بلده واحذر عليه يهود ، فوالله لئن رأوه وعرفو ا منه ما عرفت ليبغنه شراً، فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن عظيم فأسرع به إلى بلاده ، فخرج به عمه أبو طالب سريعًا حتى أقدمه مكة حين فرغ من تجارته بالشام ، فزعموا فيما روى الناس أن زريراً وتماما ودريسا وهم نفر من أهل الكتاب – قد كانوا رأوا من رسول الله عليه مثل ما رآه بحيرى في ذلك السفر الذي كان فيه مع عمه أبي طالب ، فأرادوه فردهم عنه بحيرى ، وذكرهم الله وما يجدون في الكتاب من ذكره وصفته وأنهم إن أجمعوا لما أرادوا به لم يخلصوا إليه ولم يزل بهم حتى عرفوا ما قال لهم وصدقوه بما قال،فتركوه وانصرفوا عنه .

<sup>(</sup> ۱۷۸ ) انظر : البداية والنهاية ( ٢ / ٢٨٤ ) نقلا عن ابن إسحاق ، وقال ابن كثير : هكذا ذكر ابن إسحاق هذا السياق من غير إسناد منه . وقد ورد نحوه من طريق مسند مرفوع ، ثم ذكره عن طريق الخرائطي .

(١٧٩) فشب رسول الله عَلَيْهُ والله تعالى يكلؤه ويحفظه ويحوطه من أقذار الجاهلية ، لما يريد به من كرامته ورسالته حتى بلغ أن كان رجلاً أفضل قومه مروءة وأحسنهم خلقا وأكرمهم حسبا وأحسنهم جواراً ، وأعظمهم حلما وأصدقهم حديثا وأعظمهم أمانة ، وأبعدهم من الفحش والأخلاق التي تدنس الرجال تنزها وتكرما حتى ما اسمه في قومه إلا « الأمين » لما جمع الله فيه من الأمور الصالحة .

(۱۸۰) وكان رسول الله عَلِيُّهُ فيما ذكر لي يحدث عما كان

( ۱۷۹ ) انظر : الدلائل للبيهةي ( ۲ / ۳۰ )، والبداية والنهاية ( ۲ / ۲۸٦ ) و كلاهما نقلاً عن ابن إسحاق .

وانظر : صفة الصفوة ( ۱ / ۷۰ ) لابن الجوزى ، دلائل النبوة لأبى نعيم ( ص / ۵۳ ) .

( ۱۸۰ ) حديث ضعيف . ١- أخرجه البيهقى ( ١ / ٣٠ ، ٣١ ) فى الدلائل ، وأورده ابن كثير فى البداية ( ٢ / ٢٨٧ ) وابن حجر فى الفتح ( ٧ / ٢٤٦ ) كلهم عن ابن إسحاق . وعند البيهقى قال ابن إسحاق: حدثنى والدى إسحاق عمن حدثه . فيه جهالة شيخ أبي إسحاق . وقال ابن كثير : هذه القصة شبيهة بما فى الصحيح عند بناء الكعبة حين كان ينقل هو وعمه العباس ، فإن لم تكن فهى متقدمة عليها كالتوطئة ، والله أعلم .

وقال السهيلي : إنما وردت هذه القصة في بنيان الكعبة ، ميان صح أن ذلك كان في صغره ، فهي قصة أخرى ، مرة في الصغر ، ، ومرة في حال الاكتهال .

قلت : القصة لم تصح سنداً ، فلا حاجة للتأويل .

{ ٢٣٩/ سيرة جد١ / صحابة }

الله يحفظه به في صغره وأمر جاهليته أنه قال: ( لقد رأيتني في غلمان [من] قريش ننقل حجارة لبعض ما يلعب به الغلمان، كلنا قد تعرى وأخذ إزاره فجعله على رقبته يحمل عليه الحجارة، فإني لأقبل معهم كذلك وأدبر إذ لكمني لاكم، ما أراه، لكمة وجيعة ، ثم قال : شد عليك إزارك قال : فأخذته وشددته على ثم جعلت أحمل الحجارة على رقبتي وإزاري على من بين أصحابي » .

### عريب الفجار

سنة أو خمس عشرة سنة فيما حدثني أبو عبيدة النحوى عن أبي سنة أو خمس عشرة سنة فيما حدثني أبو عبيدة النحوى عن أبي عمرو بن العلاء هاجت حرب الفجار بين قريش ومن معها من كنانة وبين قيس عيلان وكان الذي هاجها أن عروة الرحال بن عتبة بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن أجار لطيمة (404) له للنعمان بن المنذر فقال له البراض بن قيس أحد بني ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة:أتجيرها على كنانة؟قال: نعم وعلى الخلق كله، فخرج فيها عروة الرحال وخرج البراض يطلب غفلته حتى إذا كان بتيمن ذي طلال بالعالية غفل عروة، فوثب

( ۱۸۱) إسناده معضل . أورده ابن كثير في البداية (۲ / ۱۸۹) نقلا عن ابن إسحاق ، وابن هشام ، وسنده ضعيف . وأخرجه ابن سعب (۱ / ۱۲۱ - ۱۲۸) بأسانيد كلها من رواية الواقدى ، وهو متروك .

<sup>404-</sup> اللطيمة: العير التي تحمل المسك والحرير و نحوهما للتجارة ..

عليه البراض فقتله في الشهر الحرام فلذلك سمي الفجار ، وقال البراض في ذلك :

شددت لها -بني بكر- ضلوعى وأرضعت الموالي بالضروع(405) فخر يميد كالجدع الصريع وداهیة تهم الناس قبلی هدمت بها بیوت بنی کلاب رفعت له بذي طَلاًل كفي

وقال لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب:

أبلغ إن عرضت بني كلاب وعامن والخطوب لها موالي وبلغ إن عرضت بني نمير وأخوال القسيل بني هلال بأن الوافد الرحال أمسى مقيمًا عند تيمن ذي طلال وهذه الأبيات في أبيات له فيما ذكر ابن هشام.

فأتى آت قريشاً فقال: إن البراض قد قتل عروة [وهو]في الشهر الحرام بعكاظ فارتحلوا وهوازن لا تشعر بهم ثم بلغهم الخبر، فأتبعوهم فأدر كوهم قبل أن يدخلوا الحرم فاقتتلوا حتى جاء الليل ودخلوا الحرم فأمسكت عنهم هوازن، ثم التقوا بعد هذا اليوم أيامًا، والقوم متساندون، على كل قبيل من قريش وكنانة رئيس منهم، وعلى كل قبيل من قيس رئيس منهم، وشهد رسول الله عَيَّكَ بعض أيامهم أخرجه أعمامه معهم، وقال رسول الله عَيَّكَ : «كنت أنبل على أعمامي» أي : أرد عنهم نبل عدوهم إذا رموهم بها.

<sup>405-</sup> أرضعت الموالى: أنزلتهم منزلتهم وعرفتهم مكانهم من اللؤم ووضاعة النسب.

(۱۸۲) قال ابن إسحاق: هاجت حرب الفجار ورسول الله عَلَيْتُ ابن عشرين سنة، وإنما سمي يوم الفجار بما استحل هذان الحيان كنانة وقيس عيلان فيه من المحارم بينهم، وكان قائد قريش وكنانة حرب بن أمية بن عبد شمس وكان الظّفر في أول النهار لقيس على كنانة حتى إذا كان في وسط النهار كان الظفر لكنانة على قيس.

قال ابن هشام: وحديث الفجار أطول مما ذكرت، وإنما منعنى من استقصائه قطعه حديث سيرة رسول الله عليه .

## किए पा। छन्। इतंत्रकृङ्क्षः पा। चिन्ता प्रविधः जानेठ

(۱۸۳) قال ابن هشام: فلما بلغ رسول الله عَلَيْكَ خمساً وعشرين سنة تزوج خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب، فيما حدثني غير واحد من أهل العلم عن أبي عمرو المدنى.

(١٨٤) قال ابن إسحاق : وكانت خديجة بنت خويلد امرأة تاجرة ،ذات شرف ومال ،تستأجر الرجال في مالها وتضاربهم إياه

( ١٨٢ ) انظر السابق.

( ۱۸٤) انظر: دلائل النبوة ( ۱ / ۲٦ - ۲۷) ، والبداية والنهاية ( ۲ / ۲۸۰ ) . والبداية والنهاية ( ۲ / ۲۸۰ ) و کلاهما عن طريق ابن إسحاق ، و کلا الطبری ( ۲ / ۲۸۰ - ۲۸۱ ) في تاريخه . وأخرجه ابن سعد ( ۱ / ۱۳۰ ) في طبقاته من خبر نفيسة بنت منية، ولكن يرويه الواقدى ، وانظر صفة الصفوة ( ۱ / ۷۲ ، ۷۲ ) .

فنزل رسول الله عَلَيْكُ في ظل شجرة قريبًا من صومعة راهب من الرهبان فاطلع الراهب إلى ميسرة فقال له: من هذا الرجل الذي نزل تحت هذه الشجرة ؟ قال له ميسرة: هذا رجل من قريش من أهل الحرم ، فقال له الراهب: ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبى .

ثم باع رسول الله على سلعته التي خرج بها، واشتري ما أراد أن يشتري ثم أقبل قافلا إلى مكة ، ومعه ميسرة فكان ميسرة - فيما يزعمون - إذا كانت الهاجرة واشتد الحريرى ملكين يظلانه من الشمس ، وهو يسير على بعيره ، فلما قدم مكة على خديجة بمالها، باعت ما جاء به فأضعف أو قريبًا ،وحدثها ميسرة عن قول الراهب وعما كان يرى من إظلال الملكين إياه ، وكانت خديجة امرأة حازمة شريفة لبيبة مع ما أراد الله بها من كرامته . فلما أخبرها ميسرة بما أخبرها به بعثت إلى رسول الله على فقالت له - فيما يزعمون - : يا أخبرها به بعثت إلى رسول الله على القرابتك ، وسطتك (406) في قومك ابن عم ، إنى قد رغبت فيك لقرابتك ، وسطتك (406) في قومك

<sup>· 406-</sup>ستطك في قومك : أي شرفك وسمو منزلتك، يقال: فلان وسيط في قومه أي شريف فيهم .

وأمانتك وحسن خلقك ، وصدق حديثك ، ثم عرضت عليه نفسها، وكانت خديجة يومئذ أوسط نساء قريش نسبًا ، وأعظمهن شرفاً ، وأكثرهن مالاً ، كل قومها كان حريصا على ذلك منها لو يقدر عليه .

وهي : خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزي بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر .

وأمها: فاطمة بنت زائدة بن الأصم بن رواحة بن حَجَر بن عبد معيص بن عامر بن لؤي بن غالب بن فهر: وأم فاطمة: هالة: بنت عبد مناف بن الحارث بن عمرو بن منقذ بن عمرو بن معيص بن عامر بن لؤي بن غالب بن فهر، وأم هالة: قلابة بنت سعيد بن سعد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر.

فلما قالت ذلك لرسول الله عَلَيْ ذكر ذلك لأعمامه فخرج معه عمه حمزة بن عبد المطلب [يرحمه الله]حتى دخل على خويلد بن أسد فخطبها [منه ، فأجابه] فتزوجها .

(١٨٥) قبال ابن هشمام: وأصدقها رسول الله عليه عشرين بكرة، وكانت أول امرأة تزوجها رسول الله عليه ولم يتزوج عليها غيرها حتى ماتت رضى الله عنها.

<sup>(</sup> ١٨٥ ) ، ( ١٨٩ ) ، ( ١٨٩ ) ، ( ١٨٠ ) ، نظر : طبقات ابن سعد ( ١ / ١٣٧ ) ، ونسب قريش ( ص / ٢١) ، دلائل النبوة ( ١ / ٢٩ ) للبيهقي نقلاً عن ابن إسحاق ، وكذا ابن كثير في البداية ( ٢ / ٢٩٤ ) وانظر : صفة الصفوة ( ١ / ١٤٧ ) ، جمهرة الأنساب ( ص / ١٦ ) .

### [اوليده على]

(١٨٦) قال ابن إسحاق: فولدت لرسول الله عَيِّكُ ولده كلهم إلا إبراهيم ، [وهم]: القاسم وبه كان يكنى عَيِّكُ والطاهر، والطيب، وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة عليهم السلام.

قال ابن هشام: أكبر بنيه القاسم ثم الطيب ثم الطاهر وأكبر بناته رقيه ثم زينب ثم أم كلثوم ثم فاطمة .

(١٨٧) قال ابن إسحاق: فأما القاسم والطيب والطاهر فهلكوا في الجاهلية، وأما بناته فكلهن أدركن الإسلام فأسلمن وهاجرن معه عَيِّكُ .

قال ابن هشام : وأما إبراهيم فأمه مارية [القبطية].

(١٨٨) قال ابن هشام: حدثنا عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة، قال: أم إبراهيم مارية سُرِّية النبي عَلِيَّة التي أهداها إليه المقوقس من حفن من كورة أنصنا.

(۱۸۹) قال ابن إسحاق: وكانت خديجة بنت خويلد قد ذكرت لورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى – وكان ابن عمها

<sup>(</sup>۱۸۸) إسناده معضل: وهو من أقسام النصعيف. انظر: طبقات ابن سعد (۱ / ۱۳۶) قال الواقدى: أخبرنى أبو سعيد رجل من أهل العلم فذكره، وانظر الطبقات (۱ / ۲۱۶) أيضاً. وأورده ابن كثير في البداية (۲ / ۲۹۰) نقلا عن ابن هشام.

<sup>(</sup> ١٨٩ ) انظر : البداية والنهاية ( ٢ / ٢٩٥ ) نقلا عن ابن إسحاق .

وكمان نصرانيا قد تتبع الكتب وعلم من علم الناس - ما ذكر لهما غلامها ميسرة من قول الراهب، وما كان يرى منه إذ كان الملكان يظلانه فقال ورقة: لئن كان هذا حقًا يا خديجة إن محمداً لنبي هذه الأمة وقيد عرفت أنه كائن لهذه الأمة نبي ينتظر ، هذا زمانه أو كما قال ، فجعل ورقة يستبطئ الأمر ، ويقول : حتى متى ؟ فقال ورقة في ذلك:

الجبجت وكنت في الذكرى لجوجًا لهُمَّ طالمًا بعث النشيجا(407) فقد طال انتظاری یا خدیجا حديثك أنّ أرى منه خروجا من الرهيان أكره أن يعوجا (408) ويخصم من يكون له حجيجا (409) يسقيسم به البرية أن غوجا (410)

و و صف من خدیجة بعد و صف ببطن المكتمين على رجسائي بمسا خُبُرُتنا مسن قسسول قَس بأن محمداً سيسود [يوما] ويظهر في البلاد ضياء نور

<sup>407-</sup> النشيج: البكاء مع رفع صوت ، وهو مثل النحيب.

<sup>408-</sup> يعوجا: يقف أو يرجع ، والمعنى أنه يخشى تأخر حصوله وحدوثه ،قال الشاعر:

عوجا على الطلل المحيل لعلنا نبكي الديار كما بكي ابن خزام

<sup>409-</sup> يخصم: خصمه أي غلبه في الخصومة وألزمة الحجة .

<sup>.</sup> حجيجاً: مجادلاً قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الذِّي حَاجِ إِبْرَاهِيمْ .. ﴾ أي جادله وخياصمه .

<sup>410-</sup> تموج: تضطرب قال تعالى : ﴿ وَتَرَكُّنَا بَعْضُهُمْ يُومُّكُ يَمُوجُ فَي بَعْضَ ﴾ .

فیلقی من یحاربه خسارا فیالیتی إذا ما کان ذاکم ولو جافی الذی کرهت قریش أرجی بالذی کرهوا جمیعا وهل أمر السفالة غیر کفر فإن یمقوا وأبق تکن أمور وإن أهلك فكل فتی سیلقی

ويلقى مسن يسالمه فلوجسا (411) شهدت [فكنت] أولهم ولوجسا (412) ولو عبجت بمكتبها عبجيبجا (413) إلى ذي العرش إن سفلوا عروجا (414) بمن يختار من سمك البروجا (415) يضسيج الكافرون لها ضبجيبجا من الأقدار متلفة حسروجا (416)

415- سمك: بني ورفع ، قال الشاعر:

إن الذي سمك السماء بني لنا بيتاً دعائمه أعز وأطول .

. البروج : بروج السماء الاثني عشر التي أشير إليها في قوله تعالى : ﴿ والسماء ذات البروج ﴾

<sup>411-</sup>فلوجا:ظفراً ونصراً يقال فلان أحرز الفلج الحاسم، أي النصر الحاسم على عدوه.

<sup>412-</sup> ليتى : ليتنى ، وحذف نون الوقاية كما هنا قليل والأكثر الإثبات كما فى قوله تعالى: 
﴿ يَا لَيْتَنَّى كُنْتَ مَعْهُم ﴾ .

<sup>413-</sup> عجت عجيجاً : رفعت أصواتهاوفي الحديث : « أفضل الحج العج والثج».والعج : رفع الصوت بالتلبية .

<sup>414-</sup> عروجا : صعوداً قال تعالى : ﴿ تعرج الملائكة والروح إليه ﴾ أى تصعد ومنه المعراج المعروف .

<sup>416-</sup> متلفة: مصدر ميمي بمعنى التلف وهو الهلاك.

<sup>·</sup> الحروج : في الأصل هي الناقة المكتنزة الجسم وأيضا الضيق والثمدة ولعل المراد هنا هلاكًا شديدًا ثقبلاً .

### रिंग्री इन्ने हैं क्यां व्याप्त हों क्यां पी पीमी प्रेंच्ये व संच्हें भी पीमी प्रेंच्ये व संच्हें वी पीमी

وثلاثين سنة اجتمعت قريش لبنيان الكعبة ، وكانوا يهمون بذلك ليسقفوها ويهابون هدمها ، وإنما كانت رضما (417) فوق القامة ليسقفوها ويهابون هدمها ، وإنما كانت رضما (417) فوق القامة فأرادوا رفعها وتسقيفها، وذلك أن نفراً سرقوا كنزا [من] الكعبة، وإنما كان يكون في بئر في جوف الكعبة ، وكان الذي وجد عنده الكنز دويكا مولى لبني مليح بن عمرو من خزاعة، قال ابن هشام : فقطعت قريش يده ، وتزعم قريش أن الذين سرقوه وضعوه عند دويك وكان البحر قد رمى بسفينة إلى جدة لرجل من تجار الروم فتحطمت فأخذوا خشبها فأعدوه لتسقيفها، وكان بمكة رجل قبطي نجار فتهيأ لهم في أنفسهم بعض ما يصلحها، وكانت حية تخرج من بئر الكعبة التي كان يطرح فيها ما يهدى لها كل يوم فتتشرق (418) على جدار التي كان يطرح فيها ما يهدى لها كل يوم فتتشرق (418) على جدار

وأخرجه البيهقي ( ٢ / ٦١ ) في الدلائل عن ابن إسحاق أيضاً مختصراً جداً وأخرجه ابن سعد في طبقاته ( ١ / ١٤٥ ) وفي سنده الواقدي ، وهو متروك . وانظر : صفة الصفوة ( ١ / ٧٧ ) لابن الجوزى .

<sup>(</sup> ۱۹۰ ) انظر : تاريخ الطبري ( ۲ / ۲۸٦ – ۲۸۸ ) فقـد أخرجه بسنده عن ابن إسحاق .

<sup>417-</sup>رضماً : الرضم : صخور عظام بعضها فوق بعض.

<sup>418-</sup>تتشرق: تظهر للشمس ساعة الشروق.

الكعبة وكانت مما يهابون، وذلك أنه كان لا يدنو منها أحد إلا احزألت وكشت (419) و فتحت فاها، وكانوا يهابونها فبينا هي ذات يوم تتشرق على جدار الكعبة كما كانت تصنع بعث الله إليها طائراً فاختطفها فذهب بها فقالت قريش: إنا لنرجو أن يكون الله قد رضي ما أردنا، عندنا عامل رفيق، وعندنا خشب، وقد كفانا الله الحية.

فلما أجمعوا أمرهم في هدمها وبنائها قام أبو وهب بن عمرو ابن عائذ بن عبد بن عمران بن مخزوم [قال ابن هشام :عائذ:بن عمران بن مخزوم] فتناول من الكعبة حجراً فوثب من يده حتى رجع إلى موضعه فقال : يا معشر قريش ، لا تدخلوا في بنائها من كسبكم إلا طيبا لا يدخل فيها مهر بغي ولا بيع ربا ، ولا مظلمة أحد من الناس ، والناس ينحلون هذا الكلام الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم.

(۱۹۱) قال ابن إسحاق: وقد حدثنى عبد الله بن أبى نجيح المكى أنه حدث عن عبد الله بن صفوان بن أمية بن خلف بن وهب

( ١٩١) إسناده منقطع ، وهو من أتسام الضعيف .

۱- أخرجه الطبرى ( ۲ / ۲۸۷ - ۲۸۹ ) في تاريخه ، وأورده ابن كثير في البداية ( ۲ / ۳۰۱ - ۳۰۱ ) كلاهما نقلا عن ابن إسحاق . في سنده جهالة شيخ ابن أبي نجيح .

<sup>419-</sup> احزالت: أسرعت في السير.

كشت : الكشيش : صوت احتكاك الجلد بعضه ببعض .

ابن حذافة بن جمع بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤى أنه رأى ابنًا لجعدة ابن هبيرة ، بن أبى وهب بن عمرو يطوف بالبيت فسأل عنه فقيل : هذا ابن لجعدة بن هبيرة ، فقال عبد الله بن صفوان عند ذلك : جمد هذا - يعنى أبا وهب - الذى أخد حميراً من الكعبة - حين اجتمعت قريش لهدمها - فوثب من يده حتى رجع إلى موضعه ، فقال عند ذلك : « يا معشر قريش ، لا تدخلوا في بنائها من كسبكم إلاطيبًا ، لا تدخلوا فيها مهر بغى ولا بيع ربا ، ولا مظلمة أحد من الناس » .

(١٩٢) قال ابن إسحاق : وأبو وهب : خال أبي رسول الله عَلَيْهُ وكان شريفاً ، وله يقول شاعر من العرب :

غدت من نداه رحلها غير خائب إذا حُصِلت أنسابها في الدوائب(420) توسسط جدداه فسروع الأطايب من الخيز يعلوهن مثل السبائب(421)

ولو بأبى وهب أنخت مطيتى بأبيض من فرعي لؤي بن غالب أبي لأخذ الضيم يرتاح للندي عظيم رماد القدر بملا جفانه

ثم إن قريشًا تجزأت الكعبة فكان شق الباب لبني عبد مناف

( ۱۹۲ ) — ( ۱۹۲ ) أثر ضعيف . وانظر السابق . وانظر : دلائل النبوة ( ۲ / ۲ ) للبيهقي بخصوص رقم ( ۱۹۶ ) .

<sup>420-</sup> اللوائب: جمع ذؤابة ، وذؤابة كل شيء أعلاه .

<sup>421-</sup> السبائب : جمع سبيبة وهي ثياب رقيقة بيضاء، فشبه الشحم الذي يعلو الخبز بالذي يعلو الجسد .

ذلك الأساس.

(١٩٤) قال ابن إسحاق: وحدثت أن قريشًا وجدوا في الركن كتاباً بالسريانية ، فلم يدروا ما هو حتى قرأه لهم رجل من يهود، فإذا هو : [أنا الله ذو بكة خلقتها يوم خلقت السماوات والأرض وصورت الشمس والقمر وحففتها بسبعة أملاك حنفاء لا تزول حتى يزول أخشباها، مبارك لأهلها في الماء واللبن].

قال ابن هشام: أخشباها: جبلاها

(١٩٥) قال ابن إسحاق : وحدثت أنهم وجدوا في المقام كتابا فيه: مكة بيت الله الحرام يأتيها رزقها من ثلاثة سبل لا يحلها أول من أهلها ].

(١٩٦) قال ابن إسحاق: وزعم ليث بن أبني سليم أنهم وجدوا حجرًا في الكعبة قبل مبعث النبي عَلِيَّةً بأربعين سنة - إن كان ماذكر حقًا - مكتوبًا فيه « من يزرع خيرًا يحصد غبطة، ومن يزرع شرأ يحصد ندامة ، تعملون السيئات وتجزون الحسنات!! أجل كما لا يجتنى من الشوك العنب ».

(۱۹۷) قال ابن إسحاق ثم إن القبائل من قريش جمعت

( ١٩٧ ) حديث صحيح : انظر السابق .

١- وانظر: التمهيد: (١٠ / ٥٥) لابن عبد البر.

۲ — أخرجه بنحوه أحمد (7 / 7 ) قال : ثنا عبد الصمد ثنا ثابت أبو يزيد ، ثنا هلال بن خباب عن مجاهد عن السائب بن عبد الله فذكره بنحوه ، وكذا الحاكم =

الحجارة لبنائها كل قبيلة تجمع على حدة ثم بنوها حتى بلغ البنيان موضع الركن، فاختصموا فيه، كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرى، حتى تحاوزوا وتحالفوا وأعدوا للقتال، فقربت بنو عبد الدار جفنة مملوءة دما، ثم تعاقدوا هم وبنو عدي بن كعب بن لؤى على الموت، وأدخلوا أيديهم في ذلك الدم في تلك الجفنة فسموا لعقة الدم، فمكثت قريش على ذلك أربع ليال أو خمساً ثم إنهم اجتمعوا في المسجد، وتشاوروا وتناصفوا فزعم بعض أهل الرواية أن أبا أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم وكان عامئذ أسن قريش كلها قال: يا معشر قريش اجعلوا بينكم ويمسا تختلفون فيه أول داخل رسول الله عليه فلما رأوه قالوا: هذا الأمين رضينا، أول داخل رسول الله عليه فلما رأوه قالوا: هذا الأمين رضينا، هذا محمد، فلما انتهى إليهم أخبروه الخبر فقال عليه المناخذ الركن فوضعه فيه بيده شم قال: «لتأخذ الركن فوضعه فيه بيده شم قال: «لتأخذ كل قسبيلة بناحية من الشوب (426) ثم ارفعوه جميعاً «ففعلوا كل قسبيلة بناحية من الشوب (426)

<sup>= (</sup>١/ ٤٥٨) وصححه وأقره الذهبي على شرط مسلم . وسنده حسن ، فإن فيه ابن خباب ، وقد وثقه أحمد وابن معين . وقال غيرهما : تغير بأخرة ، قال ابن حجر : صدوق ، تغير بأخرة .

٣ - من حمديث علمي بن أبي طالب ، أخرجه بنمحنوه الحاكم (١ / ٥٥٪) ، والبيهقي (٢ / ٥٦) في دلائل النبوة ، وفي الباب مرسل الزهري أخرجه البيهقي (١ / ٥٧) .

خصر حدیث ابن عباس ، أخرجه ابن سعد (۱/۱۶۱) ولكن يرويه الواقدى
 وهو متروك فلا يصلح للاستشهاد به .

<sup>426-</sup> بناحية الثوب: بطرف من أطرافه بحيث تشترك كل القبائل في حمله.

حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه هو بيده ثم بنى عليه وكانت قريش تسمي رسول الله علله قبل أن ينزل عليه الوحي [الأمين]، فلما فرغوا من البنيان وبنوها على ما أرادوا قال الزبير بن عبد المطلب فيما كان من أمر الحية التي كانت قريش تهاب بنيان الكعبة لها [ستيراً بقوله]:

إلى الشعبان وهي لها اضطراب واحيانا يكون لها وثاب (427) تهيبنا البناء وقد تهاب عقاب تتلئب لها انصباب (428) لنا البنيان ليس له حجاب لنا منه المقواعد والتراب لنا منه المقواعد والتراب و ليس على مسوينا ثياب فليس لأصله منهم ذهاب ومرة قد تقدمها كيلاب

عجبت لما تصوبت العقاب وقد كانت يكون لها كشيش إذا قمنا إلى التأسيس شدت فلما أن خشينا الرجز جاءت فضمتها إليها ثم خلت فقمنا حاشدين إلى بناء غداة نرفع التأسيس منه أعز به المليك بنسي لوي وقد حشدت هناك بنو عدي فسبوأنا المليك بذاك عزاً

427- كشيش: صوت احتكاك الأفعى بعضها ببعض.

وثاب : من الوثب وهو القفر ، ويقال له : الوثوب والمواثبة أيضاً .

428- الرجز: العقاب، قال تعالى : « ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك عا عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمن... ﴾

تتلئب : اتلأب في سيره إذا سار في طريقه لا يلوي على شيء.

وقال ابن هشام : ويروى « وليس على مساوينا ثياب » .

وكانت الكعبة على عهد رسول الله عَلَيْكُ ثماني عشرة ذراعاً وكانت تكسى القباطي (429) ثم كسيت [بعد] البرود (430) وأول من كساها الديباج الحجاج بن يوسف.



(۱۹۸) قال ابن إسحاق وقد كانت قريش - لا أدرى أقبل الفيل أم بعده - ابتدعت[أمر] الحمس رأيا رأوه [وأرادوه] فقالوا: نحن بنو إبراهيم وأهل الحرمة، [وولاة البيت]، وقطان مكة وساكنها فليس لأحد من العرب مشل حقنا، ولا مشل منزلتنا، ولا تعرف

(۱۹۸) خبر صحیح انظر: البدایة والنهایة (۲ / ۳۰۰) نقلاً عن ابن إسحاق،

و أخرجه البخاری (۱٦٦٥) ومسلم (۱۲۱۹)، وأبو داود (۱۹۱۰)، والترمذی

(۸۸٤)، والطیالسی (۱٤۷۱) وابن حبان (۲ / ۱۳)، والبیهقی (۰ / ۱۱۳) فی

سننه الکبری کلهم بمعناه .

429- القباطي : جمع قبطية وهي ثياب كانت تصنع في مصر نسبت إلي أهلها «القبط».

430- البرود: جمع برد وهي ثياب كانت تصنع في اليمن.

431- الحمس: جمع أحمس ، وهو الشديد القوى، مشتق من الحماسة وهي الشدة والصلابة، والمراد بهم هنا أهل مكة لأنهم اشتدوا في دينهم كما هو موضح في الحديث.

له العرب مثل ما تعرف لنا فلا تعظموا شيئا من الحل كما تعظمون الحرم ، فإنكم إن فعلتم ذلك استخفت العرب بحرمتكم ، وقالوا: قد عظموا من الحرم ، فتركوا الوقوف على عرفة والإفاضة منها، وهم يعرفون ويقرون أنها من المشاعر والحج ودين إبراهيم على المشاعر والحج ودين أبراهيم على المساعر والحج ودين أنهم قالوا نحن أهل الحرم فليس ينبغى لنا أن نمخرج من الحرمة ولا نعظم غيرها ، كما نعظمها نحن الحمس والحمس أهل الحرم ثم جعلوا لمن ولدوا من العرب من ساكن الحل والحرم مثل الذي لهم ، بولادتهم إياهم يحل لهم ما يحل لهم ، ويحرم عليهم ما يحرم عليهم ، وكانت كنانة وخزاعة قد دخلوا معهم في ذلك .

قال ابن هشام: وحدثني أبو عبيدة النحوي أن بني عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن دخلوا معهم في ذلك وأنشدني لعمرو بن معد يكرب:

أعباس لو كانت شياراً جيادنا بتشليث ما ناصيت بعدي الأحامسا (432)

قال ابن هشام: تثليث: موضع من بلادهم والشيار (433) الحسان يعني بالأحامس بني عامر بن صعصعة [وبعباس] عباس بن مرداس

<sup>432-</sup> ناصيت : أي نازعت ، لأن كل واحد من المتنازعين يأخذ بناصية الآخر وهي مقدم شعره .

<sup>433-</sup> الشيار : جمع شيرة وهي الحسنة الوجه والهيئة . والرجل يقال له : شير وجمعه شوراء .

السلمي وكان أغار على بني زبيد بتثليث وهذا البيت في قصيدة لعمرو وأنشدني للقيط بن زرارة الدارمي في يوم جبلة :

أجزم إليك إنها بنو عبس المعشر الجلة (٠) في القوم الحمس (434)

لأن بني عبس كانوا يوم جبلة حلفاء في بني عامر بن صعصعة .

ويوم جبلة يوم كان بين بنى حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم وبين بنى عامر بن صعصعة فكان الظفر فيه لبنى عامر بن صعصعة على بني حنظلة، وقتل يومئذ لقيط بن زرارة بن عدس، وأسر حاجب بن زرارة بن عدس، وانهزم عمروبن عمرو بن عُدس بن زيد بن عبد الله بن دارم بن مالك بن حنظلة ففيه يقول جرير للفرزدق:

كأنك لم تشهد لقيطا وحاجبًا وعمرو بن عمرو إذ دعوا يالدارم

وهذا البيت في قصيدة له ثم التقوا يوم ذي نجب فكان الظفر خنظلة على بني عامر، وقتل يومئذ حسان بن معاوية الكندي وهو أبو كبشة وأسر يزيد بن الصعق الكلابي ، وانهزم الطفيل بن مالك بن جعفر ابن كلاب أبو عامر بن الطفيل ، ففيه يقول الفرزدق هذين البيتيين :-

ومنهن إذ نجى طفيل بن مالك

على قرزل رَجْلاً ركوض الهزائم

<sup>434-</sup> أجزم إليك : كلمة يزجر بها الفرس حثاً على الإسراع.

<sup>(\*)</sup> الجلة: أي العظماء ، ومنه رجل جليل أي عظيم .

## ونحن ضربنا هامة ابن خويلد

[نزيد] على أم الفراخ الجواثم (435)

وهذان البيتان في قصيدة له فقال جرير:

ونحن خضبنا لابن كبشة تاجه

والقي امراً في ضجة الخيل مصقعا (436)

وهذا البيت في قصيدة له ، وحديث يوم جبلة ويوم ذى نجب أطول مما ذكرنا ، وإنما منعني من استقصائه ما ذكرت في حديث يوم الفجار .

(٩٩) قال ابن إسحاق: ثم ابتدعوا في ذلك أموراً لم تكن لهم حتى قالوا: لا ينبغى للحمس أن يأتقطوا الأقط(437) ولا يسلئوا(438) السمن وهم حرم، ولا يدخلوا بيتًا من شعر ولا يستظلوا إن استظلوا إلا في بيوت الأدم ما كانوا حرمًا، ثم رفعوا في ذلك فقالوا: لا ينبغى لأهل

( ١٩٩ ) خبر صحيح : انظر السابق .

<sup>435 –</sup> أم الفراخ: كناية عن الرأس وإذا هشم الرأس مات المرء وكان العرب يعتقدون أن المرء إذا قتل خرجت بومة تقول: اسقوني ، اسقوني ، حتى يؤخذ بثأره .

<sup>·</sup> الجواثم: جمع جاثمة أي المقيمات.

<sup>436-</sup> مصقعاً : من الصقع وهو ضرب الشيء اليابس بمثله كالحجر بالحجر ونحوه .

<sup>437-</sup> الأقط: لبن يترك حتى يجمد ويصلب ثم يطبخ أو يطبخ به بعد ذلك .

<sup>438-</sup> يسلأوا السمن : يقال سلا السمن أو الدهن إذا أذابه بالتسخين ونحوه .

الحل أن يأكلوا من طعام جاءوا به معهم من الحل إلى الحرم إذا جاءوا حجاجًا أو عمارًا ولا يطوفوا بالبيت إذا قدموا أول طوافهم إلا في ثياب الحمس، فإن لم يجدوا منها شيئا طافوا بالبيت عراة فإن تكرم منهم متكرم من رجل أو امرأة ولم يجد ثياب الحمس فطاف [بثيابه] التي جاء بها من [أهل] الحل ألقاها إذا فرغ من طوافه ثم لم ينتفع بها ولم يمسها هو ولا أحد غيره أبدًا وكانت العرب تسمي تلك الثياب اللقي (439)، فحصملوا على ذلك العرب فدانت به، ووقفوا على عرفات، وأفاضوا منها، وطافوا بالبيت عراة، أما الرجال فيطوفون عراة وأما النساء فتضع إحداهن ثيابها كلها إلا درعا مفرجا (440) عليها، ثم تطوف فيه، فقالت امرأة من العرب وهي كذلك تطوف بالبيت:

اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فـــلا أحــله

ومن طاف منهم في ثيابه التي جاء فيها من الحل ألقاها فلم ينتفع بها هو ولا غيره فقال قائل من العرب يذكر شيئا تركه من ثيابه فلا يقربه وهو يحبه: -

كفى حزنًا كرى عليها كأنها لَقَى بين أيدي الطائفين حريم يقول: لا تمس.

فكانوا كذلك حتى بعث الله تعالى محمداً عَيْكٌ ، فأنزل عليه

<sup>439-</sup> اللقى : هي الثياب التي تلقى وتترك ليأخذها من شاء .

<sup>440-</sup> مفرجاً : مشقوقاً ،والفرج : الشق قال تعالى : ﴿ أُولَـم يروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ومالها من فروج ﴾ .

حين أحكم له دينه وشرع له سنن حجه (٢: ١٩٩١) ﴿ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم ﴾ يعنى قريشاً، والناس: العرب، فرفعهم في سنة الحج إلى عرفات والوقوف عليها والإفاضة منها.

وأنزل الله عليه فيما كانوا حرموا على الناس من طعامهم ولبوسهم عند البيت حين طافوا عراة، وحرموا ما جاء وا به من الحل من الطعمام (٧: ٣١ – ٣٢): ﴿ يا بنى آدم خدوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون ﴿ فوضع الله تعالى أمر الحمس ، وما كانت قريش ابتدعت منه عن الناس بالإسلام حين بعث الله به رسوله عَيَاتَةً.

(۲۰۰) [قال: حدثنا عبد الرحيم ابن هشام عن زناد بن عبد الله قال]: قال ابن إسحاق: حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عثمان بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم عن عمه

عن ابن إسحاق بمثله .

وأخرجه البخارى (١٦٦٤)، ومسلم (١٢٢٠). وابن خزيمة (٢٨٢٣)، والبن خزيمة (٢٨٢٣)، والطبراني (١٥٧٧)، (١٥٧٧) في الكبير من طريق ابن إسحاق، وكذا البيهقي (٢ / ٣٧) في دلائل النبوة طريق الشيخين وغيرهما عن سفيان بن عيينة عن عمرو عن محمد ابن جبير عن أبيه به.

نافع بن جبير عن أبيه جبير بن مطعم ، قال : لقد رأيت رسول الله على قلل أن ينزل عليه الوحي ، وإنه لواقف على بعير له بعرفات مع الناس من بين قومه حتى يدفع معهم منها توفيقاً من الله له صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيراً .

## إِثْبَارِ الْجُعَانَ مِنَ الْمَرِيدِ وَالْإِثْبَارِ مِنَ الْيَعَوِيدِ وَالْإِثْبَارِ مِنَ الْيَعَوِيدِ وَالْرِيْبَارِ مِنَ الْنَصَارِيجَ (بَبَعَثْتُهُ عَيِّيٍّ )

النصارى والكهان من العرب قد تحدثوا بأمر رسول الله على قبل مبعثه النصارى والكهان من العرب قد تحدثوا بأمر رسول الله على قبل مبعثه لم تقارب من زمانه ، أما الأحبار من يهود ، والرهبان من النصارى فعما وجدوا في كتبهم من صفته وصفة زمانه ، وما كان من عهد أنبيائهم إليهم فيه ، وأما الكهان من العرب فأتتهم به الشياطين من الجن فيسما تسترق من السمع إذ كانت، وهي لا تحجب عن ذلك بالقذف من النجوم ، وكان الكاهن والكاهنة لا يزال يقع منهما ذكر بعض أموره ، لا تلقى العرب لذلك فيه بالأ —حتى بعثه الله تعالى ووقعت تلك الأمور التي كانوا يذكرون ، فعرفوها فلما تقارب أمر رسول الله على وحضر مبعثه ، حجبت الشياطين عن السمع وحيل بينها وبين المقاعد التي كانت تقعد لاستراق السمع فيها ، فرموا بالنجوم ، فعرفت الجن أن ذلك لأمر حدث من أمر الله في العباد، يقول الله تبارك وتعالى لنبيه محمد على أحد وهو يقص عليه خبر الجن إذ حجبوا عن السمع ، فعرفوا ما عرفوا ما عرفوا من ذلك حين رأوا السمع ، فعرفوا ما عرفوا ما عرفوا من ذلك حين رأوا

<sup>(</sup> ٢ . ١ ) انظر : البداية والنهاية ( ٢ / ٣٠٦ ، ٣٠٧ ) نقلا عن ابن إسحاق .

ما رأوا ( ٢٠ ٢ : ١ - ١٠ ) : ﴿ قُلُ أُوحِي إِلَى أَنَهُ استَمع نَفُو مَنَ الْجُنُ فَقَالُوا إِنَا سَمِعنا قَرَانًا عَجِباً ( 441)، يهدى إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحداً وأنه تعالى جد (442) وربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا (443) وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذباً وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقًا ﴾ - إلى قوله : ﴿ وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصداً (444) وأنا لا ندرى أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا ﴾ فلما سمعت الجن القرآن ، عرفت أنها إنما منعت من السمع قبل ذلك لئلا يشكل الوحى بشيء من خبر السماء فيلتبس على أهل الأرض ما جاءهم من الله فيه لوقوع الحجة وقطع الشبهة فآمنوا وصدقوا ثم ولوا الى قومهم منذرين ( ٤٦ : ٢٠ ) ﴿ قَالُوا يَا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقاً لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق من بعد موسى مصدقاً لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم ﴾ - الآية وكان قول الجن : ﴿ وأنه كان رجال من الإنس

<sup>441-</sup> عجباً: خارجاً عن الإلف والعادة بحيث يتعجب منه كل من سمعه لخالفته سائر الكتب في الحسن وجودة النظم .

<sup>442-</sup> جد ربنا : الجد هنا بمعنى الجاه والعظمة . ومنه قول الفاروق : « كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا » أي عظم في عيوننا .

<sup>443-</sup> شططاً : الشطط البعد ، يقال شطت الدار إذا بعدت والمراد أنه يقول قولاً مجانباً للصواب مجافياً للحقيقة بعيداً عنها .

<sup>444-</sup> رصدا: أي راصداً للجني مراقباً لتحركاته بحيث يحرقه إذا حاول الاستماع.

يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاً ﴾ أنه كان الرجل من العرب من قريش وغيرهم إذا سافر فنزل بطن واد من الأر ض ليبيت فيه قال: إني أعوذ بعزيز هذا الوادي من الجن الليلة من شر ما فيه.

قال ابن هشام: الرهق: الطغيان والسفه، قال رؤبة بن العجاج \* إذ تستبي الهيامة (445) المرهقا \*

وهذا البيت في أرجوزة له ، والرهق : أيضا طلبك الشيء حتى تدنو منه فتأخذه أولا تأخذه ، قال رؤبة بن العجاج يصف حمير وحش :

## \* بصبصن (446) و اقشعر رن من خوف الرهق \*

وهذا البيت في أرجوزة له ، والرهق أيضًا : مصدر لقول الرجل للرجل رهقت الإثم أو العسر الذي أرهقتني رهقًا شديداً ، أى حملت الإثم أو العسر الذى حملاً شديداً وفي كتاب الله تعالى (١٨ : ١٨) ﴿ فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا ﴾ وقوله (١٨ - ٧٣) : ﴿ ولا ترهقني من أمرى عسراً ﴾ .

<sup>445-</sup> تستبي : من سباه إذا أذهب عقله و خلب لبه .

الهيامة : أصله الناقة تشرب من الماء فلا تروى ، ثم استعير ذلك للمحب الذي لا يشبع من وصال محبوبته .

<sup>446-</sup> بصبصن : يقال بصبص الكلب إذا حرك ذيله فرحاً أو طمعاً .

(۲،۲) قال ابن إسحاق: وحدثني يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس أنه حُدّث أن أول العرب فزع للرمي بالنجوم - حين رمى بها - هذا الحي من ثقيف، وأنهم جاءوا إلى رجل منهم يقال له: عمرو بن أمية أحد بني علاج قال: وكان أدهى العرب وأنكرها رأياً فقالوا له: يا عمرو ألم تر ما حدث في السماء من القذف بهذه النجوم؟ قال: بلى فانظروا فإن كانت معالم النجوم (447) - التي يهتدى بها في البر والبحر وتعرف بها الأنواء من الصيف والشتاء لما يصلح الناس في معايشهم - هي التي يرمى بها فهو والله طي الدنيا وهلاك هذا الخلق الذي فيها، وإن كانت نجومًا غيرها وهي ثابتة على حالها، فهذا لأمر أراد الله به هذا الخلق فما هو؟.

(۲۰۳)قال ابن إسحاق: فذكر محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن عبد الله بن عباس عن نفر من الأنصار، أن رسول الله عليه قال لهم: «ما كنتم تقولون في هذا النجم الذي يرمى به » ؟ قالوا: يا نبي الله كنا نقول

<sup>(</sup> ۲ ، ۲ ) إسناده ضعيف . وأورده ابن كثير ( ٢ / ٣٠٨ ، ٣٠٧ ) في البداية نقلا عن ابن إسحاق فيه جهالة ثميوخ ابن عتبة ، وانقطاع في السند .

<sup>(</sup>۳۰۳) محدیث صحیح . أخرجه مسلم (۲۲۲۹) ، والترمذی (۲۲۲۹) ، والنرمذی (۲۲۲۹) ، والنسائی (۲۹۲) فی التفسیر . وأحمد (۱ / ۲۱۸) ، والطحاوی (۳ / ۱۱۳) فی مشکل الآثار ، والطبری (۲۳ / ۵۲) فی تفسیره ، وأبو نعیم (۳ / ۲۳۲) فی الحلیة ، والبیهقی (۸ / ۲۳۸) فی سننه الکبری ، وفی دلائل النبوة (۲ / ۲۳۲ – ۲۳۷) .

<sup>447-</sup>معالم النجوم : أي النجوم المعروفة المشهورة التي تعود العرب الاهتداء بها .

حين رأيناها يرمى بها: مات ملك ، ملك ملك ، ولد مولود ، مات مولود ، فقال رسول الله على الله على كذلك ، ولكن الله تبارك و تعالى كان إذا قضى في خلقه أمراً سمعه حملة العرش ، فسبحوا فسبح من تحته ذلك ، فلا يزال التسبيح فسبح من تحت ذلك ، فلا يزال التسبيح يهبط حتى ينتهى إلى السماء الدنيا فيسبحوا ، ثم يقول بعضهم لبعض : مم سبحتم ؟ فيقولون: سبح من فوقنا فسبحنا لتسبيحهم ، فيقولون: ألا تسألون من فوقكم مم سبحوا فيقولون: مثل ذلك حتى ينتهوا إلى حملة العرش فيقال لهم : مم سبحتم ؟ فيقولون: قضى الله في خلقه كذا العرش فيقال لهم : مم سبحتم ؟ فيقولون: قضى الله في خلقه كذا إلى السماء الدنيا ، فيتحدثوا به ، فتسترقه الشياطين بالسمع على توهم واختلاف، ثم يأتوا به الكهان من أهل الأرض في حشر ويخطئون ويصيبون، فيتحدث به الكهان فيصيبون بعضاً ويخطئون فيخطئون الله عز وجل حجب الشياطين بهذه النجوم التي يقذقون بها ، فا نقطعت الكهانة اليوم ، فلا كهانة ».

(٢٠٤) قال ابن إسحاق: وحدثني عمرو بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنه بمثل حديث ابن شهاب عنه.

(٥٠٥) قال ابن إسحاق: وحدثني بعض أهل العلم أن امرأة من

<sup>(</sup> ٤ . ٧ ) إسناده ضعيف . فيه ابن أبي لبيبة ، وهو من الضعفاء .

<sup>(</sup> ٢٠٥ ) إستاده ضعيف : فيه جـهالة شيوخ ابن إسحاق . وأورده ابن كـثير في البداية والنهاية (٢ / ٣٠٨) نقلاً عن ابن إسحاق .

بنى سهم يقال لها الغيطلة، كانت كاهنة فى الجاهلية فلما جاءها صاحبها في ليلة من الليالي فأنقض (448) تحتها ثم قال: أدر ما أدر يوم عقر ونحر، [فقالت]قريش - حين بلغها ذلك - ما يريد؟ ثم جاءها ليلة أخرى، فأنقض تحتها؟ قال: شعوب ما شعوب تصرع فيه كعب لجنوب، فلما بلغ ذلك قريشاً قالوا: ماذا يريد؟ إن هذا لأمر هو كائن، فانظروا ما هو؟ فما عرفوه حتى كانت وقعة بدر وأحد بالشعب، فعر فوا أنه الذي كان جاء به إلى صاحبته.

قال ابن هشمام: الغيطلة من بني مرة بن عبد مناة بن كنانة إخوة مدلج بن مرة ، وهي أم الغياطل الذين ذكر أبو طالب في قوله:

لقد سفهت أحلام قوم تبدلوا بني خلف قيظًا بنا والغياطل

فقيل لولدها « الغياطل » وهم من بنى سهم بن عمرو بن هصيص، وهذا البيت في قصيدة له سأذكرها في موضعها إن شاء الله تعالى .

(٢٠٦) قال ابن إسحاق: وحدثني على بن نافع الجرشي، أن

( ۲۰۲ ) إسناده منقطع . وهو من أقسام الضعيف . وأورده ابن كثير ( ۲ / ۳۰۸ ) نقلاً عن ابن إسحاق .

وأورده السمعاني (٢ / ٥٥) في الأنساب في نسب ( الجرشي ) نافع الجرشي ) وقال : إنه حين بعث النبي عَلَيْكُ دعوا كاهناً كان في رأس جبل ، وقالوا : انظر لنا في شأن هذا الرجل . وفي كتب الرجال أن نافع الجرشي مولى عثمان بن عفان رضى الله عنه .

جنباً ، بطناً من اليمن ، كان لهم كاهن في الجاهلية ، فلما ذكر أمر رسول الله عليه وانتشر في العرب [قال]:قالت له جنب : انظر لنا في أمر هذا الرجل واجتمعوا له في أسفل جبله ، فنزل عليهم حين طلعت الشمس – فوقف لهم قائماً متكا على [فرس]\* له ، فرفع رأسه إلى السماء طويلاً ثم جعل ينزو (449) ثم قال : أيها الناس إن الله أكرم محمداً واصطفاه ، وطهر قلبه وحشاه ، ومكثه فيكم أيها الناس قليل ، ثم اشتد (450) في جبله راجعاً من حيث جاء .

(۲،۷) قال ابن إسحاق : وحدثني من لا أتهم ، عن عبد الله بن كعب مولى عثمان بن عفان ، أنه حدث ، أن عمر بن الخطاب بينا هو

( ۲،۷ ) خبر صحيح . وإسناده منقطع .

۱- أخرجه البخاري ( ۳۸۶۳ ) بنحوه مختصراً من حديث ابن عمر ، وأخرجه البخاري في الكبير ( ٤ / ۲ ، ۲ ) من طريق الحكم بن يعلى عن عباد بن عبد الصمد عن سعيد بن المسيب قال أخبرني سواد بن قارب فذكر معناه مختصراً جداً . وكذا البيهقي ( ۲ / ۲۵۳ ) في الدلائل قال البخاري : ولا يصح الحكم بن يعلى .

 $Y - e^{i\omega_{c}} + e^{i\omega_{c}} = e^{i\omega_{c}} + e^{i\omega_{c}} + e^{i\omega_{c}} + e^{i\omega_{c}} = e^{i\omega_{c}} + e^{i\omega_{c}} + e^{i\omega_{c}} + e^{i\omega_{c}} = e^{i\omega_{c}} + e^{i\omega_{c}}$ 

(\*)وقعت هذه الكلمة في بعض النسخ :قوس

449–ينزو: يقفز ويثب، من نزاينزو إذا وثب وقفز.

450- اشتد: أي أسرع في سيره .

جالس في الناس في مسجد رسول الله على ، إذ أقبل رجل من العرب داخلاً المسجد يريد عمر بن الخطاب ، فلما نظر إليه عمر - رضي الله عنه - قال : إن هذا الرجل لعلى شركه ما فارقه بعد ، ولقد كان كاهنا في الجاهلية، فسلم عليه الرجل ثم جلس ، فقال له عمر رضي الله عنه : هل أسلمت ؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين ، قال له : فهل كنت كاهناً في الجاهلية ؟ فقال الرجل : سبحان الله يا أمير المؤمنين !!! لقد خِلْتَ فِي

<sup>=</sup> وفي سنده الوقاصي ، وهو من المتروكين ، وكذبه ابن معين . وعليه فلا يصلح الاستشهاد به .

٣ - وأخرجه الحسن بن سفيان من طريق الحسن بن عمارة عن عبد الله بن عبد الرحمن ذكره بطوله .

 $<sup>2 -</sup> e^{i + c}$  بسنده من طريق أبي بكر الدلائل بسنده من طريق أبي بكر ابن عياش عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب . فذكره بطوله . وفيه عنعنة أبي إسحاق السبيعي ، وكان يدلس .

وأخرجه ابن شاهين في الدلائل من حديث أنس، وسنده ضعيف كما في الفتح (٧ / ١٧٩)، والإصابة (٣ / ١٤٩).

٣- وأخرجه ابن أبي خيثمة وغيره من طريق أبي جعفر الباقر ، وهو مرسل ، ومن هذا الطريق أخرجه ابن عبد البر ، وابن منده ، وأبو نعيم كما في أسد الغابة (٢ / ٤٨٥) قال ابن حجر في الفتح (٧ / ١٧٩) : هذه الطرق يقوى بعضها ببعض .

٧ - أورده ابن كثير في البداية ( ٢ / ٣٣٣) نقلاً عن ابن إسحاق ، وانظر أسانيد طرقه في البداية ( ٢ / ٣٣٤ - ٣٣٧ ) .

واستقبلتنى بأمر ما أراك قلته لأحد من رعيتك منذ وليت ما وليت، فقال عمر: اللهم غفراً، قد كنا فى الجاهلية، على شر من هذا: نعبد الأصنام ونعتنق الأوثان، حتى أكرمنا الله برسوله وبالإسلام قال: نعم والله يا أمير المؤمنين، لقد كنت كاهناً في الجاهلية، قال: فأخبرنى ما جاءك به صاحبك، قال: جاءني قبل الإسلام بشهر أوشيعه (451) فقال: ألم تر إلى الجن وإبلاسها (452) وإياسها (\*)من دينها، ولحوقها بالقلاص (\*\*) وأحلاسها (\*\*\*).

قال ابن هشام: هذا الكلام سجع وليس بشعر .

قال عبد الله بن كعب: فقال عمر بن الخطاب عند ذلك يحدث الناس: والله إنى لعند وثن من أوثان الجاهلية في نفر من قريش قد ذبح له رجل من العرب عجلاً، فنحن ننتظر قسمه ليقسم لنا منه إذ سمعت

451- بشهر أو شيعه : أى قرابة شهر والشيع : مقدار من العدد مجهول يدل على المقاربة .

452- إبلاسها : اليأس الشديد بحيث يقف المرء معه ساكتًا مقهوراً قال تعالى : ﴿ حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون ﴾ .

(\*) إياسها: الإياس واليأس بمعنى واحد، تقول أيس الرجل ويأس بمعنى.

(\*\*)القلاص: جمع قلوص، وهي من الإبل الفتية المجتمعة الخلق، وذلك من حين تركب إلى التاسعة من عمرها ثم تسمى بعد ذلك ناقة.

(\*\*\*) أحلاسها: الأحلاس: جمع حلس، وهو كساء يوضع على ظهر البعير، ثم يوضع فوقه الرحل لحماية ظهر البعير من الدبر وهو جرح الظهر من جراء احتكاك الرحل.

من جوف العجل صوتا ما سمعت صوتا قط أنفذ منه، وذلك قبيل الإسلام بشهر أو شيعه ، يقول يا ذريح ، أمر نجيح ، رجل يصيح ، يقول لا إله إلا الله .

قال ابن هشام : ويقال : رجل يصيح بلسان فصيح ، يقول: لا إله إلا الله

وأنشدني بعض أهل العلم بالشعر: -

وشدها العيس بأحلاسها (423)

عبجبت للبجسن وإبىلاسمها

ما مؤمنو الجن كـــأنجــاســها

تهوي إلى مكة تبغى الهدى

قال ابن إسحاق: فهذا ما بلغنا عن الكهان من العرب.

## انجال يعوم برسواء الله عليه

(۲۰۸) قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن رجال من قومه قالوا: إن مما دعانا إلى الإسلام مع رحمة الله تعالى وهداه لما كنا نسمع من رجال يهود، كنا أهل شرك أصحاب أو ثان، وكانوا أهل كتاب عندهم علم ليس لنا، وكانت لا تزال بيننا وبينهم شرور، فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون، قالوا لنا: إنه تقارب زمان نبي يبعث الآن نقتلكم معه قتل عاد وإرم، فكنا كثيرًا ما نسمع ذلك منهم،

(۱۰۸) إسناده ضعيف . أخرجه أبو نعيم (ص/ ۱۹) ، والبيهقى (۲ / ۸۰) في (۱۸) . كلاهما في الدلائل بسنده عن ابن إسحاق ، وكذ ابن جرير (۱ / ۳۲۰) في تفسيره ، وعزاه في الدر المنشور (۱ / ۸۷) إلى ابن المنذر ، وأورده ابن كيير (۲ / ۳۰۸) في البداية نقلاً عن ابن إسحاق ، وكذا في تفسيره (۱ / ۱۲٤) . في سنده جهالة شيوخ ابن قتادة .

<sup>453-</sup> العيس : من النوق جمع أعيس وهي التّي يخالط بياضها حمرة « شقرة»، هي من أكرم النوق على أهلها .

فلما بعث الله رسوله عَيِّكَ أجبناه حين دعانا إلى الله تعالى وعرفنا ما كانوا يتوعدوننا به ، ففينا وفيهم كانوا يتوعدوننا به ، ففينا وفيهم نزل هؤلاء الآيات من البقرة ( ٢ : ٨٩) ﴿ ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين ﴾ .

قال ابن هشام: يستفتحون: يستنصرون، ويستفتحون أيضًا: يتحاكمون، وفي كتاب الله تعالى ( ١٩: ٧ ) ﴿ ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ﴾ .

(۲۰۹) قال ابن إسحاق: وحدثني صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن محمود بن لبيد أخي بنى عبد الأشهل عن سلمة ابن سلامة بن وقش «وكان سلمة من أصحاب بدر» قال: كان لناجار من يهود في بني عبد الأشهل، قال: فخرج علينا يوماً من بيته حتى

<sup>(</sup> ۲۰۹ ) الخبر صحيح ، وإسناده جيد . أخرجه أحسد ( ٣ / ٢٦٤ ) والبخارى في تاريخه الكبير (٤ / ٦٨ ، ٦٩ ) ، والحاكم ( ٣ / ٤١٧ ، ٤١٨ ) وصحيح وأقره الذهبي ، والبيهقي (٢ / ٧٨ ، ٩٧ ) وأبو نعيم ( ص / ١٦ ) كلاهما في الدلائل ، والطبراني ( ٣ / ٣٢ ) في الكبير ، كلهم من طريق ابن إسحاق به .

وأورده ابن كثير في البداية (٢ / ٣٠٩) نقلا عن ابن إسمحاق ، وقال : رواه أحمد عن يعقوب عن أبيه عن ابن عباس .

وقال الهيشمي في المجمع ( ٨ / ٢٣٠ ) : رجاله رجال الصحيح غير ابن إسحاق ، وقد صرح بالسماع .

وقف على بنى عبد الأشهل ، قال سلمة : وأنا يومئذ أحدث من فيه سناً على بردة لى، مضطجع فيها بفناء أهلى ، فذكر القيامة والبعث والحساب والميزان والجنة والنار ، قال : فقال ذلك لقوم أهل شرك أصحاب أوثان، لا يرون أن بعثًا كائن بعد الموت ، فقالوا له: ويحك يا فلان !!! أو ترى هذا كائناً أن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار يجزون فيها بأعمالهم ؟ قال : نعم والذي يحلف به ، ويود أن له بحظه من تلك النار أعظم تنور في الدار ، يحمونه ثم يدخلونه إياه فيطينونه عليه ، بأن ينجو من تلك النار غدا ، فقالوا له : ويحك يا فلان !!! فما آية ذلك ؟ قال نبى مبعوث من نحو هذه البلاد وأشار بيده إلى مكة واليمن ، فقالوا : ومتى تراه ؟ قال : فنظر إلى وأنا من أحدثهم سناً فقال : إن يستنفد هذا الغلام عمره يدركه ، قال سلمة : فوالله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله محمداً وسوله على الله وحمداً ، ويحك يا فلان!!! ألست الذى قلت لنا فيه ما قلت؟! رسوله عقلنا له : ويحك يا فلان!!! ألست الذى قلت لنا فيه ما قلت؟!

(١١٠) قال ابن إسحاق : وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة ،

<sup>(</sup> ۲۱۰ ) إسناده ضعيف . ١- أخرجه البيهقي ( ٢ / ٨٠ - ٨١ ) في الدلائل ، وأورده ابن كثير في البداية ( ٢ / ٣١٠، ٣٠٠) كلاهما عن ابن إسحاق .

٢ - أورده مختصراً ابن الأثير في أسد الغابة (١ / ٥٥) في ترجمة أسد بن سعية بدلا من أسيد ، وقال : أخرجه ابن منده ، وأبو نعيم ، وذلك من طريق ابن إسحاق وانظر : أسد الغابة (١ / ٢٨٨) .

٣- وأخرجه ابن السكن من طريق سعيد بن بزيع عن ابن إسحاق ، كما في الإصابة (١/ ٣١). في سنده جهالة شيخ ابن قتادة .

عن شيخ من بني قريظة قال: قال لي: هل تدري عم كان إسلام تعلبة بن سعية وأسيد بن سعية وأسد بن عبيد؟ 7 نفر من بني هدل إخوة بني قريظة كانوا معهم في جاهليتهم ثم كانوا ساداتهم في الإسلام ] قبال: قلت: لا، قال: فإن رجلاً من يهود من أهل الشام، يقال [له] ابن الهيبان ، قدم علينا قبيل الإسلام بسنين، فحل بين أظهرنا ، لا والله ما رأينا رجـلاً قط لا يصلي الخمس أفضل منه ، فأقام عندنا ، فكنا إذا قحط عنا المطر قلنا له: اخرج يا ابن الهيبان فاستسق لنا ، فيقول: لا والله ، حتى تقدموا بين يدى مخرجكم صدقة، فنقول له: كم ؟ فيقول :صاعاً من تمر ، أو مدين من شعير، قال: فنخرجها، ثم يخرج بنا إلى ظاهر حرتنا فيستسقى الله لنا ، فوالله ما يبرح مجلسه حتى تمر السحابة ونسقى ، قد فعل ذلك غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث، قال: ثم حضرته الوفاة عندنا ، فلما عرف أنه ميت قال: يا معشر يهود ، ما ترونه أخرجني من أرض الخمر والخمير إلى أرض البؤس والجوع؟ قال:قلنا لهم أنت أعلم، قال: فإني إنما قدمت هذه البلدة أتو كيف خروج نبى (454) قد أظل زمانه (455) وهذه البلدة

<sup>454-</sup> أتوكف خووج لبى: أى أستشعر ظهـور نبى وأتوقعه ، من وكـفت الحامل إذا قاربت الولادة ، فكأن الزمان قد قارب أن يتمخض عن نبى مرسل .

<sup>455-</sup> أظل زمانه: أى أشرف. وقارب ومنه الظلة التي « تكون مشرفة على رءوس القوم مقاربة لها ، وفي الحديث عن رمضان « أيها الناس قد أظلكم شهر عنظيم».

مهاجره، فكنت أرجو أن يبعث فأتبعه ، وقد أظلكم زمانه ، فلا تسبقن إليه يا معشر يهود ، فإنه يبعث بسفك الدماء ، وسبي الذرارى والنساء ممن خالفه، فلا يمنعكم ذلك منه ، فلما بعث رسول الله علم وحاصر بنى قريظة قال هؤلاء الفتية - وكانوا شباباً أحداثًا -: يا بنى قريظة ، والله إنه للنبي الذي كان عهد إليكم فيه ابن الهيبان ، قالوا: ليس به ، قالوا: بلى والله إنه لهو بصفته ، فنزلوا وأسلموا ، وأحرزوا دماءهم وأموالهم وأهليهم .

قال ابن إسحاق : فهذا ما بلغنا [من ]أخبار يهود .

عجيث إسلام سلمان الفارسي النبخ الله عنه .

(۲۱۱) قال ابن إسحاق : وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة

( ۲۱۱) ، ( ۲۱۱) ، ( ۲۱۱) نبس صحیح . وإسناده جید . أخرجه ابن سعد ( ٤ / ٥٧) في طبقاته، وأخرجه أحمد ( ٥ / ٤٣٨ – ٤٤١) ، والطبراني ( ٢٠٦٥) في الكبير ، والبزار كما في المجمع ( ٩ / ٣٣٦) ، وأبو نعيم ( ص / ٨٧) ، والبيهةي ( ٢ / ٢١ – ٩٨) كلاهما في الدلائل ، والخطيب ( ١ / ١٦٤ ، ١٩٤) في تاريخ بغداد ، وابن الأثير ( ٢ / ٢١٧ – ٤١٩) في أسد الغابة ، والذهبي ـ ( ١ / ٢٠٥ – ١١٥) في السير ، وأورده ابن كثير في البداية ( ٢ / ٢١ – ٣١٣) .

کلهم من طریق ابن إسحاق به ، ورجاله کلهم ثقات ، خلا ابن إسحاق فهو صدوق ، وله شواهد .

۱ - حديث زيد بن صوحان، أخرجه الحاكم (٣ / ٥٩٩ - ٢٠٢)، والبيهقى في الدلائل (٢ / ٨٢) وصححه الحاكم فتعقبه الذهبي بأنه ضعيف، وقال في السير (١ / ٥٣٢): هذا حديث جيد، حكم الحاكم بصحته.

الأنصاري ، عن محمود بن لبيد ، عن عبد الله بن عباس ، قال :

= وأورده ابن كثير (٢ / ٣١٦) في البداية من هذا الطريق ، وقال : في هذا السياق غرابة كثيرة ، وفيه بعض المخالفة لسياق محمد بن إسحاق ، وطريق ابن إسحاق أقوى إسناداً ، وأحسن اقتصاصاً ، وأقرب إلى ما رواه البخارى في صحيحه من حديث معتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي عثمان النهدى عن سلمان الفارسي أنه تداوله بضعة عشر ، من رب إلى رب ، والله أعلم . قلت :انظر : الفتح (٧ / ٢٧٧) .

۲ - وأخرجه الحاكم (٣ / ٣٠٢ ، ٢٠٤ ) من طريق عبد الله بن عبد القدوس عن عبيد المكتب حدثنى أبو الطفيل حدثنى سلمان فذكره بنحوه مختصراً ، وكذا أخرجه أبو نعيم فى الحلية (١ / ١٩٠) ، وصححه الحاكم ، فقال الذهبى : ابن عبد القدوس ساقط .

وأخرجه الطبراني ( ٣٧٧ ) في الكبير وقال الهيثمي في المجمع ( ٩ / ٣٣٧ ) : فيه عبد الله بن عبد القدوس ضعفه الجمهور .

قلت : ابن عبد القدوس ، ضعفه الدار قطني ، وقال ابن معين : ليس بشيء ، وقال النسائي وغيره : ليس بثقة ،

۳ - وأخرجه ابن سعد (۲ / ۸۱) بمعناه، وكذا أحمد (٥ / ٤٣٨) ، والطبراني ( ٢٥٥) في الكبير . من طريق عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي قرة الكندى عن سلمان الفارسي ، وكذا أورده الذهبي في السير (١ / ١٥٥) كلهم بمعناه فيه عنعنة أبي إسحاق ، وكان يدلس ، وأبو قرة الكندى ، قال الدولابي في الكني (١ / ٨٧) هو سلمة بن معاوية ، وترجم له في التهذيب وغيره تحت كنية أبي ليلي الكندى ، فيبدو أن له أكثر من كنية، انظر : التهذيب (١٢ / ٢٥) ، والتقريب (ص / ٢٦٩) وهو تابعي ثقة .

حدثني سلمان الفارسي من فيه قال: كنت رجلاً فارسيًا من أهل أصبهان ، من أهل قرية يقال لها جي ، وكان أبي دهقان(456) قريته، وكنت أحب خلق الله إليه ، لم يزل به حبه إياى حتى حبسني في بيته كما تجبس الجارية ، واجتهدت في المجوسية حتى كنت قطن النار (457) الذي يوقدها ، لا يتركها تخبو ساعة [واحدة]، قال: وكانت لأبي ضيعة عظيمة، قال: فشغل في بنيان له يومًا ، فقال لي: يا بني ، إني قد شغلت في بنياني هذا اليوم عن ضيعتى ، فاذهب إليها فاطلعها ، وأمرني فيها ببعض ما يريد ، ثم قال لي: ولا تحتبس عني

<sup>=</sup> ٤ - وأورده الذهبي (١ / ٥١٥) في السير من طريق موسى بن سعيد الراسبي عن أبي معاذ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن سلمان الفارسي ، فذكره بمعناه.

قال الذهبي : هذا الحديث شبه موضوع ، وأبو معاذ مجهول ، وموسى .

قلت : فلا يصلح الاستشهاد به .

٥ – وأخرجه ابن سعد (٢ / ٨٠) من مرسل عمر بن عبد العزيز ، وسنده ضعيف ، فيه جهالة بعض الرواة ، وكذا البيهقي (٢ / ٩٩) في الدلائل ، وأورده ابن كثير في البداية (٢ / ٣١٦) : استقصى قصة إسلامه الحافظ أبو نعيم في الدلائل . وأورد لها أسانيد وألفاظاً كثيرة .

<sup>456-</sup> الدهقان : رئيس القرية أو شيخ الحي القادر على التصرف في أموره ، وجمعه، دهاقن ودهاقنة ، وكلها ألفاظ معربة

<sup>457-</sup>قطن النار: هو القيم على نار المجوس وموقدها بحيث يمنعها من أن تنطفيء .

فإنك إن احتبست عني ، كنت أهم إلى من ضيعتي ، وشغلتني عن كل شيء من أمرى ، قال : فخرجت أريد ضيعته التي بعثني إليها ، فمررت بكنيسة من كنائس النصاري ، فسمعت أصواتهم فيها وهم يصلون ، وكنت لا أدرى ما أمر الناس [صائر إليه] لحبس أبي إياى في بيته ، فلما سمعت أصواتهم دخلت عليهم أنظر ما يصنعون، فلما رأيتهم أعجبتني صلاتهم ، ورغبت في أمرهم ، وقلت : هذا والله خير من الدين الذي نحن عليه ، فوالله ما برحتهم حتى غربت الشمس ، وتركت ضيعة أبي فلم آتها ،ثم قلت لهم : أين أصل هذا الدين ؟ قالوا: بالشام ، فرجعت إلى أبي وقد بعث في طلبي ، وشغلته عن عمله كله ، فلما جئته قال: أي بني ، أيسن كنت ؟ أولم أكن عهدت إليك ما عهدت ؟ قال: قلت : يا أبت ، مررت بأناس يصلون في كنيسة لهم ، فأعجبني ما رأيت من دينهم ، فوالله ما زلت عندهم حتى غربت الشمس ، قال : أي بني ، ليس في ذلك الدين خير ، دينك ودين آبائك خير منه، قال : قلت له : كلا ، والله إنه لخير من ديننا ، قال : فخافني فجعل في رجلي قيداً ، ثم حبسني في بيته، قال: و بعثت إلى النصاري فقلت لهم: إذا قدم عليكم ركب من الشام فأخبروني بهم ، قال : فقدم عليهم ركب من الشام تجار من النصاري، فأخبروني بهم ، فقلت لهم : إذا قضوا حوائجهم وأرادوا الرجعة إلى بلادهم فآذنوني بهم ، قال : فلما أرادوا الرجعة إلى بلادهم أخبروني بهم فألقيت الحديد من رجلي ، ثم خرجت معهم حتى قدمت الشمأم ، فلما قدمتها قلت : من أفضل أهل هذا الدين علمًا ؟ قالوا : الأسقف في الكنيسة ، قال : فجئته ، فقلت له : إني قد رغبت في هذا الدين ، فأحببت أن أكون معك ، وأحدمك في

كنيستك، فأتعلم منك ، وأصلى معك ، قال : ادخل ، فدخلت معه ، قال : وكان رجل سوء : يأمرهم بالصدقة ويرغبهم فيها ، فإذا جمعوا إليه شيئاً منها اكتنزه لنفسه ولم يعطه المساكين ،حتى جمع [إليه] سبع قلال من ذهب وورق قال: فأبغضته بغضًا شديدًا لما رأيته يصنع، ثم مات ، فاجتمعت إليه النصاري ليدفنوه، فقلت لهم : إن هذا كان رجل سوء يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها فإذا جئتموه بها اكتنزها لنفسه ولم يعط المساكين منها شيئاً قال : فقالوا لي : وما علمك بذلك ؟ قال : قلت لهم : أنا أدلكم على كنزه ، قالوا : فدلنا عليه ، قال : فأريتهم موضعه ، فاستخرجوا سبع قلال مملوءة ذهبًا وورقًا ، قال : فلما رأوها قالوا : والله لا ندفنه أبدًا، قال : فصلبوه ورجموه بالحجارة، وجاءوا برجل آخر فجعلوه مكانه، قال: يقول سلمان: فما رأيت رجلاً لا يصلى الخمس أرى أنه كان أفضل منه ، وأزهد في الدنيا ، ولا أرغب في الآخرة ، ولا أدأب ليلاً ولا نهاراً منه ، قال : فأحببته حبًا لم أحبه شيئًا قبله مثله ، قال: فأقمت معه زمانًا ، ثم حضرته الوفاة ، فقلت له : يا فلان ، إنى قد كنت معك ، وأحببتك حباً لم أحبه شيئاً قبلك وقد حضرك ما ترى من أمر الله تعالى ، فإلى من توصي بي ؟ وبم تأمرني ؟ قال : أي بني والله مـا أعلم اليوم أحداً على ما كنت عليه، فقد هلك الناس وبدلوا ، وتركوا أكثر ما كانوا عليه، إلا رجلاً بالموصل ، وهو فلان ، وهو على ما كنت عليه ، فالحق به .

فلما مات وغيب لحقت بصاحب الموصل ، فقلت له: يا فلان، إن فلاناً أوصاني عند موته أن ألحق بك وأخبرني أنك على أمره ، قال: فقال لى : أقم عندى ، فأقمت عنده ، فوجدته خير رجل على أمر صاحبه ، فلم يلبث أن مات ، فلما حضرته الوفاة قلت له : يا فللان ، إن فلانًا أوصى بي إليك ، وأمرني باللحوق بك ، وقد حضرك من أمر الله ما ترى، فإلى من توصي بي ؟ وبم تأمرنى ؟ قال : يا بنى ، والله ما أعلم رجلاً على مثل ما كنا عليه إلا رجلاً بنصيبين ، وهو فلان ، فالحق به .

فلما مات وغيب لحقت بصاحب نصيبين ، فأخبرته خبري ، وما أمرنى به صاحبى ، فقال : أقم عندي ، فأقمت عنده ، فوجدته على أمر صاحبيه ، فأقمت مع خير رجل ، فوالله ما لبث أن نزل به الموت ، فلما حضر قلت له : يا فلان ، إن فلانا كان أوصى بى إلى فلان ، ثم أوصى بي فلان إليك ، فإلى من توصي بي ؟ وبم تأمرني ؟ قال : يا بنى والله ما أعلمه بقي أحد على أمرنا آمرك أن تأتيه ، إلا وجلاً بعمورية من أرض الروم ، فإنه على مثل ما نحن عليه ، فإن أحببت فأته فإنه على أمرنا .

فلما مات وغيب لحقت بصاحب عمورية، فأخبرته خبرى ، فقال: أقم عندي ، فأقمت عند خير رجل على هدى أصحابه وأمرهم ، قال : واكتسبت حتى كانت لي بقرات وغنيمة ، قال : ثم نزل به أمر الله ، فلما حُضِر قلت له : يا فلان ، إني كنت مع فلان فأوصى بي إلى فلان ، ثم أوصى بي فلان إلى فلان ، [ ثم أوصى بي فالان إلى فلان ، [ ثم أوصى بي وفلان إلى فلان إلى فلان ]، ثم أوصى بي وفلان إليك فإلى من توصي بي ؟ وبم فلان إلى فلان ]، ثم أوصى بي وفلان إليك فإلى من توصي بي ؟ وبم تأمرني ؟ قال : أي بني ، والله ما أعلمه أصبح اليوم أحد على مثل ما كنا عليه من الناس آمرك به أن تأتيه ، ولكنه قد أظل زمان نبي ، وهو مبعوث بدين إبراهيم عليه السلام ، يخرج بأرض العرب مهاجره إلى مبعوث بدين إبراهيم عليه السلام ، يخرج بأرض العرب مهاجره إلى أرض بين حرتين (458) بينه ما نخل ، به علامات لا تخفي : يأكل

<sup>458-</sup> الحرة : هي الأرض ذات الحجارة السوداء .

الهدية ، ولا يأكل الصدقة ، وبين كتفيه خاتم النبوة ، فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل .

قال: ثم مات وغيب، ومكثت بعمورية ما شاء الله أن أمكث، ثم مربي نفر من كلب تجار، فقلت لهم: احملوني إلى أرض العرب وأعطيكم بقراتي هذه وغنيمتي هذه، قالوا: نعم، فأعطيته موها، وحملوني معهم، حتى إذا بلغوا وادى القرى ظلموني فباعوني من رجل يهودي عبدا [فمكثت]عنده، ورأيت النخل، فرجوت أن يكون البلد الذي وصف لي صاحبي، ولم يحق في نفسي، فبينا أنا عنده إذ قدم عليه ابن عم له من بني قريظة من المدينة فابتاعني منه فاحتملني إلى المدينة، فوالله ما هو إلا أن رأيتها فعرفتها بصفة صاحبي، فأقمت بها، وبعث رسول الله على فأقام بمكة ما أقام لا أسمع له بذكر، مع ما أنا فيه من شغل الرق، ثم هاجر إلى المدينة فوالله إني لفي رأس عذق (459) لسيدي أعمل له فيه بعض العمل، وسيدي جالس تحتى، إذ أقبل ابن عم له، حتى وقف عليه، فقال: يافلان، قاتل الله بني قيلة، والله إنهم الآن لمجتمعون بقباء على رجل قدم عليهم من مكة اليوم، يزعمون أنه نبي.

قال ابن هشام: قيلة بنت كاهل بن عذرة بن سعد بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن إلحاف بن قضاعة، أم الأوس والخزرج، قال النعمان بن بشير الأنصاري يمدح الأوس والخزرج:

<sup>459 -</sup> عذق : العذق بـفتح العين : النخلة ، وبكسـر العين : الكباسـة من التمـر ، وهي عثابة العنقود من العنب .

بهاليل من أولاد قيلة لم يجد عليهم خليط في مخالطة عتبا(460) مساميح أبطال يراحون للندى يرون عليهم فعل آبائهم نحبا(461) وهذان البيتان في قصيدة له .

الأنصارى عن محمود بن لبيد عن عبد الله بن عباس، قال: قال الأنصارى عن محمود بن لبيد عن عبد الله بن عباس، قال: قال سلمان: فلما سمعتها أخذتنى العُرواء «قال ابن هشام: العرواء الرعدة من البرد والانتفاض، فإن كان مع ذلك عرق فهي الرحضاء وكلاهما ممدود » حتى ظننت أني [ساقط] على سيدي فنزلت عن النخلة فجعلت أقول لابن عمه ذلك: ماذا تقول ؟ فغضب سيدي، فلكمنى لكمة شديدة ثم قال: مالك ولهذا ؟ أقبل على عملك، قال: قلت: لاشيء إنما أردت أن أستثبته عما قال، [قال]: وقد كان عندى شيء قد جمعته، فلما أمسيت أخذته ثم ذهبت به إلى رسول الله عيلة وهو بقباء، فدخلت عليه، فقلت له: إنه قد بلغنى أنك رجل صالح ومعك أصحاب لك غرباء ذوو حاجة، وهذا شيء قد كان عندى للصدقة فرأيتكم أحق به من غيركم، قال: فقربته إليه فقال رسول الله عيلة لأصحابه: «كلوا» وأمسك يده فلم يأكل، قال: فقلت في نفسي هذه واحدة قال: ثم انصرفت عنه فجمعت شيئاً، وتحول

<sup>(</sup>٢١٢) انظر التخريج السابق.

<sup>460-</sup> البهاليل: جمع بهلول وهو السيد المطاع.

<sup>461-</sup> مساميح : هم الأجواد الكرام ، من السماح وهو الجود والكرم فهم يراحون له أي يهتزون له .

نحب: النحب: هو النذر، يقال: نحب فلان نحباً إذا نذر نذراً.

<sup>{</sup> ۲۸۱/ سيرة جـ١ / صحابة }

رسول الله عَيْلِيَّ إلى المدينة ، ثم جئته به فقلت له : إنى قـد رأيتك لا تأكل الصدقة فهذه هدية أكرمتك بها ، قال: فأكل رسول الله عَيَّهُ منها وأم أصحابه فأكلوا معه، تقال ]: قلت في نفسي: هاتان ثنتان، قال: ثم جئت رسول الله عَلَيْكُ وهو ببقيع الغرقد قد تبع جنازة رجل من أصحابه ،على شملتان لي ، وهو جالس في أصحابه ، فسلمت عليه ، ثم استدرت أنظر إلى ظهره ، هل أرى الخاتم الذي وصف لي صاحبي ، فلما رآني رسول الله عَيْكَ استدبرته عرف أني استثبت في شيء وصف لي ، فألقى رداءه عن ظهره فنظرت إلى الخاتم فعرفته فأكببت عليه أقبله وأبكى ، فقال لى رسول الله عَيْكَ : «تحول» فتحولت ، فجلست بين يديه ، فقصصت عليه حديثي كما حدثتك يا ابن عباس ، فأعجب رسول الله عَيْكُ أن يسمع ذلك أصحابه ، ثم شعل سلمان الرق حتى فاته مع رسول الله عَلِيُّ بدروأحد، قال سلمان : ثم قال لى رسول الله عَلَيْهُ: « كاتب يا سلمان » فكاتبت صاحبي على ثلاثمائة نخلة أحييها له بالفقير (462) وأربعين أوقية؛ فقال رسول الله عَيِّكُ لأصحابه: « أعينوا أخماكم » فأعانوني بالنخل: الرجل بثلاثين ودية (463) والرجل بعشرين ودية ، والرجل بخمس عشرة ودية والرجل بعشر، يعين الرجل بقدر ما عنده ،حتى اجتمعت لي ثلاثمائة ودية ، فقال لي رسول الله عَلَيْكَ: « اذهب يا سلمان ففقر لها، فإذا فرغت فأتني أكن أنا أضعها بيدي » قال : ففقرت وأعانني

<sup>462-</sup> الفقير: هو البئر من فقرت الأرض إذا حفرتها.

<sup>463-</sup> ودية: الفسيلة ،الصغير من فسائل النخل.

رجل من عبد القيس ، عن سلمان ، أنه قال : لما قلت : وأين تقع هذه رجل من عبد القيس ، عن سلمان ، أنه قال : لما قلت : وأين تقع هذه من الذي علي يا رسول الله ؟ أخذها رسول الله عَيَّا فقلبها على لسانه ، ثم قال: « خذها فأوفهم منها » فأخذتها فأوفيتهم منها حقهم كله : أربعين أوقية .

<sup>(</sup> ۲۱۳ ) إسناده ضعيف . أخرجه ابن سعد ( ۱ / ۸۰ ) وأحمد ( ٥ / ٤٤٤ ) ، والبيه قى ( ۲ / ۹۹ ، ۹۹ ) فى الدلائل ، وأورده ابن كثير فى البداية ( ۲ / ۳۱٤ ) كلهم عن ابن إسحاق ، وكذا أورده الذهبى فى السير ( ۱ / ۱۱ ) .

في سنده جهالة شيخ ابن أبي حبيب.

قال حدثني من لا أتهم عن عصر بن عبد العزيز بن مروان قال: قال حدثني من لا أتهم عن عصر بن عبد العزيز بن مروان قال: حدثت عن سلمان [الفارسي] أنه قال لرسول الله على حين أخبره خبره: إن صاحب عصورية قال له: ائت كذا وكذا من أرض الشام، فإن بها رجلاً بين غيضتين (464) يخرج في كل سنة من هذه الغيضة الي هذه الغيضة مستجيزاً، يعترضه ذوو الأسقام، فلا يدعو لأحد منهم إلا شفي، فاسأله عن هذا الدين الذي تبتغى، فهو يخبرك عنه، قال سلمان: فخرجت حتى أتيت حيث وصف لي، فوجدت الناس من إحدى الغيضتين إلى الأخرى، فغشيه الناس بمرضاهم لا يدعو من إحدى الغيضتين إلى الأخرى، فغشيه الناس بمرضاهم لا يدعو التي يريد أن يدخل إلا منكبه، قال: فتناولته فقال: من هذا ؟و التفت الي ، فقلت: يرحمك الله أخبرني عن الحنيفية دين إبراهيم، قال: إنك تسألني عن شيء ما يسأل عنه الناس اليوم قدأظلك زمان نبي يبعث بهذا الدين من أهل الحرم فأته فهو يحملك عليه، قال: ثم دخل قال:

<sup>(</sup> ٢ ١ ٤ ) إسناده ضعيف . وأخرجه ابن سعد ( ١ / ٨٠ ، ٨١ ) و البيهقي ( ٢

<sup>/</sup> ٩٩) في الدلائل، وأورده ابن كثير في البداية (٢ / ٣١٤)، والذهبي في السير (١ / ٥١١، ٢١٥) كلهم من طريق ابن إسحاق. وقال الذهبي: تفرد به ابن إسحاق.

قلت : في سنده جهالة شيخ ابن قتادة ، وجهالة شيخ عمر بن عبد العزيز .

<sup>464-</sup> غيضتين : مثني غيضة وهي الموضع يكثر فيه الشجر ويلتف .

فقال رسول الله عَلَيْكُ لسلمان: « لئن كنت صدقتني يا سلمان لقد لقيت عيسي ابن مريم » علي نبينا وعليه السلام .

# وايط بن فواء بن أسط بن عبط المزيج وعبيط الله ابن جَرَسَ ، وغثمان بن الأويريث منعل واقع بن نوياء

عند صنم من أصنامهم ، كانوا يعظمونه ، وينحرون له ، ويعكفون عنده ، ويديرون به ، وكان ذلك عيدا لهم في كل سنة يومًا، فخلص عنده ، ويديرون به ، وكان ذلك عيدا لهم في كل سنة يومًا، فخلص منهم أربعة نفر نجيا(465) ثم قال بعضهم لبعض : تصادقوا وليكتم بعضكم على بعض ، قالوا : أجل ، وهم : ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى ،وعبيد الله بن جحش بن رئاب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كبير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة ، وكانت أمه أميمة بنت عبد المطلب ، وعثمان بن الحويرث بن أسد بن عبد الله بن قصى ، وزيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى بن عبد الله بن قرط بن رياح بن رزاح عمرو بن نفيل بن عبد العزى بن عبد الله بن قرط بن رياح بن رزاح ابن عدي بن كعب بن لؤي ، فقال بعضهم لبعض : تَعَلَّموا والله ما قومكم على شيء ، لقد أخطئوا دين أبيهم إبراهيم ، ما حجر نطيف به لا يسمع ولا يبصر ولا يضر ولا ينفع !!! يا قوم التمسون الحنيفية فإنكم والله ما أنتم على شيء ، فتفرقوا في البلدان يلتمسون الحنيفية

ابن إسحاق .

<sup>465-</sup> نجيا : من التناجى وهو التحادث في السر قال تعالى : ﴿ فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا ﴾ وفي الحديث ﴿ إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الشالث من أجل أن ذلك يحزنه ».

دين إبراهيم ، فأما ورقة بن نوفل فاستحكم في النصرانية ، واتبع الكتب من أهلها ، حتى علم علماً من أهل الكتاب .

وأما عبيد الله بن جمحش فأقام على ما هو عليه من الالتباس حتى أسلم، ثم هاجر مع المسلمين إلى الحبشة ومعه امرأته أم حبيبة بنت أبي سفيان مسلمة، فلما قدمها تنصر وفارق الإسلام حتى هلك هنالك نصرانياً.

(٢١٦) قال ابن إسحاق: فحدثني محمد بن جعفر بن الزبير قال: كان عبيد الله بن جحش حين تنصر يمر بأصحاب رسول الله عبيد الله بن أرض الحبشة - فيقولون: فقحنا وصَاصَاتُم «أي: أبصرنا وأنتم تلتمسون البصر، ولم تبصروا بعد، وذلك أن ولد الكلب إذا أراد أن يفتح عينيه لينظر، صأصاً لينظر، وقصوله: « فقح: فتح عينيه ».

قال ابن إسحاق: وخلف رسول الله عَلَيْ بعده على امرأته أم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب.

(۲۱۷) قال ابن إسحاق : وحدثني محمد بن على بن حسين ،

( ٢١٦ ) إستاده منقطع . وهو من أنواع الضعيف .

( ۲۱۷ ) إسناده منقطع . والأثر ضعيف . أخرجه ابن سعد ( ۸ / ۹۹،۹۸ ) ، والحاكم ( ٤ / ۲۲ ) كلاهما من طريق الواقدى ، وهو متروك .

وأخرجه البيهقي (٣ / ٤٦١) في الدلائل ،وابن كثير في البداية (٤ / ١٤٣).=

أن رسول الله على بعث فيها إلى النجاشي عمرو بن أمية الضمرى فخطبها عليه النجاشي ، فزوجه إياها وأصدقها عن رسول الله على أربعمائة دينار ، فقال محمد بن على : ما نرى عبد الملك بن مروان وقف صداق النساء على أربعمائة دينار إلا عن ذلك! وكان الذي أملكها للنبي على خالد بن سعيد بن العاص .

قال ابن إسحاق : و أما عثمان بن الحويرث فقدم على قيصر ملك الروم فتنصر وحسنت منزلته عنده .

قال ابن هشام: ولعثمان بن الحويرث عند قيصر حديث منعني من ذكره ما ذكرت في حديث حرب الفجار.

## िर्मा श्रेम कि क्रिक में निर्मा

(۲۱۸) قال ابن إسحاق : وأما زيد بن عمرو بن نفيل فوقف فلم يدخل في يهودية ولا نصرانية ، وفارق دين قومه ، فاعتزل

<sup>=</sup> والذهبي في السير ( ٢ / ٢٢٠ ) كلهم عن طريق ابن إسحاق . وسنده معضل .

قلت : وأخرج أحمد (٦ / ٤٢٧) ، وأبو داود (٢١٠٧) ، والنسائي (٦ / ١١٩) ، والنسائي (٦ / ١١٩) ، والبيهقي (٣ / ٤٦٠) في الكبير وقال محققه : هو حديث صحيح .

عن عروة عن أم حبيبة : أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش ، وكان رحل إلى النجاشي فمات ، وأن رسول الله عَلَيْكَ تزوجها بالحبشة ، وزوجها إياه النجاشي ، ومهرها أربعة آلاف درهم ، وبعث بها مع شرحبيل وجهزها من عنده النجاشي .

<sup>(</sup> ۲۱۸ ) انظر : البداية والنهاية ( ۲ / ۲۳۷ ) .

الأوثان والميتة والدم والذبائح التي تذبح على الأوثان . ونهى عن قتل الموءودة ، وقال : أعبد رب إبراهيم ، وبادى قومه بعيب ما هم عليه .

(۲۱۹) قال ابن إسحاق: وحدثني هشام بن عروة عن أبيه ، عن أمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما ، قال : لقد رأيت زيد ابن عمرو بن نفيل شيخًا كبيراً مسنداً ظهره إلى الكعبة وهو يقول : يا معشر قريش ، والذي نفس زيد بن عمرو بيده ، ما أصبح منكم أحد على دين إبراهيم غيري ، ثم يقول : اللهم لو أني أعلم أي الوجوه أحب إليك عبد تك به ، ولكنى لا أعلمه ثم يسجد على راحته .

(۲۱۹) خبر صحیح . وإسناده جید .

أخرجه البخارى ( ٣٨٢٨ ) تعليقاً ، وقال ابن حجر فى الفتح ( ٧ / ١٤٥ ) : هذا التعليق رويناه موصولاً في حديث زغبة ، من رواية أبي بكر بن أبي داود عن عيسى بن حماد وهو المعروف بزغبة عن الليث .

وأخرجه الفاكهي من طريق عبد الرحمن أبي الزناد ، والنسائي ، وأبو نعيم في المستخرج من طريق أبي أسامة كلهم عن هشام بن عروة . وأخرجه ابن سعد (٣/ ٨) في طبقاته عن أبي أسامة به .

وأورده ابن كثير في البداية (٢ / ٢٣٧) عن طريق ابن إسحاق ، وذكر متابعة أبي أسامة له ، ووصله الحاكم (٣ / ٤٤٠) وصححه ، وأخرجه الذهبي في السير (١ / ١٢٨) وقال : هذا حديث صحيح غريب ، تفردبه الليث .

# (۲۲۰)قال ابن إسحاق: وحدثت أن ابنه سعيد بن زيد بن

#### ( ۲۲ ) حديث صحيح . وإسناده معيضل .

۱-حدیث سعید بن زید، أخرجه أحمد (۱/۱۹۰)، والطیالسی (۲۳۲)، والطیالسی (۲۳۲)، والحاکم (۳/۲۱)، وابنههای والحاکم (۳/۲۱)، و ابن عبد البر (۲/۲۱۲)، و الاستیعاب، والبیههای (۲/۲۱)، و الاستیعاب، والبیههای (۲/۲۱)، و الخیم (۲/۱۲۱)، و الفیرانی و الطبرانی و الطبرانی ، والبزار باختصار، وفیه المسعودی، وقد اختلط، وبقیة رجاله ثقات. قال الشیخ حمدی السلفی: عبد الله بن رجاء - الراوی عن المسعودی فی طریق الطبرانی - سمع قبل اختلاطه، والحمل فیه علی نفیل ووالده، فلم یوثقهما غیرابن حبان، و توثیقه حکمه معروف، قلت: مثلهما فی المتابعات والشواهد حکمه حسن الحدیث، و ستأتی الشواهد لحدیثهما.

۲ - حديث عمر وسعيد بن زيد ، أخرجه الحاكم ( " / " ) ) من طريق محمد بن إسحاق حدثنى محمد بن جعفر بن الزبير أن محمد بن عبد الله بن الحصين حدثه أن عمر بن الخطاب ، وسغيد بن زيد قالا: فذكراه بنحوه .

إسناده فيه انقطاع بين ابن الحصين وعمر ، كما يتضح من ترجمته في التاريخ الكبير ( ١ / ١٣٠ ) .

٣ - حديث زيد بن حارثة : أخرجه البيهقي في الدلائل (٢ / ١٢٥ - ١٢٧) من طريق أبي أسامة حدثني محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ويحيى بن عبد الرحمن عن أسامة بن زيد عن زيد بن حارثة به بنحوه .

وكذا ابن الأثير في أسد الغابة ( ٢ / ٢٩٥ ) من هذا الطريق . =

عمرو بن نفيل وعمر بن الخطاب - وهو ابن عمه - قالا لرسول الله عَيْنَةً : أنستغفر لزيد بن عمرو ؟ قال : « نعم ، فإنه يبعث أمة وحده »

(۲۲۱) وقال زید بن عـمرو بن نفیل في فراق دین قـومه ، وما کان لقى منهم في ذلك :

أرباً واحداً أم ألف رب أدين إذا تُقُسّمت الأمور

= قلت : هذا إسناد جيد ، فإن ابن عمرو ، وهو الليثي صدوق له أوهام، وأورده السيوطى في الخصائص الكبرى ( ١ / ٦١ ) وعزاه إلى البغوى في معجمه ، والطبراني ، والحاكم ، وأبى نعيم .

وأورده صاحب المطالب ( ٤٠٥٧ ) وعزاه لأبي يعلى ، وقال الهيثمي في المجمع ( ٩ / ٤١٨ ) : رواه أبو يعلى والبزار ورجالهما ورجال أحد أسانيد الطبراني رجال الصحيح غير محمد بن عمرو بن علقمة ، وهو حسن الحديث .

قال البوصيري : رواه النسائي في الكبري بسند رجاله ثقات .

٤ - حديث جابر بن عبد الله ، أخرجه البزار كما في المطالب ( ٢٠٥٦ ) وقال
 ابن حجر : أخرجه البزار ، وتفرد به مجالد ، وفيه ضعفاء .

وأخرجه ابن عساكر كما في البداية ( ٢ / ٢٤١ ) وقال ابن كثير : إسناده جيد حسن .

قلت: لعله يقصد في الشواهد، وإلا فإن مجالداً من الضعفاء.

( ۲۲۱ ) ، (۲۲۲ ) انظر : البداية والنهاية ( ۱ / ۲٤١ ، ۲٤٢ ) نقلاً عن ابن السحاق .

عزلت اللات والعزى جميعا فلا عزى أدين ولا ابنستيها ولا [هبلا]أدين وكان ربا عجبت وفي الليالي معجبات بأن الله قسد أفنى رجالاً وأبقى آخرين ببسر قوم وابينا المرء يعشر ثاب يوماً ولكن أعبد الرحمن ربي فتقوى الله ربكم احفظوها ترى الأبرار دارهم جنان وخزي في الحياة وإن يموتوا

كذلك يفعل الجلد الصبور ولا صنمى بنى عمرو أزور لا صنمى بنى عمرو أزور لنا في الدهر إذ حلمي يسير وفي الأيام يعرفها البصير كثيراً كان شأنهم الفجور كثيراً كان شأنهم الفجور كما يتروح الغصن المطير (466) ليغفر ذنبي الرب الغفور متى ما تحفظوها لا تبوروا (668) وللكفار حامية سعير يلاقوا ما تضيق به الصدور

466- فيربل :أى يكبر ويشب ، من ربل القوم إذا كثر عددهم ، وربلت المرأة : كثر المحمل والمتعمالات المادة تدل على الزيادة والعلو .

467 يتروح الغصن: يهتز ويخضر كناية عن النعمة والسعة .

468 — لا تبوروا: لا تهلكوا من البوار وهو الهلاك قال تعالى: ﴿ يرجون تجارة لن تبور﴾ لن تخسر وتهلك .

{ ۲۹۱/ سيرة جـ١ / صحابة }

(٢٢٢) وقال زيد بن عمرو بن نفيل أيضاً [قال ابن هشام: هي لأمية بن أبي الصلت في قصيدة له ، إلا البيتين الأولين ، والبيت الخامس وآخرها بيتاً ، وعجز البيت الأول عن غير ابن إسحاق ] :

إلى الله أهدي مدحتى وثنائيا وقولاً رصيناً لا يني الدهر باقسيا إلى الملك الأعلى الذي ليس فوقه إله ولا رب يكون مسدانيسسا ألا أيها الإنسان إياك والردى فإنك لا تخفى من الله خافيا وإياك لا تجمعل مع الله غميره فإن سبيل الرشد أصبح باديا حسنانيك إن الجن كسسانت رجاءهم وأنت إلهي ربنا ورجائيا(469) رضيت بك اللهم ربا فلن أرى أدين إلها غيرك الله ثانيا (470) وأنت الذي من فضل مَنَّ ورحمة بعثت إلى موسى رسولاً مناديا فقلت له يا اذهب وهارون فسادعوا إلى الله فرعون الذي كان طاغيها وقسولا له آأنت سويت هذه بلا وتدحتي اطمأنت كما هيا؟! وقسولاله آأنت رَفَّعْتَ هده بلاعمد أرفق إذا بك بانيا (471)

وقولا له آألت سويت وسطها منسرا إذا ما جمعه الليل هاديا

<sup>469-</sup> حنانيك : مثنى حنان ، وهي كلمة تطلق ويراد بها الاستعطاف أي حناناً بعد حنان مثل لبيك و سعديك.

<sup>470-</sup> أدين إلها : أعبد إلها من الدين ، وهو العبادة والطاعة .

<sup>471-</sup>أرفق بك بانيا: ما أرفقك بانياً، وهذا أسلوب من أساليب التعجب.

وقبولا له من ينبت الحب فسي الثبري ويخرج منه حبه في رءوسه وأنت بفضل منك نجيت يونسا

وقسولا له من يرسل الشمس غسدوة فيصبح ما مسست من الأرض ضاحيا (472) فيصبح منه البقل يهتز رابيا (473) وفي ذاك آيات لمن كان واعيا وقد بات في أضعاف حوت لياليا وإني لو سبحت باسمك ربنا لأكثر إلا ما غفرت خطائيا فرب العباد، ألق سيبًا ورحمة على وبارك في بني وماليا (474)

وقال زيد بن عمرو يعاتب امرأته صفية بنت الحضرمي تال ابن هشام: واسم الحضرمي:عبد الله بن عباد 1 بن أكبر أحد الصدف، واسم الصدف :عمرو بن مالك أحد السكون بن أشرس بن كندي ، ويقال: كندة: ابن ثور بن مرتع بن عفير بن عبدي بن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن مهسع بن عمرو بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ، ويقال: مرتع: ابن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ ] .

(٢٢٣) قال ابن إسحاق: وكان زيد بن عمرو قد أجمع الخروج من مكة ليضرب في الأرض يطلب الحنيفية دين إبراهيم

<sup>(</sup> ٢٧٣ ) انظر: البداية و النهاية ( ٢ / ٢٣٨ ) نقلاً عن ابن إسحاق.

<sup>472-</sup>ضاحياً: بارزاً للشمس، ومنه قوله تمعالمي: ﴿ وأنك لانظماً فيمها ولا تضحي .

<sup>473-</sup> رابياً: ظاهراً على وجه الأرض، من الربوة وهو المكان البارز المرتفع.

<sup>474-</sup> السيب: العطاء والمعروف.

عَلَيْكَ ، فكانت صفية بنت الحضرمي كلما رأته قد تهيأ للخروج وأراده آذنت به الخطاب بن نفيل عمه وأخاه لأمه، آذنت به الخطاب بن نفيل عمه وأخاه لأمه، وكان الخطاب قد وكل صفية به ، وكان الخطاب قد وكل صفية به ، وقال : إذا رأيته قد هم بأمر فآذنيني به ، فقال زيد :

لا تحبسينى في الهوا السيان في الهوا السي إذا خفت الهوا الدعب وص أبواب الملو المطاع أسبباب تدل المهوا وإنما أخساد الهوا ويقسول إنسي لا أذل وأخسى أبين أمين شم عمد المهوا

ن صفىي ما دابىي ودابه ن مسشيع ذلل ركسابه (475) ك وجائب للخرق نابه (476) بغير أقران صعبابه (477) ن العير إذا يوهي إهابة (478) بصك جنبيه صلابه عير لا يواتيني خطابه

475-مشيع: الجرىء الشجاع.

\* ذلل : جمع ذلول ، وهو السهل المنيسط ، قال تعالى : ﴿ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً ﴾ .

476- الدعموص: دويبة صغيرة تكون في مستنقع الماء تغوص في الماء وتطفو مرة بعد أخرى شبه بها الرجل الذي يكثر الدخول على الملوك والخروج من عندهم.

\* الخرق : الصحراء الواسعة التي تخترقها الريح بسهولة .

477- الأقران : جمع قرن وهو الحبل الذي يقرن فيه البعيران أي يجمعها فيه .

478– العير : بفتح العين وسكون الياء هو الحمار . 📁 😑

# وإذا يعاتبنى بسوء قلت أعياني جوابه ولو أشاء لقلت ما عندي مفاتحه وبابه

(۲۲٤) قال ابن إسحاق : وحدثت عن بعض أهل زيد بن عمرو ابن نفيل أن زيداً كان إذا استقبل الكعبة داخل المسجد قال : لبيك حقاً حقاً ، تعبدا ورقاً ،عذت بما عاذ به إبراهيم مستقبل الكعبة ،وهو قائم إذ قال :

أنفى لك اللهم عان راغم مهما تجشمنى فإني جاشم البر أبغى لا الخال ليس مهمجر كمن قال(479).

قال ابن هشام: ويقال: البر أبقى لا الخال، ليس مهجر كمن قال، قال: وقوله: « مستقبل الكعبة » عن بعض أهل العلم.

41. Company of WWA

( ۲۲٤ ) إسناده معيضل ، والخبر حسن .

أخرجه الطيالسي ( ٢٣٤ ) وعنه نقله ابن كثير في البداية ( ٢ / ٢٣٦ ) وانظر رقم ( ٢٢٠ ) .

= \* يوهي إهابه: يشق جلده وهو كناية عن الذل والمهانة .

479- الخال: من الخيلاء وهي الكبر والفخر والعجب.

\* المهجر : هو الذي يسير في الهاجرة وهي شدة الحر والقيظ.

\* قال : مشتق من القيلولة وهي النوم في وقت الظهيرة .

{ ٢٩٥ / سيرة جـ١ / صحابة }

( ٢٢٥) قال ابن إسحاق: وقال زيد بن عمرو بن نفيل: - وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الأرض تحمل صخراً ثقالاً دحساها فلما رآها استوت على الماء أرسي عليها الجبالا(480) وأسلمت وجهي لمن أسلمت له المرزن تحمل عسنبا زلالا(481) إذا هي سيقت إلى بلسدة أطاعت فصبت عليها سجالا(482)

وكان الخطاب قد آذى زيداً ، حتى أخرجه إلى أعلى مكة ، فنزل حراء مقابل مكة ، ووكل به الخطاب شباباً من شباب قريش وسفهاء من سفهائهم ، فقال لهم : لا تتركوه يدخل مكة ، فكان لا يدخلها إلا سراً منهم ، فإذا علموا بذلك آذنوا به الخطاب ، فأخرجوه وآذوه كراهية أن يفسد عليهم دينهم ، وأن يتابعه أحد منهم على فراقه ، فقال وهو يعظم حرمته على من استحل منه ما استحل من قومنه:

( ٢٢٥) انظر: البداية ( ٢ / ٢٣٨ ، ٢٤٢) نقلا عن ابن إسحاق .

<sup>480-</sup> دحاها : بسطها ومنه قوله تعالى : ﴿ وَالْأَرْضُ بِعَدَدْلُكُ دَحَاهَا ﴾ .

<sup>481-</sup> المزن: السحاب الأبيض قال تعالى: ﴿ أَأْنَتُم أَنْزِلْتُمُوهُ مِنَ المَزِنُ أَمْ نِحْنِ المَنْزِلُونَ ﴾.

<sup>482-</sup> السجال: جمع سجل وهو الدلو المملوءة بالماء ومنه الحمديث ...... دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء ، وقد شبه انصباب الماء من المزن بانصباب الماء من تلك الدلاء.

## وإن بيتي أوسط المحله(483)

### لاهم إنى محرم لاحله

#### \* عند الصفا ليس بذي مضله \*

ثم خرج يطلب دين إبراهيم عليه السلام ، ويسأل الرهبان والأحبارحتى بلغ الموصل والجزيرة كلها . ثم أقبل فجال الشام كلها حتى أنتهى إلى راهب بميفعة(484) من أرض البلقاء(485) كان ينتهى إليه علم أهل النصرانية ، فيما يزعمون ، فسأله عن الحنيفية دين إبراهيم ، فقال : إنك لتطلب ديناً ما أنت بواجد من يحملك عليه اليوم ، ولكن قد أظل زمان نبى يخرج من بلادك التي خرجت منها ، يبعث بدين إبراهيم الحنيفية ، فالحق بها فإنه مبعوث الآن هذا زمانه ، وقد كان شام اليهودية والنصرانية فلم يرض شيئا منهما ، فخرج سريعاً حين قال له ذلك الراهب ما قال ، يريد مكة ،حتى إذا توسط بلا د لخم عدوا عليه فقتلوه ، فقال : ورقة بن نوفل بن أسد يبكيه :

تجنبت تنوراً من النار حاميا وتركك أوثان الطواغي كما هيا (486) رَشِدْت وأنعمت ابن عمرو وإنما بدينك ربًا ليسس رب كمثله

<sup>483-</sup> محرم: من أهل الحرم وهم سكان مكة مثل منجد أي ساكن نجد ، ومتهم ساكن تهامة .

لاحله: لست من أهل الحل، وهم غير سكان الحرم.

<sup>484-</sup> ميفعة : المكان اليفع واليفاع : الأرض العالية المرتفعة عما سواها .

<sup>485-</sup> البلقاء: بلدة بالشام قريبة من دمشق.

<sup>486-</sup> الطواغي: جمع طاغية مثل داهية ودواهي ، والمراد هنا كل ما عبد من دون الله.

وإدراكك الدين الذي قد طلبت ولم تك عن توحيد ربك ساهيا فأصبحت في داركريم مقامها تعلل فيها بالكرامة لاهيا تلاقي خليل الله فيها ولم تكن من النساس جباراً إلى النار هاويا وقد تدرك الإنسان رحمة ربه ولوكان تحت الأرض سبعين واديا

(٢٢٦) قبال ابن هشمام: يروى لأمية بن أبي الصلت البيتان الأولان منها، وآخرها بيتا في قصيدة له، وقوله «أوثان الطواغي » عن غير ابن إسحاق.

### निर्माति एर क्रि मा निर्मा प्रकृत

عيسى ابن مريم فيما جاءه من الله في الإنجيل لأهل الإنجيل ، من صفة وسول الله عَلَيْتُ مما أثبت يُحنَّس الحواري لهم حين نسخ لهم الإنجيل عن عهد عيسى ابن مريم عليه السلام في رسول الله عَلِيَّة إليهم أنه قال: من أبغضني فقد أبغض الرب، ولولا أني وصنعت بحضرتهم صنائع لم من أبغضني فقد أبغض الرب، ولولا أني وصنعت بحضرتهم صنائع لم يصنعها أحد قبلي ما كانت لهم خطيئة ، ولكن من الآن بطروا وظنوا أنهم يعزونني (487) وأيضًا للرب ، ولكن لابد من أن تتم الكلمة التي في الناموس ،إنهم أبغضوني مجاناً ، أي : باطلاً ، فلو قد جاء المنحمنا هذا الذي يرسله الله إليكم من عند الرب وروح القدس ، هذا الذي من عند الرب خرج فهو شهيد علي ، وأنتم أيضًا ، لأنكم قديماً كنتم من عند الرب خرج فهو شهيد علي ، وأنتم أيضًا ، لأنكم قديماً كنتم معي في هذا ، قلت لكم لكيما لا تَشُكُّوا .

# و المنحمنا بالسريانية: محمد وهو بالرومية البرقليطس عَلِيَّةً . [مبعث النبج عَلِيَّةً]

حدثنا زياد بن عبد الله البكائي ، عن محمد بن إسحاق المطلبي ، قال : حدثنا زياد بن عبد الله البكائي ، عن محمد بن إسحاق المطلبي ، قال : فلما بلغ محمد رسول الله علي أربعين سنه بعثة الله تعالى رحمة للعالمين و كافة للناس بشيراً و كان الله تبارك و تعالى قد أخذ الميثاق على كل نبي بعثه قبله بالإيمان به والتصديق له ، والنصرله على من خالفه ، وأخذ عليهم أن يؤدوا ذلك إلى كل من آمن بهم وصدقهم ، فأدوا من ذلك ما كان عليهم من الحق فيه ، يقول الله تعالى محمد علي (٢: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصرى (أي: ثقل ما حملتكم من عهدي . ﴿ قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فأخذ الله ميثاق النبين جميعًا بالتصديق له ، والنصر له ممن خالفه، وأدوا ذلك ميثاق النبين جميعًا بالتصديق له ، والنصر له ممن خالفه، وأدوا ذلك ميثاق النبين جميعًا بالتصديق له ، والنصر له ممن خالفه ، وأدوا ذلك .

( ٢٢٨) قال ابن إسحاق : فمذكر الزهري عن عروة بن الزبير

<sup>(</sup> ۲۲۷ ) إسناده حسن : إلى ابن إسحاق .

<sup>(</sup> ۲۲۸ ) حدیث صحیح . وإسناده جید. ولم یصرح ابن إسحاق بالسماع من الزهری هنا ، ولکنه صرح فی روایة الترمذی ( ۳۸۷٤ ) عنه ، وله طرق أخرى .

۱ - أخرجه البخاري (٣) ، (٣٩٢) ، ومسلم (١٦٠) وأبو عوانة (١ / ١٠) وأحمد (٦ / ٧) في مصنفه ،=

عن عائشة رضي الله عنها أنها حدثته أن أول ما بدئ به رسول الله عنها أنها حدثته أن أول ما بدئ به رسول الله عنها أله حرامته ورحمة العباد به - الرؤيا الصادقة ، لا يرى رسول الله عَيْنَةُ رؤيا في نومه إلا جاءت كفلق الصبح، قالت: وحبب الله تعالى إليه الخلوة ، فلم يكن شيء أحب إليه من أن يخلو وحده .

(٢٢٩) قال ابن إسحاق : وحدثني عبد الملك بن عبيد الله بن

= وابن حبان (۳۳) والبغوى (۱۳ / ۳۱۷) في شرح السنة ، والحاكم (٣ / ١٨٣)، والبيهقي في سننه الكبرى (٧ / ١٥) ، (٩ / ٦) وفي دلائسل السنبوة (٢ / ١٣٥)، ١٣٥) ، وأبو نعيم (ص / ٦٨) في الدلائل، والطبرى (٢ / ٢٩٨) في تاريخه، وفي التفسير (٣٠ / ١٦١).

٢ - الدر المنثور (٦ / ٣٦٨) وعزاه إلى عبد بن حميد ، وابن الأنبارى في المصاحف ، وابن مردويه في تفسيره .

( ٢٢٩ ) إسناده معيضل ، وهو من أقسام الضعيف .

۱- أخرجه البيهقي (٢ / ١٤٦) في الدلائل ، وأورده ابن كثير في البداية (٣ / ١١) كلاهما عن ابن إسحاق .

۲ - أخرجه ابن سعد (۱/۱٥٧) في طبقاته ، والحاكم (٤/٧٠) من حديث برة بنت أبي تجراة ، وصححه الحاكم ، وتعقبه الذهبي بأنه لم يصح .

قلت : يرويه الواقدي ، وهو متروك فلا يصلح للاستشهاد به .

٣ - حديث على بن أبي طالب ، أخرجه الترمذي (٣٨٦٨) ، وقال : حسن غريب ، والحاكم (٢ / ٦٢٠) وصححه وأقره الذهبي ، وأخرجه البغوي في شرح السنة (٣٧١٠) .

أبي سفيان ابن العلاء بن جارية الثقفي وكان واعية (488) عن بعض أهل العلم ، أن رسول الله عليه حين أراده الله بكرامته، وابتدأ بالنبوة - كان إذا خرج لحاجته أبعد حتى تحسر (489) عنه البيوت ، ويفضي إلى شعاب (490) مكة وبطون أوديتها ، فلا يمر رسول الله عليه بحجر ولا

= قلعت: في سنده الوليد بن أبي ثور ، ضعفه أحمد والنسائي وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ، ولا يحتج به ، وقال أبو زرعة: منكر الحديث يهم كثيراً. فهو في عداد الضعفاء.

وفى سنده عباد بن أبى يزيد فى عداد الجهولين ، فأنى للحديث بالصحة ؟! وأخرجه البيهقى (٢ / ٤٥٤) فى الدلائل من طريق يونس بن عنبسة عن السدى عن عبادة بمثله وابن عنبسة لم أقف عليه .

٤ - وأخرجه بنحوه أبو نعيم (ص / ٦٩) من حديث عائشة ، وفي سنده داود ، بن المحبر متهم بالكذب .

٥ - صحفى الباب حديث جابر بن سمرة ، أخرجه مسلم (٢٢٧٧) ، وأحمد (٥ / ٩٥، ٩٥، ٩٥، ١٠) ، والطبراني (٥ / ٩٨، ٩٥، ٩٥، ١٠) ، والطبالسي (٢٤٥٠) ، والترمذي (٣٨٦٦) ، والطبراني (١٩٠٧) في الكبير ، وغيرهم ولفظه (إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم على قبل أن أبعث ، وإني لأعرفه الآن » .

{ ٣٠١/ سيرة جـ١ / صحابة }

<sup>488-</sup> واعية : أي حافظاً ،من وعي العلم إذا حفظه فكأنه وعاء ل

<sup>489-</sup>تحسر عنه البيوت : تبتعد عنه ، ومنه انحسار الماء أي رجوعه عن الشاطئ .

<sup>490-</sup> الشِعَاب : جمع شعب - بكسر الشين ، وهي الفرجة بين جبلين .

شجر إلا قال: السلام عليك يا رسول الله، قال: فيلتفت رسول الله عليك عليه وشماله وخلفه فلا يرى إلا الشجر والحجارة، فمكث رسول الله عَيْنِه كذلك يرى ويسمع ما شاء الله أن يمكث، ثم جاءه جبريل بما جاءة من كرامة الله وهو بحراء في شهر رمضان.

# [क्किया। चिन्नो श्री मिर्गेर पश्चेण]

(٢٣٠) قال ابن إسحاق: وحدثني وهب بن كيسان مولى آل الزبير، قال: سمعت عبد الله بن الزبير وهو يقول لعبيد بن عمير بن قتادة الليثى: حدثنا يا عبيد كيف كان بدء ما ابتدئ به رسول الله عَيْنَة من النبوة حين جاءه جبريل عليه السلام، قال: فقال عبيد وأنا حاضر يحدث عبد الله بن الزبير ومن عنده من الناس: كان رسول الله عَيْنَة يُحدُونُ يجاور (491) في حراء من كل سنة شهراً ، وكان ذلك مما تَحَنَّثُ (492) به قريش في الجاهلية « والتحنث: التبرر ».

( ٧٣٠ ) إسناده مرسل . وهو من أقسام الضعيف .

أورده البيهقي في الدلائل (٢ / ١٤٧)، وأخرجه الطبري (٢ / ٣٠١، ٣٠٠) في تاريخه، وأورده ابن كثير في البداية (٣ / ١٢) كلهم عن ابن إسحاق .

عبيد بن عمير راوية الخبر ، من كبار التابعين ، وكان قاص أهل مكة ، فحديثه مرسل .

491- يجاور : أي يعتكف في ذلك الغار ، ويطلق على المعتكفين : المجاورين .

492- تحنث: أي تتحنث وهو الخروج والتنصل من الحنث وهو الإثم، مثل التأثم والتحوب أي الخروج من الإثم والحواب.

قال ابن إسحاق : وقال أبوطالب [في ذلك] :

# وثور ومن أرسى ثبيرًا مكانه وراق ليرقى في حراء ونازل

قال ابن هشام: تقول العرب: التحنث والتحنف يريدون الحنيفية، فيبدلون الفاء من الثاء، كما قالوا: جدف وجدث، يريدون القبر، قال رؤبة بن العجاج:

# \* لو كان أحجارى مع الأجداف \*

يريد الأجداث ، وهذا البيت في أرجوزة له ، وبيت أبي طالب في قصيدة له سأذكرها – إن شاء الله – في موضعها .

قال ابن هشام: وحدثني أبو عبيدة أن العرب تقول: فم ، في موضع ثم ، يبدلون الفاء من الثاء.

### [ابتداء التنزياءا

عبيد: فكان رسول الله عَلَيْ يجاور ذلك الشهر من كل سنة يطعم من عبيد: فكان رسول الله عَلَيْ يجاور ذلك الشهر من كل سنة يطعم من جاءه من المساكين، فإذا قضى رسول الله عَلَيْ جواره من شهره ذلك، كان أول ما يبدأ به – إذا انصرف من جواره – الكعبة، قبل أن يدخل بيته، فيطوف بها سبعًا أو ما شاء الله من ذلك، ثم يرجع إلى بيته، حتى إذا كان الشهر الذي أراد الله تعالى به فيه ما أراد من كرامته من السنة التي بعثه الله تعالى فيها . وذلك الشهر شهر رمضان ، خرج رسول الله على حراء كما كان يخرج لجواره ، ومعه أهله ، حتى إذا كانت الليلة التي أكرمه الله فيها برسالته ، ورحم العباد بها ، جاءه الليلة التي أكرمه الله فيها برسالته ، ورحم العباد بها ، جاءه

<sup>(</sup> ٢٣١ ) إسناده مرسل . انظر السابق .

جبريل عليه السلام بأمر الله تعالى ، قال رسول الله عَيْنَةِ: فجاءني جبريل وأنا نائم بنمط من ديساج فيه كتاب ، فقال : اقرأ ، قال: قلت: ما أقرأ؟ قال: فغتني(493) به حتى ظننت أنه الموت، ثم أرسلني فقال: اقرأ ،قال : قلت : ما أقرأ؟ قال: فغتني به حتى ظننت أنه الموت ، ثم أرسلني فقال: اقرأ، قال: قلت: ماذا أقرأ؟ قال: فغتني به حتى ظننت أنه الموت ثم أرسلني ، فقال : اقرأ ، قال فقلت : ماذا أقرأ؟ ما أقول ذلك إلا افتداء منه أن يعود لي بمثل ما صنع بي ، فقال (٩٦ : ١ - ٥ ): ﴿ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الله قال: فقرأتها ، ثم انتهى فانصرف عني ، وهببت من نومي فكأنما كتبت في قلبي كتاباً قال : فخرجت حتى إذا كنت في وسط من الجبل ، سمعت صوتاً من السماء، يقول: يا محمد ، أنت رسول الله وأنا جبريل ، قال : فرفعت رأسي إلى السماء أنظر ، فإذا جبريل في صورة رجل صاف قدميه في أفق السماء يقول : يا محمد ، أنت رسول الله وأنا جبريل ، قال : فوقفت أنظر إليه ، فما أتقدم وما أتأخر ، وجعلت أصرف وجهي عنه في آفاق السماء ، قال : فلا أنظر في ناحية منها إلا رأيته كذلك ، فما زلت واقفًا ما أتقدم أمامي وما أرجع ورائي ،حتى بعثت خديجة رسلها في طلبي ، فبلغوا أعلى مكة ورجعوا إليها وأنا واقف في مكاني ذلك ، ثم انصرف عني ، وانصرفت راجعًا إلى أهلي ، حتى أتيت خديجة، فجلست إلى فخذها مضيفا (494) إليها، فقالت: يا أباالقاسم

<sup>493-</sup> فغتني به : أي ضغطني ضغطاً شديداً حتى أتعبني وأرهقني .

<sup>494-</sup> مضيفا إليها: أي مائلا إليها مستنداً عليها، ومنه الضيف لأنه يميل إلى مضيفه.

أين كنت؟ فوالله لقد بعثت رسلي في طلبك حتى بلغوا مكة ورجعوا لي ، ثم حدثتها بالذى رأيت، فقالت: أبشريا ابن عم واثبت ، فو الذي نفس خديجة بيده ، إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة ، ثم قامت فجمعت عليها ثيابها ، ثم انطلقت إلى ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي – وهو ابن عمها، وكان ورقة قد تنصر ، وقرأ الكتب وسمع من أهل التوراة والإنجيل – فأخبرته بما أخبرها به رسول الله عين أنه رأى وسمع، فقال ورقة بن نوفل : قدوس قدوس ، والذي نفس ورقة بيده ، لئن كنت صدقتيني يا خديجة ، لقد جاءه الناموس (495) الأكبر الذى كان يأتي موسى ، وإنه لنبي هذه الأمة، فقول ورقة الذي نوفل .

فلما قضى رسول الله عَلَيْهُ جواره وانصرف ، صنع كما كان يصنع ، بدأ بالكعبة فطاف بها ، فلقيه ورقة بن نوفل وهويطوف بالكعبة فقال: يا ابن أخي ، أخبرني بما رأيت وسمعت ، فأخبره رسول الله عَلَيْهُ فقال له ورقة : والذي نفسي بيده إنك لنبي هذه الأمة، ولقد جاءك الناموس الأكبر الذي جاء موسى ، ولتكذبنه ولتؤذينه ولتخرجنه ولتقاتلنه ، ولئن أنا أدركت ذلك اليوم ، لأنصرن الله نصرًا يعلمه ، ثم أدنى رأسه منه فقبل يا فوخه (496) ثم انصرف رسول الله عَلَيْهُ إلى منزله .

<sup>495-</sup> الناموس : الناموس في الأصل هو صاحب سر الرجل ، والذي يطلعه دون غيره على باطن أمره فاستعاره هنا لجبريل - عليه السلام .

<sup>496-</sup> يا فوخه : اليافوخ هو وسط الرأس ، يقال : حك بيافوخه السماء إذا علا قدره .

مولى آل الزبير، أنه حدث عن خديجة رضي الله عنها، أنها قالت مولى آل الزبير، أنه حدث عن خديجة رضي الله عنها، أنها قالت لرسول الله على : أي ابن عم، أتستطيع أن تخبرني بصاحبك هذا الذي يأتيك إذا جاءك؟ قال: « نعم » قالت : فإذا جاءك فأخبرني به ، فجاءه جبريل عليه السلام كما كان يصنع ، فقال رسول الله على خديجة: « يا خديجة ، هذا جبريل قد جاءني » قالت: قم يا ابن عم، فاجلس على فخذى اليسرى ، فقام رسول الله على أفخذى اليسرى ، فقام رسول الله على أفخذى الأيمن قالت: هل تراه ؟ قال: « نعم » قالت: فتحول [على] فخذى الأيمن قالت: فتحول رسول الله على فخذها اليمنى فقالت:

(۲۳۲) إسناده موسل . أخرجه الطبرى (۲ / ۳۰۳، ۳۰۳) في تاريخه ، والبيه قي (۲ / ۲۰۱) أورده في أسد والبيه قي (۲ / ۱۰۱ – ۱۰۳) في الدلائل ، وابن الأثير (۷ / ۸۲) أورده في أسد الغابة ، والذهبي في السير (۲ / ۱۱) ، وأورده ابن كثير (۳ / ۱۰، ۱۰) في البداية ، وابن حجر في الفتح (۸ / ۲۰) كلهم عن ابن إسحاق ، وسنده مرسل ،

الله بن عمرو الفهرى ومحمد بن مسلمة عن الحارث بن محمد الفهرى عن إسماعيل ابن أبي حكيم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أم سلمة عن خديجة به .

قلت: يرويه النضر بن سلمة ، قال أبو حاتم: كان يفتعل الحديث ، ولم يكن بصدوق . وقال ابن حبان: لا تحل الرواية عنه إلا للاعتبار ، وكذبه أحمد الوزان وقد أخرجه أبو نعيم (ص/٧٠، ٧١) بنحوه من حديث عائشة ، ولكن يرويه أيضا النضر بن سلمة ، وحاله كما رأينا .

هل تراه: قال: « نعم » قالت فتحول فاجلس في حجري ، قالت فتحول رسول الله عَلَيْ فجلس في حجرها ، قالت: هل تراه ؟ قال: «نعم »، فتحسرت وألقت خمارها ، ورسول الله عَلَيْ جالس في حجرها ، ثم قالت له: هل تراه ؟ قال: « لا » قالت : يا ابن عم اثبت وأبشر ، فوالله إنه لملك ، وما هذا بشيطان .

(٣٣٣) قال ابن إسحاق: وقد حدثت عبد الله بن حسن هذا الحديث، فقال: قد سمعت أمي فاطمة بنت حسين تحدث بهذا الحديث عن خديجة ، الا أنى سمعتها تقول: أدخلت رسول الله عليه بينها وبين درعها، فذهب عند ذلك جبريل، فقالت لرسول الله عليه إن هذا لملك، وما هو بشيطان.

(٢٣٤) قال ابن إسحاق: فابتدئ رسول الله على بالتنزيل في شهر رمضان، يقول الله عز وجل (١٨٥:٢): ﴿ شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هذى للناس وبينات من الهدى والفرقان ﴾ وقال الله تعالى (٩٧:١-٥) ﴿إِنَا أَنزَلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها

<sup>(</sup> ٢٣٣ ) إسناده منقطع . فإن فاطمة بنت حسين لم تدرك أيام خديجة رضى الله عنها .

أخرجه الطبري (٢ / ٣٠٣) في تاريخه ، والبيهقي (٢ / ١٥٢) في الدلائل ، وأورده ابن كثير في البداية ، كلهم عن ابن إسحاق بمثله .

<sup>(</sup> ۲۳٤) انظر : دلائل النبوة ( ۲ / ۱۳۳ ) للبيهقي أخرجه عن ابن إسحاق ، وكذا تفسير الطبري ( ۱۰ / ۸ ) مختصراً .

بإذن ربهم من كل أمر سلام هى حتى مطلع الفجر ﴾ وقال الله تعالى ( ٤٤ : ١ - ٥ ) ﴿ حم والكتاب المبين إنا أنزلناه فى ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرًا من عندنا إنا كنا مرسلين ﴾ وقال تعالى ( ٨ : ٤١ ) ﴿ إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان ﴾ وذلك ملتقى رسول الله على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان ﴾ وذلك ملتقى رسول الله والمشركين ببدر.

(٢٣٥) قال ابن إسحاق: وحدثني أبو جعفر محمد بن علي بن حسين أن رسول الله عَلَيْ التقى هو والمشركون ببدر يوم الجمعة صبيحة سبع عشرة من رمضان.

(٢٣٦) قال ابن إسحاق: ثم تتام الوحي إلى رسول الله عَلَيْكُم، وهو مؤمن جالله مصدق بما جاءه منه، قد قبله بقبوله، وتحمل منه ما حمله على رضا العباد وسخطهم، [وللنبوة] أثقال ومؤنة لا يحملها ولا يستطيع بها إلا أهل القوة والعزم من الرسل بعون الله تعالى وتوفيقه لما يلقون من الناس، وما يرد عليهم مما جاءوا به عن الله سبحانه وتعالى.

( ٢٣٥ ) إسناده جيد : أخرجه البيهقي ( ٢ / ١٣٤ ) في الدلائل بسنده عن ابن إسحاق . وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( ٨ / ٤٦٨ ) من طريق حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه ، وسنده حسن ،

وأخرجه ابن سعد ( ۱ / ۱۹۶ ) في طبقاته ، ولكن من طريق الواقـدى ، وهو متروك .

( ٢٣٦ ) انظر : البداية والنهاية (٣ / ٢٧ ) نقلا عن ابن إسحاق .

قال: فمضى رسول الله عَلَيْكَ على أمر الله ، على ما يلقى من قومه من الخلاف والأذى .

# إسلام فحيثة أم المؤمنين

وآمنت به خديجة بنت خويلد ، وصدقت بما جاءه من الله ووازرته على أمره ، وكانت أول من آمن بالله وبرسوله وصدق بما جاء منه ، فخفف الله بذلك عن نبيه عَلَيْ ، لا يسمع شيئًا مما يكرهه من رد عليه ، وتكذيب له ، فيحزنه ذلك إلا فرج الله عنه بها إذا رجع إليها ؟ تثبته ، وتخفف عليه ، وتصدقه ، وتهون عليه أمر الناس ، رحمها الله تعالى .

( ٢٣٧) قال ابن إسحاق : وحدثني هشام بن عروة عن أبيه

( ۲۳۷ ) حدیث صحیح . وإسناده جید .

۱ - أخرجه أحمد (۱/ ۲۰۰)، وعنه الحاكم (۳/ ۱۸۶، ۱۸۰) من طريق ابن إسحاق به وصححه الحاكم على شرط مسلم، وأقره الذهبي، وابن حبان ( ۲۹۲۶) وأورده ابن كثير (۳/ ۲۳) في البداية نقلا عن ابن إسحاق.

٢ - حديث عائشة - رضى الله عنها - أخرجه أحمد (٦ / ٢٧٩)، والحاكم (٣ / ١٨٥) والخطيب (١٢ - ٢٣٤) في تاريخه.

وفي سنده عامر بن صالح في عداد المتروكين.

ولکن أخرجه البخاری من طریق آخر کما فی رقم ( ۳۸۱٦ فتے) ومسلمہم (۲٤٣٥)، والترمذی (۲۱٤۲).

٣ -- حديث عبد الله بن أبي أو في - رضي الله عنه - أخرجه البخاري =

( ٣٠٩/ سيرة جـ١ / صحابة }

عروة بن الزبير عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله علية: « أمرت أن أبشر خديجة ببيت من قصب لاصخب فيه ولا نصب » .

قال ابن هشام : القصب ههنا : اللؤلؤ المجوف .

(٢٣٨) قال ابن هشام: وحدثني من أثق به أن جبريل عليه السلام ، أتى رسول الله عليه فقال: أقرئ خديجة السلام من ربها فقال رسول الله عليه : « يا خديجة: هذا جبريل يقرئك السلام من ربك » فقالت خديجة: الله السلام ، ومنه السلام ، وعلى جبريل السلام .



<sup>= (</sup>٣٨١٩)، ومسلم (٢٤٣٣)، وأحمد (٤ / ٣٥٦، ٣٥٦، ٣٨١)، وابن حبان (٢٩١)، وابن الأثير (٧ / ٨٤) في أسد الغابة .

٤ - حديث أبي هريرة - رضى الله عنه - أخرجه البخسارى (٣٨٢٠)،
 ٧٤٩٧)، ومسلم (٢٤٣٢)، وابن حبان (٢٩٧٠)، والبغوى (٣٩٥٣) فى شرح السنة، والحاكم (٣ / ١٨٥) وابن الأثير (٧ / ٨٤) فى أسد الغابة.

<sup>(</sup> ٧٣٨ ) أورده معلقاً ، وهو من أنواع الضعيف .

## افترة الوحي وأواء ما نزاء بعدها]

(٢٣٩) قال ابن إسحاق: ثم فتر الوحى عن رسول الله عَلِيَّة

فترة من ذلك حتى شق ذلك عليه ، فأحزنه فجاءه جبريل بسورة الضحى يقسم له ربه - وهو الذي أكرمه بما أكرمه به - ما ودعه ربه وما قلاه ، فقال تعالى (٩٣: ١ - ٨): ﴿ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ﴾ يقول: ما صرمك فتركك ، وما أبغضك منذ أحبك ﴿ وللآخرة خير لك من الأولى ﴾ أي: لما عندي في مرجعك إلى خبر لك مما الفلج (497) في الدنيا والثواب في الآخرة ﴿ ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالاً فهدى ووجدك عائلاً فأغنى ﴾ يعرفة الله ما ابتدأه به من كرامته في عاجل أمرة ، ومنه عليه في يتمه وعيلته و ضلالته ، واستنقاذه من ذلك كله برحمته .

قال ابن هشام: سجى: سكن، قال أمية بن أبي الصلت الثقفى:

إذ أتى موهناً وقد نام صحبى وسجا الليل بالظلام البهيم (498)

وهذا البيت في قصيدة له ، ويقال للعين إذا سكن طرفها : ساجية ، وسجا طرفها، قال جرير بن الخطفي :

( ٢٣٩ ) انظر : البداية والنهاية (٣ / ٢٤ ) الأسطر الأخيرة من النص نقلا عن ابن إسحاق .

<sup>497-</sup> الفلج: النصر والظهور على الخصم يقال فلان أحرز الفلج الحاسم على خصومه أي هزمهم.

<sup>498-</sup> موهنا : حوالي نصف الليل أو بعده بساعة تقريباً .

البهيم: الشديد السواد الذي لا أثر فيه لبياض قط.

ولقد رمينك حين رحت بأعين يقتلن من خلل الستور سواجي (499)

وهذ البيت في قصيدة له ، والعائل الفقير ، قال أبوخراش الهذلي:

إلى بيته يأوي الضريك إذا شتاومستنبح بالي الدريسين عائل (500)

وجمعه : عالة وعُيَّل ، وهذا البيت في قصيدة له سأذكرها - في موضعها ، إن شاء الله - والعائل أيضًا : الذي يعول العيال ، والعائل أيضًا: الحائف ، وفي كتاب الله تعالى (٤ - ٣) ﴿ ذلك أدنى ألا تعولوا ﴾ وقال أبو طالب : -

بميزان قِسْطِ لا يُخِسُّ شَعِيرة له شاهد من نفسه غير عائل

وهذا البيت في قصيدة له سأذكرها - إن شاء الله - في موضعها ، والعائل أيضاً : الشيء المثقل المُعيَّى ، يقول الرجل: قدعالني هذا الأمر أي : أثقلني وأعياني ، قال الفرزدق : -

ترى الغر الجداجح من قريش إذا ما الأمر في الحدثان عالا(501)

499- خلل الستور: الشقوق والثقوب التي تكون في الهوادج تنظر منها النساء.

سواجي: سواكن ومنه قوله تعالى: ﴿ والضحى واليل إذا سجى ﴾ أي سكن.

500- الضريك : الفقير البائي ، أو هو الجائع وجمعه ضركاء وضرائك .

مستنبح: الضيف الذي يطرق البيت بالليل فتنبح فيه الكلاب.

الدريسين: مثنى دريس وهو الخلق البالي من الثياب ونحوه .

501-الغر: جمع أغر ، والغرة : بياض في جبهة الفرس، والمراد هنا السادة المشهورون.

الجحاجع: جمع جحجم أو جحجاح وهو السيد الكريم المطاع.

الحدثان : حدثان الدهر نوازله وشدائده .

{ ٣١٢/ سيرة جـ١ / صحابة }

وهذا البيت في قصيدة له .

( ۱۱: 9 - 9 ۳ ) : ﴿ فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنسهر ﴾ أي لا تكن جباراً ، ولا متكبراً ولا فحاشًا فظًا على الضعفاء من عباد الله : ﴿ وأما بنعمة ربك فحدث ﴾ أي : بما جاءك من الله من نعمته وكرامته من النبوة ، فحدث أي اذكرها وادع إليها .

فجعل رسول الله عَلِي يذكر ما أنعم الله به عليه ، وعلى العباد به من النبوة سرا إلى من يطمئن إليه من أهله .

وافترضت عليه الصلاة فصلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم [وآله]، والسلام عليه وعليهم ، ورحمة الله وبركاته .



# إبتداء ما افترض الله سبدانه على النبي الله

#### من الصلاة وأوقاتها

(٧٤٠) قال ابن إسحاق: وحدثني صالح بن كيسان عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: افترضت الصلاة على رسول الله عَيِّهُ ، أول ما [افترض] عليه ركعتين ركعتين كل صلاة ، ثم إن الله تعالى أتمها في الحضر أربعاً ، وأقرها في السفر على فرضها الأول ركعتين .

أخرجه البخارى ( ۱۰۹۰)، ومسلم ( ١٨٥)، وأحمد ( ٢ / ٢٣٤، ٢٤١، ٢٤٠ ، و أحمد ( ٢ / ٢٣٤، ٢٤١، ٢٤٠ ، ١٩٥ ) ، وعبد الرزاق ( ٢٧٦ ) في مصنفه ، وأبو داود ( ١١٩٥) ، وابسن حسبان ( ٢٧٢٥) . وفي الباب عن ابن عباس ، وابن عمر رضى الله عنهما .

{ ٣١٣/ سيرة جدا / صحابة }

<sup>(</sup> ۲٤٠ ) حديث صحيح . وإسناده جيد .

وحدثني بعض أهل العلم أن الصلاة عين افترضت على رسول الله عين أتاه جبريل وهو بأعلى مكة فهمزله بعقبه في ناحية الوادي فانفجرت منه عين ، فتوضأ جبريل عليه السلام ، ورسول الله عين ينظر إليه ليريه كيف الطهور للصلاة ، ثم توضأ رسول الله عين كما رأى جبريل توضأ، ثم قام به جبريل فصلى به ، وصلى رسول الله عين بصلاته ، ثم انصرف جبريل عليه السلام .

فجاء رسول الله عَنْ خديجة فتوضأ لها ، ليريها كيف الطهور للصلاة ، كما أراه جبريل ، فتوضأت كما توضأ لها رسول الله عَنْ مُ صلى بها رسول الله عَنْ كما صلى به جبريل ، فصلت بصلاته .

(٢٤٢) قال ابن إسحاق : وحدثني عنتبة بن مسلم مولى بني

وأخرجه ابن جرير الطبرى (٢ / ٣٠٧) في تاريخه بسنده عن ابن إسحاق ، وأورده ابن كثير في البداية (٣ / ٢٤) عن ابن إسحاق ، وقال : صلاة جبريل هذه غير الصلاة التي صلاها به عند البيت مرتين .

قلت : هذا إن صح الخبر .

( ۲ **۲ ۲** ) الحديث صحيح . وإسناده مرسل ، أخرجه عبد الرزاق ( ۲۰۳۰ ) مرسلاً .

۱-وأخرجه أحمد (۱/ ۳۳۳)، وأبو داود (۳۹۳)، والترمذي (۱٤۹)، والترمذي (۱٤۹)، وابن أبي شيبة (۱/ ۳۵۱) في مصنفه، وعبد الرزاق (۲۰۲۸)، وابن الجسارود (۱۹۳۸) في شرح السنة والحاكم (۱/ ۱۹۳۸) وقال البغوى: هذا حديث حسن. كلهم من طريق عبد الرحمن بن الحارث=

<sup>(</sup> ٢٤١ ) أورده معلقاً ، وهو من أقسام الضعيف . وفيه جهالة شيوخه .

تيسم، عن نافع بن جبير بن مطعم - وكان نافع كثير الرواية عن ابن عباس [رضي الله عنهما] -قال: لما افترضت الصلاة على رسول الله عباس إرضي الله عنهما] -قال: لما افترضت الصلاة على رسول الله عبريل - عليه السلام - فصلى به الظهر حين مالت الشمس، ثم صلى به العصر حين كان ظله مثله، ثم صلى به المغرب حين غابت الشمس، ثم صلى به العشاء الآخرة حين ذهب الشفق، ثم صلى به الصبح حين طلع الفجر، ثم جاءه فصلى به الظهر من غد حين كان ظله مثله، ثم صلى به العصر حين كان ظله مثله، ثم صلى به المغرب طين غابت الشمس لو قتها بالأمس، ثم صلى به العشاء الآخرة حين خبب ثلث الليل الأول، ثم صلى به الصبح مسفراً غير مشرق، ثم فال: يا محمد، الصلاة فيما بين صلاتك اليوم، وصلاتك بالأمس.

<sup>=</sup> عن حكيم بن حكيم عن نافع بن جبير عن ابن عباس به . وسنده حسن ، فيه عبد الرحمن بن الحارث ، وهو صدوق له أوهام وفيه حكيم وهو صدوق ، وللحديث شاهد .

٢ - له شاهد من حديث جابر بن عبد الله ، أخرجه أحمد (٣ / ٣٣٠ ، ٣٣١)، والنسائي (١ / ٢٥٥ ، ٣٣٠ ) ، والحاكم (١ / ١٩٥ ) وصححه وأقره الذهبي .

قلت : له أكثر من طريق بمجموعها يصح .

٣ - له شاهد ، من حديث عمرو بن حزم بنحوه ، أخرجه عبد الرزاق (٢٠٣٢)، وإسحاق بن راهويه كما في المطالب (٢٥٣) وقال ابن حجر : هذا إسناده حسن إلا أنه لم يوقف على سماع أبي بكر بن محمد عن عمرو بن حزم .

وقال البوصيري : رواه إسحاق بسند حسن .

# [ طنك طال هنا - ين أبي طالب - رضي الله عنه ا

ر (٢٤٣) قال ابن إسحاق: ثم كان أول ذكر من الناس آمن برسول الله على ابن إصحاق على بن الله على وصدق بما جاءه من الله تعالى على بن أبي طالب [بن عبد المطلب بن هاشم]عليه السلام، وهو يومئذ ابن عشر سنين، وكان مما أنعم الله به على على بن أبي طالب رضي الله عنه، أنه كان في حجر رسول الله على قبل الإسلام.

(٢٤٤) قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الله بن أبى نجيح عن مجاهد بن [جبير] أبى الحجاج، قال: كان من نعمة الله على على بن أبي طالب، ومما صنع الله له وأراده به من الخير - أن قريشًا أصابتهم أزمة شديدة، وكان أبو طالب ذا عيال كثيرة، فقال رسول الله عَيْنَا للعباس عمه - وكان من أيسر بنى هاشم -:

« يا عباس إن أخاك أبا طالب كثير العيال ، وقد أصاب الناس ما ترى من هذه الأزمة ، فانطلق بنا إليه فلنخفف عنه من عياله ، آخذ من بنيه رجلاً وتأخذ أنت رجلاً ، [فنكفهما]عنه ، فقال العباس : نعم ،

(۲۲۳) انظر : الطبرى في تاريخه (۲ / ۳۱۲) ، والبيهقي (۲ / ۱٦۱) في الدلائل ، وأورده ابن كثير (۳ / ۲۱) كلهم عن ابن إسحاق .

( ۲ لا ۲ ۲ ) إستاده موسل ، أخرجه الطبرى ( ۲ / ۳۱۳ ) في تاريخه ، والبيهة ي الدلائل كلاهما بسنده عن ابن إسحاق .

وأورده ابن كثير (٣ / ٢٥) في البداية نقلا عن ابن إسحاق .

ابن أبي نجيح ثقة وربما دلس، ومجاهد تابعي جليل ثقة .

فانطلقا ، حتى أتيا أبا طالب ، فقالا له : إنا نريد أن نخفف عنك من عيالك حتى ينكشف عن الناس ما هم فيه ، فقال لهما أبو طالب : إذا تركتما لي عَقِيلاً ، فاصنعا ما شئتما .

قال ابن هشام : ويقال : عقيلاً وطالباً .

فأخذ رسول الله عَلَيْ علياً فضمه إليه ، وأخذ العباس جعفر فضمه إليه ، وأخذ العباس جعفر فضمه إليه ، فلم يزل علي مع رسول الله عَنْ حتى بعثه الله تبارك وتعالى نبياً ، فاتبعه على رضي الله عنه وآمن به ، وصدقه ، ولم يزل جعفر عند العباس حتى أسلم واستغنى عنه.

(٥٤٠) قال ابن إسحاق: وذكر بعض أهل العلم أن رسول الله على الذا حضرت الصلاة خرج إلى شعاب مكة ، وخرج معه على بن أبي طالب مستخفيًا من أبيه أبى طالب ، ومن جميع أعمامه وسائر قومه ، فيصليان الصلوات فيها ، فإذا أمسيا رجعا ، فمكثا كذلك ما شاء الله أن يمكثا ، ثم إن أبا طالب عثر عليهما يوماً وهما يصليان ، فقال لرسول الله على : يا ابن أخي ، ما هذا الدين الذي أراك تدين به ؟ قال : «أي عم ، هذا دين الله ، ودين ملائكته ودين رسله ودين أبينا إبراهيم » أو كما قال على العباد ، وأنت أي عم ، أحق من بذلت له النصيحة ، ودعوته إلى إلهدى ، وأحق من بذلت له النصيحة ، ودعوته إلى إلهدى ، وأحق من بذلت له النصيحة ، ودعوته إلى إلهدى ، وأحق من أباني عليه » أو كما قال أبو طالب :

<sup>(</sup> **٧٤٥) حديث ضعيف** . أورده تعليقًا ، وأخرجه الطبري ( ٢ / ٣١٣) بسنده عن ابن إسحاق .

ولكن والله لا يخلص إليك بشيء تكرهه ما بقيت ، وذكروا أنه قال لعلي [ولده]: أي بني ، ما هذا الدين الذي أنت عليه ؟ فقال: يا أبت ، آمنت بالله وبرسول الله، وصدقته بما جاء به ، وصليت معه لله ، واتبعته، فزعموا أنه قال له: أما إنه [يا ولدي] لم يدعك إلا إلى خير فالزمه [ما استطعت].

### [आरि एं न्यां मिली

(۲٤٦) قال ابن إسحاق: ثم أسلم زيد بن حارثة بن شرحبيل بن كعب بن عبد العزى بن امرئ القيس الكلبي مولى رسول الله عَلَيْكَ ، وكان أول ذكر أسلم وصلى بعد على بن أبى طالب .

(۲٤٧) قال ابن هشام :زيد بن حارثة بن شرحبيل بن كعب بن

( ۲ / ۳۱۳ – ۳۱۳ ) أنظر: تاريخ الطبرى ( ۲ / ۳۱۳ – ۳۱۳ ) أخرجه بسنده عن ابن إسحاق .

( ۲٤٧ ) حديث ضعيف .

۱- أخرجه الطبراني ( ۲۵۱ ) في الكبير بسنده عن ابن إسحاق من قوله ، ولم يسنده ابن إسحاق بل أورده معلقاً .

٢ - وساقه الكلبي ، وحميد بن مرثد وغيرهما من غير أسانيد كما في الإصابة ( ٣ / ٢٥٢) وأورده ابن الأثير ( ٢ / ٢٨٢) في أسد الغابة ، ولم يسنده .

٣- أخرجه ابن عبد البر (٢ / ٥٤٣) في الاستيعاب، قال: ذكر الزبير عن المدائني عن ابن الكلبي عن جميل ابن يزيد الكلبي، وعن أبي صالح عن ابن عباس فذكره مطولاً وسنده ضعيف جداً، ففي سنده ابن الكلبي، وهو هشام بن محمد بن السائب،

عبد العزى بن امرئ القيس بن عامر بن النعمان بن عامر بن عبد ود بن عوف بن كنانة بن بكر بن عوف بن عذرة بن زيد [اللات] بن رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة ، وكان حكيم بن حزام بن خويلد ، قدم من الشام برقيق ، فيهم زيد بن حارثة وصيف، فدخلت عليه عمته خديجة بنت خويلد، وهي يومئذ عند رسول الله على فقال لها : اختاري يا عمة أي هؤلاء الغلمان شئت فهو لك ، فاختارت زيداً ، فأخذته، فرآه رسول الله على عندها ، فاستوهبه منها ، فوهبته له ، فأعتقه رسول الله على وتبناه وذلك قبل أن يوحى إليه ، وكان أبوه حارثة ، قد جزع عليه جزعاً شديداً ، وبكى عليه حين فقده فقال :

بكيت على زيد ولم أدر ما فعل أحسى فيُرْجى أم أتسى دونه الأجل في والله ما أدري وإني لسسائل أغالك بعدي السهل أم غالك الجبل (502) وياليت شعرى هل لك الدهر أوبة فحسبي من الدنيا رجوعك لي بجل (503)

=قال الدار قطني وغيره: متروك، وقال أحمد بن حنبل: ما ظننت أن أحداً يحدث عنه وجميل بن يزيد في عداد المجهولين.

<sup>502 -</sup> غالك الجبل: أى أهلكك على حين غفلة منك ، ومنه الاغتيال: وهو أخذ القتيل على حين غفلة .

<sup>503 –</sup> أوبة : عودة ورجوع ، من آب يئوب إذا دعاد ورجع .

بجل : كلمة بمعنى حسب ، وفي الحديث أن النبي عَلَيْكُ ألقى ثمرات كن في يده وقال: بجلي من الدنيا أي حسبي منها .

تذكرنيه الشمس عند طلوعها وتعسرض ذكراه إذا غربها أفل (504) وإن هبست الأرواح هسيجن ذكره فياطول ما حزني عليه وما وجل (505) سأعمل نص العيس في الأرض جاهدًا ولا أسأم التطواف أو تسأم الإبسل (506) حياتي أو تسأتي علي مسنيتي فكل امسرئ فان وإن غره الأمل

ثم قدم عليه، وهوعند رسول الله عَيَّة فقال له رسول الله عَيَّة فقال له رسول الله عَيَّة فقال له رسول الله عَيَّة : « إن شئت فأقم عندي، وإن شئت فانطلق مع أبيك » فقال: [لا] بل أقيم عندك ، فلم يزل عند رسول الله عَيَّة حتى بعثه الله عز وجل ، فصدقه وأسلم وصلى معه ، فلما أنزل الله عزوجل ( ٥: ٣٣) «﴿ ادعوهم لآبائهم ﴾ قال : أنا زيد بن حارثة .

[ وَ وَ الله عنه الله عنه الصحيق رضي الله عنه ] (٢٤٨) قال ابن إسحاق: ثم أسلم أبو بكر بن أبي قحافة،

( ٢٤٨ ) ، ( ٢٤٩ ) ، انظر: تاريخ الطبرى ( ٢ / ٣١٦ - ٣١٧ ) ، و دلائل النبوة ( ٢ / ٣١٠ ) للبيهقى ، والبداية والنهاية (٣ / ٢٩ ) كلهم نقلاً عن ابن إسحاق .

<sup>504-</sup> أفل: يقال أفلت الشمس أفولاً إذا غابت وغربت. قال تعالى: ﴿ فلما رأى الشمس بازغه: قال هذا ربى هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إنى برىء مما تشركون.

<sup>505-</sup> الأرواح: جمع ريح وهي الهنواء إذا هب من جهات متعددة ، وهي علامة الرحمة فإن أفردت كانت علامة العذاب قال تعالى : ﴿ ريح فيها عذاب أليم ﴾.

<sup>506-</sup>نص: ضرب سريع من ضروب سير الإبل.

العيس : جمع أعيس ، وهي النوق التي يخالط بياضها شقرة « حمرة » وهي من أكرم النوق عند أهلها .

واسمه عتیق ، واسم أبي قحافة: عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر .

قال ابن هشام: واسم أبي بكر عبد الله ، وعتيق لقب لحسن وجهه وعتقه .

(٢٤٩) قال ابن إسحاق: فلما أسلم أبو بكر رضى الله عنه، أظهر إسلامه، ودعا إلى الله وإلى رسوله، وكان أبو بكر رجلاً مؤلفاً لقومه محببًا سهلاً ، وكان أنسب قريش لقريش ، وأعلم قريش بها و بما كان فيها من خير وشر ، وكان رجلاً تاجراً ذا خلق ومعروف ، وكان رجال قومه يأتونه ، ويألفونه لغير واحد من الأمر لعلمه ، وتجارته ، وحسن مجالسته ، فجعل يدعو إلى الله ، وإلى الإسلام من وثق به من قومه ، ممن يغشاه و يجلس إليه ، فأسلم بدعائه - فيما بلغني - عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب، والزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي وعبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي ، وسعد بن أبي وقاص ، واسم أبي وقاص: مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب ابن مرة بن كعب بن لؤى ، وطلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي فجاء بهم إلى رسول الله عَيْنَة - حين استجابوا له - فأسلموا وصلوا.

(٢٥٠) وكان رسول الله عَيْكَ يقول فيما بلغني: «ما دعوت

<sup>(</sup> ۲۵۰ ) إسناده معضل .

أحدًا إلى الإسلام إلا كانت فيه عنده كبوة (507) ونظر وتردد إلا ما كان من أبى بكر بن أبي قحافة ما عكم عنه حين ذكرته له وما تردد فيه ».

قال ابن هشام: قوله: « بدعائه » عن غير ابن إسحاق. قال ابن هشام: قوله « عكم » تلبث، قال رؤبة بن العجاج: « وانصاع وثاب بها وما عكم (508) »

(۱۵۲) قال ابن إسحاق: فكان هؤلاء النفر الثمانية الذين سبقوا الناس بالإسلام، فصلوا وصدقوا رسول الله عَيَالِيَّة [وصدقوا] بما جاءه من الله، ثم أسلم أبو عبيدة [بن الجراح]، واسمه عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر وأبو سلمة، واسمه عبد الله بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ابن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤى، والأرقم بن أبى الأرقم، واسم أبى الأرقم: عبد مناف بن أسد، وكان أسد يكني أبا جندب بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن

= أورده البيه قى (٢ / ١٦٤) فى الدلائل، قال: قال ابن إسحاق حدثنى محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحصين التميمي فذكره مرفوعاً.

وكذا أورده ابن كثير في البداية والنهاية (٣ / ٢٧) عن ابن إسحاق.

( ٢٥١ ) أخرجه البيهقي ( ٢ / ١٧٣ ) في الدلائل بسنده عن ابن إسحاق .

<sup>507-</sup> الكبوة: هي في الأصل السقوط للوجه، وفي المثل « لكل جواد كبوة»، والمراد بها هنا: الوقفة والتردد عند الشيء يدعى إليه الإنسان أو يطلب منه.

<sup>508-</sup> انصاع : من انصاع القوم إذا ذهبوا سراعاً .

عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي ، وعشمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح بن عمرو بن هصيص ابن كعب بن لؤي، وأخواه قدامة وعبد الله ابنا مظعون بن حبيب ، وعبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى ، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزي بن عبد الله بن قرط بن رياح بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي ، وامرأته فاطمة بنت الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن عبد الله ابن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن الوي أخت عمر بن الحطاب ، وأسماء بنت أبي بكر وعائشة بنت أبي بكر ، وهي يومئذ صغيرة ، وخباب بن الأرت حليف بني زهرة .

قال ابن هشمام : خباب بن الأرت من بنمي تميم ، ويقال : هو من خزاعة .

(۲۰۲) قال ابن إسحاق: وعمير بن أبي وقاص ، أخو سعد بن أبي وقاص ، وعبد الله بن مسعود بن الحارث بن شمخ بن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل ، حليف بنى زهرة ، ومسعود بن القارى ، وهو مسعود بن ربيعة بن عمرو بن سعد ابن عبد العزى بن حمالة بن غالب بن محلم بن عائذة بن سبيع بن الهون بن خزيمة من القارة .

قال ابن هشام : والقارة : لقب، ولهم يقال:

\* قد أنصف القارة من راماها \*

<sup>(</sup> ۲۵۲ ) إلى ( ۹۵۲ ) انظر السابق .

وكانوا [قومًا]رماة .

(۳۵۳) قال ابن إسحاق: وسليط بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي بن غالب بن فهر ، وأخوه حاطب بن عمرو، وعياش بن أبى ربيعة بن المغيرة بن عبد الله ابن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي وامرأته أسماء بنت سلامة بن [مخرمة] التميمية ، وخنيس بن حذافة بن قيس بن عدي بن سعيد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي، وعامر ابن ربيعة من عنز بن وائل حليف آل الخطاب بن نفيل بن عبد العزى .

قال ابن هشام :عنز بن وائل ، أخو [بني] بكر بن وائل ، من ربيعة بن نزار.

يعمر بن صبرة بن مرة بن كبير بن غنم بن دودان بن أسد بن حزيمة، وأخوه أبو أحمد بن جحش ، حليفا بنى أمية بن عبد شمس ، وجعفر ابن أبى طالب ، وامرأته أسماء بنت عميس بن النعمان بن كعب بن مالك بن قحافة من خثعم ، وحاطب بن الحارث بن معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي، وامرأته فاطمة بنت المجلل بن عبد الله بن أبى قيس بن عبد ود بن نصر وامرأته فاطمة بنت المجلل بن عبد الله بن أبى قيس بن عبد ود بن نصر ابن مالك بن حسل بن عامر بن لؤى بن غالب بن فهر ، وأخوه حطاب ابن الحارث ، وامرأته فكيهة بنت يسار ، ومعمر بن الحارث بن معمر ابن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح بن عمرو بن هصيص بن ابن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح بن عمرو بن هصيص بن المن حبيب بن وهب بن عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب ،

كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي، وامرأته : رملة بنت أبي عوف بن صبيرة بن سعيد بن سعد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي، والنحام، واسمه نعيم بن عبد الله بن أسيد، أخو بني عدى بن كعب بن لؤي.

(٢٥٥) قال ابن هشام: هو نعيم بن عبد الله بن أسيد بن عبد الله ابن عوف بن عبد بن عدي بن عدي بن كعب بن لؤي، وإنما سمي النحام لأن رسول الله عَلِيَةً قال: « لقد سمعت نحمه في الجنة » .

قال ابن هشام: نحمه: صوته أوحسه.

(٢٥٦) قال ابن إسحاق : وعامر بن فهيرة : مولى أبي بكر الصديق رضي الله عنه .

قال ابن هشام: عامر بن فهيرة مولد من مولدي الأسد، أسود اشتراه أبو بكر [الصديق] رضي الله عنه - منهم .

(۲۵۷) قال ابن إسحاق: وخالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي، وامرأته أمينة بنت خلف بن أسعد بن عامر بن بياضة بن [سبيع] ابن [جثعمة] بن سعد بن مليح بن عمرو، من خزاعة .

قال ابن هشام : ويقال : همينة بنت خلف .

( ۲۰۸) قال ابن إسحاق: وحاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي بن غالب بن فهر، وأبو حذيفة، [واسمه مهشم - فيما قال ابن هشام] - بن عتبة بن ربيعة ابن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي، وواقد بن عبد الله بن عبد مناف بن عرين بن ثعلبة بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم حليف بنى عدي بن كعب .

قال ابن هشام: جاءت به باهلة ، فباعوه من الخطاب بن نفيل ، فتبناه، فلما أنزل الله تعالى (٣٣: ٥) ﴿ ادعوهم لآبائهم ﴾ قال: أنا واقد بن عبد الله، فيما قال أبو عمرو المدنى .

(۹ ه ۲) قال ابن إسحاق: وخالد وعامر وعاقل وإياس بنو البكير ابن عبد ياليل بن سعد بن ناشب بن [غبيرة] من بنى سعد بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة حلفاء بنى عدي بن كعب، وعمار بن ياسر حليف بنى مخزوم بن يقظة.

قال ابن هشام: عمار بن ياسر عنسى من مذحج.

(۲۲۰) قال ابن إسحاق :وصهيب بن سنان أحد النمر بن قاسط، حليف بني تيم بن مرة .

( ٢٦٠ ) حديث ضعيف . ورد عن عدة من الصحب الكرام كالتالي :

۱ - حدیث أنس بن مالك، أخرجه الحاكم (٤ / ٢٠٤)، والطبراني (٧٢٨٨) في الكبير، وأبو نعيم (١ / ١٨٥) في الحلية كلهم من طريق عمارة بن زاذان عن ثابت عن أنس قال الحاكم (٣ / ٢٨٤ - ٢٨٥): تفرد به عمارة بن زاذان عن ثابت.

وقال الذهبي : عمارة واه ، ضعفه الدار قطني ، وقال ابن حجر في المطالب (٣٨٧٨) : إسناده ضعيف .

ولكن أخرجه بحشل في تاريخ واسط (ص / ٥٩) من طريق محمد بن عبادة عن قرة بن عيسي عن يوسف بن إبراهيم عن أنس به .

في سنده يوسف بن إبراهيم ضعفه أبو حاتم ، وجعله البخاري في الضعفاء ، وقال: عنده عجائب ، وقال الحاكم : ليس بالقوى عندهم ، وقال ابن حبان : يروى عن أنس ما ليس من حديثه .

٢ - حديث أبي أمامة ، أخرجه الطبراني ( ٧٥٢٩ ) في الكبير ، =

قال ابن هشام: النمر بن قاسط بن هنب بن أفصى بن جديلة بن أسد، أسد بن ربيعة بن نزار، ويقال: أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد، ويقال: صهيب مولى عبد الله بن جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد ابن تيم، ويقال: إنه رومي، فقال بعض من ذكر أنه من النمر بن قاسط: إنما كان أسيراً في أرض الروم، فاشترى منهم، وجاء في الحديث عن النبي عَنِينَة «صهيب سابق الروم».

الرجال والنساء، حتى فشما ذكر الإسلام بمكة، وتحدث به، ثم إن الله عز وجل أمر رسوله عَلَيْكَ أن يصدع بما جماءه منه، وأن [ينادى] الناس بأمره وأن يدعو إليه ، وكان بين ما أخفى رسول الله [عَلَيْكَم] أمره،

<sup>=</sup> وفي الصغير (١/٤/١) وقال الهيشمي في المجمع (٩/٣٠٥): إسسناده حسن.

أما أبو حاتم رحمه الله ، فقد قال هو وأبو زرعة كما في العلل (٢٥٧٧) : هذا حديث باطل لا أصل له بهذا الإسناد .

٣ - حديث أم هانئ ، أخرجه الطبراني وفيه فائد العطار ، وهو متروك كما في المجمع (٩ / ٣٠٥).

٤ - وفي الباب مرسل الحسن أخرجه ابن سعد (٣ / ٢٦٦) ، وعبد الرزاق (٢٠٤٣) ، وعبد بن حميد كما في الدر (٦ / ١٥٤) ، ومرسل قتادة أخرجه الطبرى (٢٢ / ٦٦) في تفسيره ، فلم يصح في الباب أي طريق من تلك الطرق .

<sup>(</sup> ۲۹۱ ) انظر : دلائل النبوة ( ۲ / ۱۷۰ ) للبيمه قي ، و تاريخ الطبري ( ۲ / ۳۱۷ ) كلاهما بسنده عن طريق ابن إسحاق .

واستتر به إلى أن أمره الله تعالى بإظهار دينه، ثلاث سنين فيما بلغنى من مبعثه ثم قال الله تعالى له ( ٩٤: ١٥) ﴿فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين ﴾ وقال تعالى (٢٦: ٢١٤- ٢١٦) ﴿وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين وقل إنى أنا النذير المبين ﴾.

قال ابن هشام: اصدع: افرق بين الحق والباطل، قال أبو ذؤيب الهذلي « واسمه خويلد بن خالد [الهذلي] » يصف أتن (509) وحش وفحلها:

وكأنهن ربابة وكأنه يسريفيض على القداح ويصدع (510)

أى : يفرق على القداح ويبين أنصباءها ، وهذا البيت في قصيدة له ، وقال رؤبة بن العجاج :

أنت الحليم والأمير المنتقم تصدع بالحق وتنفى من ظلم وهذان البيتان في أرجوزة له.

(٢٦٢) قال ابن إسحاق : وكان أصحاب رسول الله عَلِيُّ إذا

. (۲۲۲) انظر: تاريخ الطبري (۲ / ۳۱۸) بسنده عن طريق ابن إسحاق. البداية والنهاية (۳ / ۳۷) نقلاً عن ابن إسحاق، وتكلم عن طريق آخر فيها متروك.

<sup>509-</sup> الأتن: جمع أتان وهي أنثي الحمار.

<sup>510-</sup> ربابة : بكسر الراء - هي الخرقة من جلد توضع فيها سهام القداح.

يسر : الجماعة المجتمعون على الميسر .

صلوا ، ذهبوا في الشعاب ، واستخفوا بصلاتهم من قومهم ، فبينا سعد ابن أبي وقاص في نفر من أصحاب رسول الله عليه في شعب من شعاب مكة ، إذ ظهر عليهم نفر من المشركين وهم يصلون ، فناكروهم وعابوا عليهم ما يصنعون ، حتى قاتلوهم : فضرب سعد بن أبي وقاص يومئذ رجلاً من المشركين بلحيى بعير (511) فشجه (512) فكان أول دم هريق في الإسلام .

رسول الله على قومه بالإسلام وصدع به كما أمره الله تعالى ، لم يبعد منه قومه ، ولم يردوا عليه وصدع به كما أمره الله تعالى ، لم يبعد منه قومه ، ولم يردوا عليه – فيما بلغني – حتى ذكر آلهتهم وعابها ، فلما فعل ذلك أعظموه وناكروه ، وأجمعوا خلافه وعداوته إلا من عصم الله تعالى منهم بالإسلام ، وهم قليل مستخفون، وحدب(513) على رسول الله على أمر الله مظهراً لأمره ؛ لا يرده عنه شيء .

(٢٦٣) انظر: المصدر السابق (٢ / ٣٢٢) ، ٣٢٣).

<sup>511-</sup> بلحيي بعير : مثنى لحي بفتح اللام وسكون الحاء ، وهو عظم الفك من البعيس وغيره ولعله سمى بذلك لأنه تنبت عليه اللحية من الإنسان .

<sup>512-</sup> شجه: الشج هو الجرح الكبير الذي يظهر من العظم وتسمى تلك الجراحة بالموضحة.

<sup>513 -</sup>حدب: بكسر الدال أي عطف عليه من الحدب وهو العطف والشفقة.

فلما رأت قريش أن رسول الله عليه لا يعتبهم من شيء (514) أنكروه عليه من فراقهم وعيب آلهتهم ، ورأوا أن عمه أبا طالب قد حدب عليه وقام دونه فلم يسلمه لهم ، مشي رجال من أشراف قريش إلى أبي طالب : عتبة وشيبة ابنا ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي ابن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب، وأبو سفيان بن حرب ابن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب، وأبو سفيان بن مرة بن ابن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب، وأبو سفيان بن مرة بن ابن أمية بن طب بن لؤى بن غالب بن فهر .

قال ابن هشام : واسم أبي سفيان صخر .

قال ابن إسحاق : وأبو البختري ، واسمه العاص بن هشام بن الحارث بن أسد بن عبد العزى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي .

قال ابن هشام : أبو البختري العاص بن هاشم .

(۲٦٤) قال ابن إسحاق: والأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي، وأبو جهل واسمه عمرو وكان يكنى: أبا الحكم بن هشام بن المغيرة بن عبد الله ابن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي، والوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤى ونبيه ومنبه ابنا الحجاج بن عامر بن حذيفة بن سعد بن سهم بن لؤى و نبيه ومنبه ابنا الحجاج بن عامر بن حذيفة بن سعد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي ، والعاص بن وائل .

( ٢٦٤ ) ، ( ٢٦٥ ) انظر المصدر السابق (٢ / ٣٢٣) .

<sup>514-</sup> لا يعتبهم : لا يزيل وجه عتابه ، من أعتب الرجل إذا أزال عتابه فالهمزة فيه للسلب .

قال ابن هشام: العاص بن وائل بن هاشم بن سعد بن سهم بن عمرو بن هصیص بن کعب بن لؤی .

إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا ، وضلل آباءنا ، وأب ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا ، وضلل آباءنا ، فإما أن تخلى بيننا وبينه ، فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه فنكفيكه ، فقال لهم أبو طالب قولاً رفيقاً ، وردهم رداً جميلاً، فانصرفوا عنه ، ومضى رسول الله عَيَّتُ على ما هو عليه يظهر دين الله ويدعو إليه، ثم شرى الأمر (515) بينه وبينهم ، حتى تباعد الرجال وتضاغنوا (516) وأكثرت قريش ذكر رسول الله عَيَّتُ فتذامروا فيه، وحض بعضهم بعضاً عليه ، ثم إنهم مشوا إلى أبي طالب مرة أخرى ، فقالوا له : يا أبا طالب، إن لك سنا وشرفاً ومنزلة فينا ، وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك ، فلم تنهه عنا ، وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آلهتنا حتى تكفه عنا أو ننازله وإياك في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين ، أو كما قالوا له ، ثم انصرفوا عنه ، في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين ، أو كما قالوا له ، ثم انصرفوا عنه ، وسول الله عَيَّتُ لهم ، ولا خذلانه .

(٢٦٦) قال ابن إسحاق : وحدثني يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن

( ٢٦٦ ) إسناده معيضل . وهو من أتسام الضعيف . =

<sup>515-</sup> شرى الأمر بينهم: أي اشتـد وزادت حدة الحلاف من شرى الـبرق إذا كـشر لعانه.

<sup>516-</sup> تضاغنوا : تفاعل من الضغن وهو العداوة والبغضاء.

الأخنس، أنه حُدّث أن قريشًا حين قالوا لأبي طالب هذه المقالة بعث إلى رسول الله عَيْنَة فقال له: يا ابن أخي، إن قومك قد جاءونى فقالوا لي كذا وكذا، للذي كانوا قالوا له، فأبق على وعلى نفسك، ولا تحملني من الأمر مالا أطيق، قال: فظن رسول الله عَيْنَة أنه قد بدا لعمه فيه بداء، وأنه خاذله ومسلمه، وأنه قد ضعف عن نصرته والقيام معه، قال: فقال رسول الله عَيْنَة: «يا عم، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله عَيْنَة وجل] أو أهلك فيه ما تركته قال: ثم استعبر رسول الله عَيْنَة فبكي، ثم قام، فلما ولي ناداة أبو طالب فقال: أقبل يا ابن أخي فقل أخي، قال: افهب يا ابن أخي فقل ما أحببت، فو الله لا أسلمك لشيء أبداً.

(٢٦٧) قال ابن إسحاق: ثم إن قريشاً حين عرفوا أن أبا طالب قد أبى خذلان رسول الله عليه وإسلامه وإجماعه لفراقهم في ذلك وعداوتهم - مشوا إليه بعمارة بن الوليد بن المغيرة ، فقالوا له - فيما بلغني - : يا أبا طالب هذا عمارة بن الوليد أنهد فتى (517) في

<sup>=</sup> أخرجه البيه قى (٢ / ١٨٧) فى الدلائل ، والطبرى فى تاريخه (٢ / ٣٢٦) كلاهما بسنده من طريق ابن إسحاق . وأورده ابن كثير فى البداية والنهاية (٣ / ٤٧) نقلا عن ابن إسحاق .

<sup>(</sup> ٢٦٧ ) انظر : تاريخ الطبري ( ٢ / ٣٢٦ - ٣٢٧ ) نقلا عن ابن إسحاق .

<sup>517-</sup> أنهد فتى : أشد فتى وأقوى رجل ، يقال : فرس نهد أي غليظ.

قريش وأجمله ، فخذه فلك عقله (518) ونصره ، واتخذه ولداً ، فهو لك، وأسلم إلينا ابن أخيك هذا الذي قد خالف دينك ودين آبائك ، وفرق جماعة قومك ، وسفه أحلامهم فنقتله، فإنما هو رجل برجل، قال : والله لبئس ما تسومونني (519) أتعطونني ابنكم أغذوه لكم وأعطيكم ابنى تقتلونه ؟! هذا والله مالا يكون أبداً ، قال : فقال المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصى: والله يا أبا طالب لقد أنصفك قومك وجهدوا على التخلص مما تكرهه ، فما أراك تريد أن تقبل منهم شيئاً ، فقال أبو طالب للمطعم : والله ما أنصفوني ولكنك قد أجمعت خذلاني ومظاهرة القوم (520)على ، فاصنع ما بدا لك ، أو كما قال .

قال: فحقب الأمر (521) وحميت الحرب، وتنابذ (522) القوم، وبادى بعضهم بعضًا، فقال أبو طالب عند ذلك يعرض بالمطعم بن

<sup>518 –</sup> عقله : أي ديته ، سميت بذلك لأنها كانت تعقل في فناء ولى المقتول حتى يرضى بترك القصاص .

<sup>519-</sup> تسومونني : تكلفونني وترهقونني ، ومنه قوله تعالى : ﴿ يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم ﴾ .

<sup>520-</sup> مظاهرة القوم: إعانتهم على صنعهم فكأنهم كالظهرلهم ، ومنه قوله تعالى: (إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم).

<sup>521 -</sup> حقب الأمو: بكسر القاف أى زاد واشتد من حقبت السماء إذا قل مطرها.

<sup>522-</sup> تنابذ القوم: اختلفوا وتفرقوا عن عداوة وبغضاء.

عدي ويعم من خذله من [بني] عبد مناف ومن عاداه من قبائل قريش ويذكر ما سألوه وما تباعد من أمرهم [فأنشد]: -

ألا قل لعمرو والوليد ومُطْعِم ألا ليت حظى من حمياطتكم بكر (523) يرش على الساقين من بوله قطر (524) تخلف خلف الورْد ليسس بلاحق إذا ما علا الفيفاء قيل له وبر (525) أرى أخوينا من أبينا وأمنا إذا سئلا قبالا إلى غيرانا الأمر بلى لسهما أمر ولكن تجرجما كما جرجمت من رأس ذي علق صخر(526) أخص خصوصاً عبد شمس ونوفلا همما نبدانا مشل ما ينبد الجمر فقد أصبحا منهم أكفهما صفر (527)

من الخور حبحابٌ كثير رغاؤه هما أغمزا للقوم في أخويهما

<sup>523-</sup> حياطتكم : رعايتكم وعنايتكم .

بكر: بفتح الباء، وهو الفتى من أولاد الإبل.

<sup>524-</sup> خور : جمع أخور وهو الضعيف المهزول ، مشتق من الخور وهو الضعف .

حبحاب: الحبحاب والحبحب هو القصير من حبحب الماء إذا جرى قليلاً قليلاً.

رغاؤه: صوت الإبل وكلها صفات ذم لذلك البكر.

<sup>525 -</sup> الفيفاء: الصحراء المقفرة وجمعها فيافي مثل صحراء وصحارى.

وبر: حيوان في حجم الأرنب لونه بين الغبرة والسواد، له ذنب قصير ويكثر في الصحراء قد شبه به البعير في الضآلة والحقارة.

<sup>526-</sup> تجرجما: سقطا من علو كانحدار الصخرة من على جبل عال .

<sup>527-</sup> أغمز 1: عابا وطعنا من الغميزة وهي العيب.

من الناس إلا أن يُسرَّس له ذكر (528) وكسانوا لنا مسولى إذا بغى النصسر ولا منهم ما كان من نسلنا شفر (529) وكانوا كجفر بئس ما صنعت جفر هما أشركا في المجد من لا أباله وتيم ومخزوم وزهرة منهم فصوالله لاتنفك منا عداوة فقد سفهت أحلامهم وعقولهم

قال ابن هشمام : تركنا منها بيتين أقذع فيهما .

(٢٦٨) قال ابن إسمحاق : ثم إن قريشاً تـذامروا بينهم على من

( ۲۲۸ ) خبر صحیح انظر : المصدر السابق مختصراً ، وتفسیر ابن کثیر ( ۲ / ۸ ) و کلاهما نقله عن ابن إسحاق .

۱ -وأخرجه الحاكم (۲ / ۰۰، ۰۰، ۱)، وعنه البيهقي (۲ / ۱۹۹، ۱۹۹) من كلام ابن عباس وقال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط البخارى ولم يخرجاه، وأقره الذهبي على شرط البخارى .

من طريق ابن راهويه عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس به .

ثم ذكر البيهقى من أكثر من وجه مرسل ، وقال : كل ذلك يؤكد بعضه بعضاً .

٢ - وأخرجه عبد الرزاق ( ٣٣٨٤ ) مرسلاً عن عكرمة، وفيه جهالة أحد الرواة و من هذا الوجه أخرجه ابن جرير ، وأبو نعيم في الحلية ، وابن المنذر كما في الدر

<sup>528 –</sup> يوس : لا يجرى له ذكر إلا ذكراً خفيفاً من رسست اسه يث إذا تحدثت به في خفاء .

<sup>529-</sup> شفر: أي أحد ، يقال: ما في الدار شفر أي ما فيها من إنسي .

<sup>{</sup> ه٣٦٠ سيرة جـ١ / صحابة }

في القبائل منهم من أصحاب رسول الله عَيَّكُ الذين أسلموا معه ، فوثبت كل قبيلة على من فيهم من المسلمين: يعذبونهم ، ويفتنونهم عن دينهم، ومنع الله رسوله عَيْكُ منهم بعمه أبي طالب ، وقد قام أبو طالب - حين رأى قريشاً يصنعون ما يصنعون - في بنى هاشم وبنى المطلب فدعاهم إلى ما هو عليه من منع رسول الله عَيْكُ والقيام دونه ، فاجتمعوا إليه ، وقاموا معه ، وأجابوه إلى ما دعاهم إليه ، إلا ما كان من أبي لهب عدو الله الملعون .

فلما رأى أبو طالب من قومه ما سره في جهدهم معه وحدبهم عليه ، جعل يمدحهم ، ويذكر قديمهم ، ويذكر فضل رسول الله عليه فيهم ، ومكانه منهم ، ليشد لهم رأيهم ، وليحدبوا معه على أمره فقال [في ذلك]: -

إذا اجتمعت يومًا قريش للفخر فعبد مناف سرها وصميمها (530) فإن حُصَلَت أشراف عبد منافها ففي هاشم أشرافها وقديمها

المنثور (٦ / ٢٨٣).

۳ - وأخرجه البيهقى (٢ / ١٩٩) من طريق ابن إستحاق قال : حدثنى محمد ابن أبي محمد عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس به ، وكذا الطبرى (٢٩ / ٢٩) قى تفسيره . وفى سنده محمد بن أبى محمد ، فى عداد الجهولين .

٤ - وأخرجه البيهقي (٢ / ٢٠١) من طريق ابن إسحاق عن شيخ مضرى عن عكرمة عن ابن عباس وفي سنده جهالة شيخ ابن إسحاق .

<sup>530-</sup> سرها : خالصها وصميمها . يقال : فلان من سر قومه أي من أوسطهم وأنضلهم .

وإن فَخَرَتُ يوماً فإن محمدا هو المصطفى من سرها وكريها تداعت قريش غشها وسمينها علينا فلم تظفر وطاشت حلومها(531) وكنا قديما لا نقرظ للمة إذا ماثنوا صعر الخدود نقيمها (532) ونضرب عن أحجارها من يرومها (533) بأكنافنا تندى وتنمى أرومها (534)

ونحمى حماها كل يوم كريهة بناانتهش العهود اللواء وإنما

ثم إن الوليد بن المغيرة اجتمع إليه نفر من قريش ، وكان ذا سن فيهم ، وقد حضر الموسم ، فقال لهم : يا معشر قريش إنه قد حضر هذا الموسم ، وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه وقد سمعوا بأمر

<sup>531 -</sup> غثها وسمينها: الغث هو النحيف ، وهو ضد السمين ، والمراد خيرها وشرها ، يقال: هو لا يعرف الغث من السمين أي الرديء من الجيد.

<sup>532-</sup> ثنوا: أي أمالوا وعطفوا.

صعر الخدود : أصل الصعر : داء يكون في عنق البعير يميل منه ، والمراد هنا إمالـه الخد كبراً وعجباً بالنفس ، قال تعالى : ﴿ ولا تصعر خدك للناس ﴾ أي لا تتكبر عليهم .

<sup>533-</sup> ونضرب عن أحجارهم : ندفع عن حصونهم المبنية من الحجر والتي يتترسون فيها .

<sup>534-</sup> العود الدواء: هو العود اليابس من ذوى يذوى إذا ذهبت خضرته وجفت رطوبته.

أكناف : أكناف الشيء جو انبه و نواحيه .

أرومها: الأروم والأرومة: هي أصل الشيء.

صاحبكم هذا ، فأجمعوا فيه رأيا واحداً ، ولا تختلفوا ، فيكذب بعضكم بعضا ويرد قولكم بعضه بعضاً ، قالوا: فأنت يا أبا عبد شمس فقل وأقم لنا رأيا نقل به ، قال : بل أنتم فقولوا أسمع ؛ قالوا : نقول : كاهن ، قال : لا والله ما هو بكاهن ، لقد رأينا الكهان فما هو بزمزمة الكاهن (535) ولا سجعه، قالوا: فنقول مجنون ، قال : ما هو بمجنون لقد رأينا الجنون وعرفناه فما هو بخنقه ولا تخالجه (536) ولا بهجنون لقد رأينا الجنون وعرفناه فما هو بخنقه ولا تخالجه (536) ولا وسوسته، قالوا: فنقول : شاعر ، قال : ما هو بشاعر، لقد عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه (537) وقر يضه ومقبوضه ومبسوطه ، فما هو بالشعر ، قالوا: فنقول : ساحر ، قال : ما هو بساحر لقد رأينا السحار وسحرهم ، فما هو بنفشهم ولا عقدهم ، قالوا: فما نقول يا أبا عبد شمس ؟ قال: والله إن لقوله لحلاوة وإن أصله لعذق وإن فرعه المناة (قال ابن هشام: ويقال لغدق» وما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل، وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا هو ساحر جاء بقول هو سحر، يفرق به بين المرء وأبيه ، وبين المرء وأخيه وبين المرء وأخيه وبين المرء وأخيه وبين المرء وأبيه ، وبين المرء وأخيه وبين المرء وأخيه وبين المرء وأخيه وبين المرء وأخيه وبين المرء وأبيه ، وبين المرء وأخيه وبين المرء وأبيه ، وبين المرء وأخيه وبين المرء وأبيه وبين المرء وأخيه وبين المرء وأبيه ، وبين المرء وأخيه وبين المرء وأبيه وبين المرء وأبي وبين المرء وأبي والمرء وأبيه وبين المرء وأبيه وبينا والمرء وأبيه وبينا وبينا والمرء وأبيه وبين وبينا والمرء وأبيه وبينا والمرء وأبيه وبينا والمرء وأبيه وبينا

535 - زمزمة الكاهن: الزمزمة كلام غير مفهوم ، وفي حديث عمر أنه بعث إلى أحد عماله في أمر المجوس «وانههم عن الزمزمة» وهي كلام يقولونه عند الأكل بصوت خفي.

536- الخنق: داء يصيب الإنسان أو الخيل في الحلق فلا يقدر على الإبانة.

تخالجه : التخالج هو التجاذب والتنازع ، يقال : فلان تخالجته الهموم أي تنازعة.

537- هذه مصطلحات من يحور الشعر ، وضروب من الزحافات التي تدخل فيه .

538- لعذق : العذق الكثير الشعب والأطراف كأنه العذق وهو الكباسة من التمر وهي كالعنقود من العنب وقد شبهه به في تشعب أطرافه وكثرة فروعه .

لجناة : أي فيه ثمر يجني ، فكأنه حافل بأطيب الثمر وأشهى جني .

وزوجته ، وبين المرء وعشيرته ، فتفرقوا عنه بذلك، فجعلوا يجلسون بسبل الناس – حين قدموا الموسم – لا يمر بهم أحد إلا حذروه إياه ، وذكروا لهم أمره ؛ فأنزل الله تعالى في الوليد بن المغيرة وفي ذلك من قوله : ( ٧٤ : ١١ – ١٦ ) ﴿ ذرنى ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدوداً وبنين شهوداً ، ومهدت له تمهيداً ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا ﴾ أي : خصيماً .

قال ابن هشام: عنيد: معاند مخالف، قال رؤبةبن العجاج: \* ونحن ضرابون رأس العُند(539) \*

وهذا البيت في أرجوزة له .

﴿ ٧٤ : ٧٧ - ٢٢ ﴾ : ﴿ سأرهقه صعوداً إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ﴾

قال ابن هشام: بسر: كره وجهه ،قال العجاج: -- \* مضبر اللحيين بسرًا منهساً (540) \*

يصف كراهية وجهه ، وهذا البيت في أرجوزة له .

( ٧٤ : ٢٣ - ٢٥ ) : ﴿ ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر ﴾ .

<sup>539-</sup> العند: جمع عائد، مثل صائم وصوم ، والعائد: هو الخصم اللدود المعاند.

<sup>540-</sup> منضبر اللحيين: قوى عظم الفك ، وهي علامة الشدة وقوة الخلق .

منهساً: الكثير النهس، وهو أخذ اللحم بمقدم الأسنان لذا يسمى الأسد: منهساً.

(٢٦٩) قال ابن إسحاق: وأنزل الله تعالى في رسوله على وفيما جاء به من الله تعالى وفي النفر الذين كانوا معه يصنفون القول في رسول الله على وفيما جاء به من الله تعالى (١٠١٥ - ٩٣): 

﴿ كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين أى : أصناف ﴿ فوربك لنسئلنهم أجمعين عما كانوا يعملون ﴾ .

قال ابن هشام: واحدة العضين عضة ، يقول: عضوه فرقوه قال رؤبة بن العجاج:

## \* وليس دين الله بالمضي \*

وهذا البيت في أرجوزة له .

## استمرأبي كالب في استمطاف قريش

رسول الله عَلَيْ لمن لقوا من الناس وصدرت(541) العرب من ذلك في

<sup>(</sup> ٢٦٩ ) ، ( ٢٧٠ ) انظر : البداية والنهاية ( ٣ / ٥٥ - ٥٥ ) نقلا عن ابن اسحاق .

١- وقال ابن كثير: هذه قصيدة عظيمة بليغة جدًا ، لا يستطيع أن يقولها إلا من نسبت إليه ، وهي أفحل من المعلقات السبع ، وأبلغ من تأدية المعنى فيها جميعها .

٢ – وأورد ابن حجر بعض أبياتها في الفتح ( ٢ / ٤٦٩ ) وعزاها لابن إسحاق .

۳ – أخرج البخارى أثراً يشتمل على أحد أبيات تلك القصيدة ، انظر : البخارى . ( ۱۰۰۹ ) . ( ۱۰۰۹ ) .

<sup>541-</sup> صدرت العرب: عادت من الحج ومنه (حتى يصدر الرعاء).

الموسم بأمر رسول الله عَيِّكُ ، فانتشر ذكره في بلاد العرب كلها، فلما خشى أبوطالب دهماء (542) العرب أن يركبوه مع قومه، قال قصيدته التي تعوذ فيها بحرم مكة وبمكانه منها وتودد فيها أشراف قومه ، وهو على ذلك يخبرهم وغيرهم في ذلك من شعره أنه غير مسلم رسول الله عَيِّكُ ، ولا تاركه لشيء أبداً ، حتى يهلك دونه، فقال أبوطالب:

ولما رأيت القسوم لاود فيسهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل وقد صارحونا بالعدارة والأذى وقد طاوعوا أمر العدوالمزايل(543) وقد حالفوا قوماً علينا أظنة يعضون غيظا خلفنا بالأنامل(544)

صبرت لهم نفسى بسمراء سمحة

وأبيض عضب من تراث المقاول (545)

وأحضرت عند البيت رهطي وإخوتي

وأمسكت من أثوابه بالوصائل(546)

542 - دهماء العرب : عامتهم .

543 – العدو المزايل: المخاصم المفارق.

544- أظنة : جمع ظنين وهو المتهم وقرئ (وما هو على الغيب بظنين ) أي . بمتهم .

545- سمراء سمحة: أي رمح لين مرن ، والأبيض العضب: السيف القاطع.

المقاول : جمع مقول وهم سادة الناس وعليتهم .

546- الوصائل: جمع وصيلة وهي ثياب واسعة يوصل بعضها ببعض كانت الكعبة تكسى بها .

قياماً معاً مستقبلين رتاجمه

لدى حيث يقسضى حلفه كل نافل(547) وحيث ينيخ الأشعرون ركابهم

بمفضى السيول من إساف ونائل(548) موسمة الأعضاد أو قصراتها مخيسة بين السديس وبازل(549) ترى الودع فيهاوالرخام وزينة بأعناقها معقودة كالعثاكل(550) أعوذ برب الناس من كل طاعن علينا بسوء أو ملح بباطل

547- الرقاج: الباب، والنافل: هو المتبرئ من ذنب ارتكبه، وكان يحلف عند باب الكعبة للبراءة من ذلك الذنب.

548- إساف ونائلة: صنمان للعرب كان موضعهما بالقرب من بئر زمزم وقيل إنهما كانا رجلاً وامرأة من جرهم زنيا في الكعبة فمسخهما الله حجرين ثم عبدتهما العرب 549- موسمة: أي معلمة ، والأعضاد: جمع عضد وهو ما بين المرفق والكتف ، والمراد بها في الإبل ما بين الركبة والكتف في الأرجل الأمامية ، والقصوات: جمع قصرة وهي العنق ، وكانت العرب تعلم إبلها بعلامات مميزة في هذين الموضعين ، والخيسة: هي المذللة التي لا تشرد ولا تجمع ، والسديس: هو الجمل في السنة الثامنة ، والبازل: ما كان في السنة التاسعة حيث يخرج نابه ، والإبل متى كبرت في السن كانت أهداً وأكثر دربة، وأعز على أهلها .

550- الودع: خرز معروف يستخرج من البحر، والعثاكل: جمع عثكول، وهو الغصن الذي يكون عليه التمر، وكان العرب يضعون ضروبا من الخرز في أعناق الإبل كالأجنحة لها، وزينة أيضاً.

ومن كاشح يسعي لنا بمعيبة وثور ومن أرسى ثبيت سيراً مكانه وبالبيت حق البيت من بطن مكة وبالحجر المسود إذ يمسحونه وموطىء إبراهيم في الصخر رطبة وأشواط بين المروتين إلى الصفا ومن حج بيت الله من كل راكب وبالمشعر الأقصى إذا عمدوا له وتوقافهم فوق الجبال عشية وليلة جمع والمنازل من منى وجمع إذا ما المقربات أجزنه

ومن ملحق في الدين ما لم نحاول (551) وراق ليرقى في حراء ونازل (552) وبالله إن الله ليس بغسافل إذا اكتفوه بالضحى والأصائل (553) على قدميه حافيا غير ناعل على قدميه حافيا غير ناعل وما فيهما من صورة وتماثل ومن كل ذي نذر ومن كل راجل إلال إلى مفضى الشراج القوابل (554) يقيمون بالأيدي صدور الرواحل (555) وهل فوقها من حرمة ومنازل مراعًا كما يخرجن من وقع وابل (556)

<sup>551-</sup> الكاشح : هو العدو المضمر للعداوة والضغينة .

<sup>552 -</sup> ثور ، وثبير ، وحواء : جبال معروفة بمكة .

<sup>553-</sup> اكتنفوه : أحاطوا به ، واجتمعوا حوله والمراد ازدحامهم في الحج .

<sup>\*</sup> الأصائل: جمع أصيل وهو وقت الغروب.

<sup>554-</sup> المشعر الأقصى: المراد به هنا عرفة ،

<sup>\*</sup> وإلال : جبل بعرفات .

<sup>\*</sup> والشراج القوابل: مسايل المياه المتقابلة، وكلها أماكن معظمة عند العرب فحلف بها .

<sup>555-</sup> توقافهم: أي وقونهم. والرواحل: جمع راحلة.

<sup>556–</sup> المقربات : الحيول العزيزة على أهلها ، يقربونها منهم إكراماً لها .

<sup>\*</sup> والوابل: المطر الشديد وفي القرآن ﴿ فإن لم يصبها وابل فطل ﴾ .

وبالجمرة الكبرى إذا صمدوا لها وكندة إذ هم بالحصاب عشية حليفان شداً عقد ما احتلفا له وحَظْمِهم سمر الرماح وسرَّحه فهل بعد هذا من معاذ لعائذ يطاع بنا أمسرُ العسدا ودُّ أننا كسذبتم وبيت الله نترك مكة

يؤمون قذفاً رأسها بالجنادل(557) تجيز بهم حجاج بكر بن وائل(558) ورداً عليه عاطفات الوسائل وشبرقه وحد النعام الجوافل(559) وهل من معيد يتقي الله عاذل تُسكُ بنا أبواب ترك وكابل (560) ونظعن إلا أمركم في بالابل (561)

557- صمدوا لها: أي قصدوا لها ومنه: ﴿ الله الصمد﴾ أي الذي يصمد أي يقصد عند الدعاء وطلب الحاجة.

558- الحصاب : موضع رمى الجمار ، مأخوذ من الحصباء، وهي الحصى الدقيقة فسمى الكان باسم الحصى الذي فيه .

559- حطمهم: الحطم هو الكسر ، وسميت جهنم بالحطمة لأنها تكسر عظام المعذبين .

- والسراح: شجر معروف عند العرب.
- « والشيرق : نبات معروف عند العرب .
  - \* والوخد: السير السريع.
- \* والجوافل: جمع جافلة وهي النعامة الذاهبة مسرعة.

560- ترك وكابل: جنسان من العجم، والمراد أن العدو يطلب إخراجهم من بلدهم إلى بلاد العجم تلك .

561- البلابل: جمع بلبال وهو ما يعتري القلب من وساوس وهموم وخواطر.

كسلبتم وبيت الله نبزى معمداً ونسلمه حتى نصرع حوله وينهض قوم بالحديد إليكم وحتي نري ذا النغن يركب ردعه وإنا لعصر الله إن جد ما أرى بكفي فتى مثل الشهاب سميدع شهوراً وأياماً وحولاً مجرماً وما ترك قوم -لا أبالك -سيداً

ولما نطاعن دونه ونسناضل (562) ونذهل عن أبنسائنا والحسلائسل نهوض الروايا تحت ذات الصلاصل (563) من الطعن فعل الأنكب المتحامل (564) لتلتبسسن أسيافنا بالأمسائسل أخي ثقة حامي الحقيقة باسل (565) علينا وتأتي حسجة بعد قسابل (566) يحوط الذمارغير ذرب مواكل (567)

<sup>562–</sup>نېزى محمداً : نغلبه ونبطش به .

<sup>563—</sup> الروايا: جمع راوية ، وهمى فى الأصل مزادة الماء ، والمراد الإبل الحماملة لتلك المزادات .

<sup>\*</sup> والصلاصل: جمع صلصلة وهي الصوت ، والمراد أصوات المزادات التي بها قليل من الماء يسمع لها صوت عند إسراح الإبل .

<sup>564-</sup> يركب ردعه: يخر صريعاً على وجهه.

<sup>\*</sup> والأنكب: هو المائل المنكب لإصابته في أحد شقيه .

<sup>565-</sup> السميدع: السيد السخى الكريم ، ورئيس القوم والشجاع الباسل .

<sup>566-</sup> حولاً مجرماً : أي عاماً كاملاً من قولهم تجرمت السنة إذا تمت .

<sup>567-</sup> الذهار : ما يلزم المرء حمايته والدفاع عنه ،

<sup>\*</sup> الدرب: داء يكون في الكبد بطيء البرء ، والمراد لم يتركوا إلا المرضى الضعاف .

<sup>\*</sup> والمواكل: هو الضعيف الذي يعتمد على غيره في حمايته .

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه يلوذ به الهلاك من آل هاشم وعثمان لم يربع علينا وقنفذ أطاعا أبيأ وابن عبد يغوثهم فإن يلفيا أو يمكن الله منهما وذاك أبو عمرو أبي غير بغضنا أضاق عليه بغضنا كل تلعة من الأرض بن أخشب فمجادل(571)

ثمال اليتامي عصمة للأرامل (568) فهم عنده في رحمة وفواضل لعمرى لقد أجري أسيد وبكره إلى بغضنا وجيزآنا لآكيل ولكن أطاعا أمر تلك القبائل ولسم يرقبا فينا مقالة قسائل كما قد لقينا من سبيع ونوفل وكل تولى معرضا لم يجامل نكل لهما صاعا بصاع المكايل ليظعننا في أهمل شاء وجامل يناجى بنا في كل ممسى ومصبح فناج أبا عمرو بنا ثم خاتل(569) ويؤلسي لنا بالله ما إن يغشنا بلي قد تراه جهرة غير حائل (570)

<sup>568-</sup> ثمال اليتامي: الثمال : الملجأ والمغيث ، والمراد أنه يقوم بـأمر اليتـامي ويعطف على المساكين.

<sup>569-</sup> خاتل: من المخاتلة وهي المخادعة والغدر.

<sup>570-</sup> يۇلى : يحلىف ومنه ﴿ للذين يۇلون من نسمائهم ﴾ أي يىحلفون على عمدم مقاربتهن .

<sup>571 –</sup> تلعة : المرتفع من الأرض.

<sup>\*</sup> أخشب : بضم الشين وهي جبال بمكة، وفي الحمديث « لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت ، وقد جمعهما هنا ، لأن كل جبل منها له سلسلة جبال صغيرة تحيط به ، ويروى بفتح الشين فيكون مفرداً ليصدق على كل جبل منها .

<sup>{</sup> ٣٤٦ / سيرة جرا / صحابة }

وسائل أبا الوليد ماذا حبوتنا وكنت امراً ممن يعاش برأيه فعنبة، لا تسمع بنا قول كاشح ومر أبو سفيان عني معرضا يفر إلى نجد وبرد مسياهه ويخبرنا فعل المناصح أنه أمطعم لم أخذلك في يوم نجدة ولا يوم خصم إذ أتوك ألَدة أمطعم ، إن القوم ساموك خطة

بسعيك فينا معرضا كالمخاتل ورحمته فينا ولست بجاهل ورحمته فينا ولست بجاهل حسود كارب بغض ذي دغاول(572) كما مر قبيل من عظام المقاول ويزعم أنى لست عنكم بغافل شفيق ويخفي عارمات الدواخل (573) ولا معظم عند الأمور الجلائل أولي جدل بين الخصوم المساجل (574) وإنى متى أوكل فلست بوائل(575)

<sup>= \*</sup> مجادل : القصور والمراد بها هنا قصور الشام ، والمعنى أن بغضهم أضاق عليهم كل مكان فسيح كما بين مكة والشام .

<sup>572-</sup> الدغاول: الغوائل والدواهي ولا مفرد لها.

<sup>573 -</sup> عارمات الدواخل: العارمات: الشديدات، والدواخل: جمع دحيلة وهي ما بالصدر من بغض وكراهية شديدة.

<sup>574</sup> ألدة : أي ذوي لدد وشدة في الخصومة .

<sup>\*</sup> المساجل : بالجيم جمع مسجل أو مساجل وهو المعارض المغالب في الخصومة ويروى بالحاء فيكون جمع مسحل وهو الخطيب البليغ المتدفق البيان .

<sup>575-</sup> نست بوائل: الوائل هو اللاجئ اللائذ، ومنه الموثل قال تعالى: ﴿ لَن يَجَدُوا مِن دُونِهُ مُوثِلًا ﴾ أي ملجاً، والمراد لست بناج وإنما هالك.

جزى الله عنا عبيد شيمس ونوفلا بميزان قسط لا يخسس شعيرة لقد سفهت أحلام قوم تبدلوا ونحن الصميم من ذؤابة هاشم وسسهم ومسخنزوم تمالوا وألبسوا

عقوبة شرعاجلا غير آجل له شاهد من نفسه غير عائل بني خلف قيضاً بنا والغياطل (576) وآل قسمي في الخطوب الأوائل علينا العدا من كل طمل وخامل(577) فعبد مناف أنتم خير قومكم في أمـــركم كل واغل(578) لعمري لقد وهنتم وعجزتم وجئتم بأمر مخطئ للمفاصل (579) وكنتم حديثا حطب قدر وأنتم الآن حطاب أقدر ومسراجل(580) ليهن بنى عبد المناف عقوقنا وخسدلاندا وتركنا في المعاقل فإن نك قوما نتئر ما صنعتم وتحتلبوها لقحة غير باهل(581)

576- قيضابنا:معاوضة عنا ، ومنه المقايضة وهي معاوضة الأشياء بعضها ببعض عند البيع .

والغياطل: قوم من العرب.

<sup>577-</sup> الطمل: الرجل اللئيم الأحمق، أواللص الساقط.

<sup>578 -</sup> الواغل: الدخيل على القوم وليس من صميمهم فهو كالدعى مثلاً.

<sup>579-</sup> مخطئ للمفاصل: غير مصيب للحق في مشتبهات الأمور.

<sup>580-</sup> المراجل: جمع مرجل وهو القدر العظيم من الفخار.

<sup>581–</sup> نتثر : نأخذ بثأرنا منكم .

<sup>\*</sup> لقحة : اللقحة هي الناقة التي تحلب .

<sup>\*</sup> غير باهل : الناقة الباهل هي التي لا صاحب لها، فهي مباحة لكل حالب ومنه قولهم : «امرأة باهل» أي لا زوج لها ولا ولد.

نَفَاهم إلينا كل صقر حلاحل (582) وألأم حاف من مسعد وناعل وبشر قصيًا بعدنا بالتخاذل إذاً ما لجأنا دونهم في المداخل لكنا أسيً عند النساء المطافل (583) لعمري وجدنا غبّه غير طائل براء "إلينا من معقة خاذل (584) ويحسر عنا كل باغ وجاهل

وسائط كانت في لؤي بن خالب
ورَهْطُ نُفَيْل شر من وطئ الحصى
فأبلغ قبصيا أن سينشر أمرنا
ولو طرقت ليلاً قبصيا عظيمة
ولو صدقوا ضرباً خلال بيوتهم
فكل صديق وابن أخست نعده
سوى أن رهطاً من كلاب بن مرة
وَهَنَّا لهم حتى تبدد جمعهم

وكان لنا حوضُ السقاية فيهــم

ونحن الكُدَى من غالب والكواهل(585)

شباب من المطيبيسن وهاشم

كبيض السيوف بين أيدي الصياقل

<sup>582-</sup> الحلاحل : السيد في عشيرته والشجاع في مجلسه .

<sup>583 –</sup> المطافل : جمع مطفل ، وهي المرأة ذات الطفل .

<sup>584–</sup> المعقة : مصدر ميمي بمعنى العقوق .

<sup>585-</sup> الكدى : جمع كدية ، وهى الحجارة الشديدة التى تقف أمام الحافر فيعجز عنها، ويرجع عنها كلالاً ومنه قوله تعالى : ﴿ وأعطى قليلاً وأكدى ﴾ أى توقف وامتنع من العطاء ، والمراد وصف أنفسهم بالصلابة والامتناع عن الخصم .

## فما أدركوا ذحلاً ولا سفكوا دماً

ولا حالفوا إلا شرار القبائل(586)

ضرب ترى الفتيان فيه كأنهم

ضواري أسود فوق لحم خرادل(587)

بنى جمح عبيد قيس بن عاقل(588)

بنى أمَةٍ محبوبة هِنْدِكِيَّة ولكننا نسل كرام لســادة

بهـــم نعــي الأقــوام عند البواطل

ونعم ابن أخت القوم غير مكذب

زهير حساماً مفرداً من حمائل(589)

أشمُّ من الشُّم البهاليل ينتمي

إلى حسب في حومة المجد فاضل (590)

لعمري لقد كلفت وجدا بأحمد وإخوته دأب المحب المواصل (591)

586- ذحلاً: اللحل هو الثأر ،، والمراد عجزهم عن أخذ الثأر من عدوهم .

587- خرادل: جمع خردلة وهي القطعة من اللحم.

588 - هندكية : منسوبة إلى الهند على غير قياس ، والقياس هندية .

589- الحمائل: هي علائق السيف من غمد وسيور ، والمعني أنه مسلول من غمده .

590- أشم: من الشمم وهو العزة والرفعة .

\* البهاليل: جمع بهلول وهو السيد الكريم.

\* حومة المجد: وسط المجد وأفضله ، ومنه حومة البحر: أي معظمه ووسطه وحومة القتال : الموضع الذي بشتد فيه القتال .

591 - كلفت : من الكلف وهو شدة الولع والوله بالحبوب .

فلا زال في الدنيا جَمالا لأهلها فمن مثله في الناس أي مؤمل حليم رشيد عادل غير طائش فوالله لولا أن أجيء بسبة لكنا اتبعناه على كل حالة لقد علموا أن ابننا لا مُكَدَّبٌ فأصبح فينا أحمد في أرومة فأصبح بنفسي دونه وحميته فأيده رب السعباد بنصره

وزينا لمن والاه رب المشاكل إذا قاسه الحكام عند التفاضل يوالي إلها ليس عنه بغافل تجر على أشياخنا في المحافل من الدهر جدا غير قول التهازل لدينا ولا [يعبا] بقول الأباطل تُقصر عنه سورة المتطاول (592) ودافعت عنه بالذرا والكلاكل (593) وأظهر دينا حقه غير باطل

<sup>\*</sup> وجداً : هو أشد الحب وأقواه .

<sup>592-</sup> أرومة: الأرومة في الأصل الشجرة والمراد هنا الحسب الكريم والنسب الشريف.

<sup>\*</sup> سورة المتطاول : روى سورة بضم السين وهي المنزلة العظيمة قال الشاعر :

ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب.

ويروى سورة بفتح السين وهي الشدة والبطش ، والمراد أن محمداً ﷺ في منزلة تقاصر دونها منازل الأشراف ويقف أمامها بطش المتطاولين عجزاً .

<sup>593 -</sup> حدبت : أشفقت وعطفت عليه .

<sup>\*</sup> الذرا: جمع ذروة وهي أعلا الشيء.

<sup>\*</sup>الكلاكل: جمع كلكل وهو الصدر.

رجال كرام غير ميل نماهم إلى الخير آباء كرام المحاصل (594) فإن تك كعب من لؤي صقيبة فلا بديوما مرة من تزايل (595)

قال ابن هشام: هذا ما صح لى من هذه القصيدة ، وبعض أهل العلم بالشعرينكر أكثرها.

(٢٧١) قال ابن هشام: وحدثني من أثق به ، قال: أقحط أهل

( ۲۷۱ ) حدیث ضعیف .

۱ - حديث البراء بن عازب ، أخرجه الخطيب في المتفق والمفترق كما في الكنز (٣٥٣٤٦) ، ولفظه : لو أن أبا طالب حي لسر بنا لما يرى ،

٢ - حديث أنس ، أخرجه البيهقي (٢ / ١٤١ - ١٤١) من طريق سعيد بن خثيم عن مسلم الملائي عن أنس به مرفوعاً . ولفظه «لله در أبي طالب ، ولو كان حياً قرتا عيناه » ،

وقال ابن كثير في البداية (٦ / ١٠٥، ١٠٥) هذا السياق فيه غرابة ، ولا يشبه الروايات الصحيحه المتواترة عن أنس .

قلت في سنده مسلم الملائي ، وهو ابن كيسان ، قال النسائي والفلاس وغيرهما: متروك ، وقال أحمد : لا يكتب حديثه ، وقال يحيى : ليس بثقة ، وقال البخارى : يتكلمون فيه .

أما ابن خثيم ، صدوق له أغاليط .

594- الميل :جمع أميل وهو الكسول الذي لا يحسن ركوب الخيل ولا يجيد الفروسية.

595- صقيبة : قريبة ، ومنه قولهم جار مصاقب أي مقارب .

\* تزايل: التزايل هو الافتراق والابتعاد ومثله التزيل قال تعالى : ﴿ لَوَ تَزِيلُوا لَعَذَبُنَا الذِّينَ كَفُرُوا مِنْهُمَ عَذَابًا أَلِيماً ﴾ . المدينة فأتوا رسول الله عَلَيْ فشكوا ذلك إليه ، فصعد رسول الله عَلَيْ المنبر فاستسقى ، فما لبث أن جاء من المطر ما آتاه أهل الضواحي يشكون منه الغرق ، فقال رسول الله عَلَيْ : « اللهم حوالينا ولا علينا » فانجاب السحاب (596) عن المدينة ، فصار حواليها كالإكليل (597) ، فقال رسول الله عَلِيْ : « لو أدرك أبو طالب هذا اليوم لسره» فقال له بعض أصحابه : كأنك يا رسول الله أردت لقوله : -

وأبيض يُستسقى الغمام بوجهه ثِمالَ اليتامي عصمةً للأرامل قال: «أجل».

قال ابن هشام : وقوله : ﴿ وَشُبِّرِقَة ﴾ عن غير ابن إسحاق .

(۲۷۲) قال ابن إسحاق: والغياطل من بنى سهم بن عمرو بن هصيص، وأبو سفيان: ابن حرب بن أمية، ومطعم: ابن عدي بن نوفل بن عبد مناف، وزهير: ابن أبى أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم وأمه: عاتكة بنت عبد المطلب.

(۲۷۳) قال ابن إسحق: وأسيد، وبكره: عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي، وعثمان: ابن عبيد الله أخو طلحة بن عبيد الله التيمى، وقنفذ: ابن عمير بن جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة، وأبو الوليد: عتبة

<sup>596 -</sup> انجاب السحاب: انقشع وتفرق بعضه عن بعض.

<sup>597-</sup> الإكليل: عقد تنظم فيه الجواهر ويجعل كالقلادة ، ويطلق على التاج أيضا والمعنى أن السحاب أحاط بالمدينة كما تحيط القلادة بالعنق والتاج بالرأس.

ابن ربيعة ،وأبي : الأخنس بن شريق الثقفي ، حليف بني زهرة ابن كلاب .

قال ابن هشام: وإنما سمي الأخنس لأنه خنس بالقوم يوم بدر، وإنما اسمه أبي، وهو من بني علاج، وهو علاج بن أبي سلمة بن عوف بن عقبة.

والأسود: بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب ، وسبيع: ابن خالد أخو بالحارث بن فهر ، ونوفل: ابن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى ، وهو ابن العدوية ، وكان من شياطين قريش ، وهو الذي قرن بين أبي بكر الصديق وطلحة بن عبيد الله ، رضي الله عنهما ، في حبل حين أسلما ، فبذلك كانا يسميان القرينين ، قتله علي بن أبي طالب -[رضي الله عنه] - يوم بدر ، وأبو عمرو : قريظة بن عبد عمرو بن نوفل بن عبد مناف ، « وقوم علينا أظنة » بنو بكر بن عبد مناة بن كنانة فهؤلاء الذين عدد أبو طالب في شعره من العرب .

فلما انتشر أمر رسول الله عَيْنَةً في العرب وبلغ البلدان ذكر بالمدينة ، ولم يكن حيى من العرب أعلم بأمر رسول الله عَيْنَةً - حين ذكر، وقبل أن يذكر - من هذا الحي من الأوس والخزرج ، وذلك لما كانوا يسمعون من أخبار اليهود ، وكانوا لهم حلفاء ومعهم في بلادهم، فلما وقع ذكره بالمدينه ، وتحدثوا بما بين قريش فسيه من الاختلاف قال أبو قيس بن الأسلت أخو بني واقف .

قال ابن هشام: نسب ابن إسحاق أبا قيس هذا ههنا إلى بنى واقف ، ونسبه في حديث الفيل إلى خطمة لأن العرب قد تنسب الرجل إلى أخى جده الذي هو أشهر منه . قال ابن هشام: وحدثني أبو عبيدة أن الحكم بن عمرو الغفاري من ولد نعيلة أخي غفار، وهو غفار بن مُلَيِّل، ونعيلة: ابن مليل بن ضمرة بن بكر بن عبد مناة ، وقد قالوا : عتبة بن غزوان السلمي ، وهومن ولد مازن بن منصور وسليم: بن منصور.

قبال ابن هشام: فأبو قيس بن الأسلت من بني وائل ، ووائل وواقف و خطمة إخوة ، من الأوس .

٤ ٧٧- قال ابن إسحق: فقال أبو قيس بن الأسلت: «وكان يحب قريشا وكان لهم صهرا: كانت عنده أرنب بنت أسد بن عبد العزى بن قصى ، وكان يقيم عندهم السنين بامرأته » قبصيدة يعظم فيها الحرمة، وينهى قريشا فيها عن الحرب ، ويأمرهم بالكف بعضهم عن بعض ، ويذكر فضلهم وأحلامهم ، ويأمرهم بالكف عن رسول الله عَيِّهُ ويذكرهم بلاء الله عندهم ، و دفعه عنهم الفيل و كيده عنهم ،

يا راكباً إما عرضت فبلغن مغلغلة عنى لؤي بن غالب(598) رسول امرئ قدراعة ذاتُ بينكم على النأي محزونِ بذلك ناصب و قدكان عندي للهموم معرس فلم أقض منهاحاجتي ومآربي لها نُبِيُّكُم شرحين كُلُ قبيلة أزْمَل من بين مُذْكِ وحاطب (599)

<sup>598-</sup>مغلغلة : الرسالة سميت بذلك من الغلغلة وهي سرعة السير ، لأن رجال البريد يسرعون بالرسائل عن السير المعتاد.

<sup>599-</sup> شو جين: فريقين مختلفين، وحزبين متنازعين.

الأزمل: الصوت المختلط كصوت الخيول في الحرب أو صوت القسى والسيوف فيها. =

أعيذكم بالله من شر صنعكم وشر تباغيكم ودس العقارب وإظهار أخلاق ونجوى سقيمة

كوخز الأشافي وقعُها حقُ صائب(600) فذكرهم بالله أولَ وهلة

وإحلال أحرام الظباء الشوازب(601) وقل لهم والله يحكم حكمه:

ذروا الحرب تذهب عنكم في المراحب (602) متى تبعثوها تبعثوها ذميمة هي الغول للأقصين أو للأقارب تُقطّع أرحاماً وتهلك أمة وتَبْرى السديف من سنام وغارب (603)

<sup>=</sup> مذك: المذكى هو الذي يوقد النار ويشعلها .

<sup>-</sup> حاطب: الذي يجمع لها الحطب ، والبيت كناية عن اشتعال نار الحرب بين الفريقين و الناس بين محرض عليها و مقاتل فيها .

<sup>600-</sup> الوخز : الطعن والثقب .

<sup>-</sup> الأشافى: جمع إشفى وهو المثقب الذى يخرزبه الإسكاف الجلد ونحوه قال الراجز: \* وخزة إشفى في عطوف من أدم \* .

<sup>601-</sup> الشوازب: جمع شازبة وهي الظباء الضامرة البطون.

<sup>602 -</sup> المراحب: جمع مرحب وهو المكان المتسع الفسيح والمراد تبتعد عنكم .

<sup>603-</sup> السديف : لحم الظهر من سنام وكاهل و نحوهما قال الشاعر :

ونطعم الناس عند القحط كلهم من السنام إذا لم يؤنس القزع.

وتستبدلوا بالأتحمية بعدها شليلاً وأصداءً ثياب المحارب(604) وبالمسك والكافورغُبُراً سوابغاً كأن قتيريها عيون الجنادب(605) فإياكم والحرب لا تعلقنكم وحوضاً وخيم الماء مرَّ المشارب

تزين للأقرام ثم يرونها بعاقبة إذبينت أم صاحب (606)

تُحَرِّقُ لا تشُوي ضعيفا وتنتحي

ذوى العز منكم بالحتوف الصوائب(607)

ألم تعلموا ما كان في حرب داحس

فتعتبروا أو كان في حرب حاطب

604- الأتحمية: نوع من الثياب الجميلة كانت تصنع باليمن.

شليلاً: هو الثوب يلبس تحت الدرع أو هو الدرع القصيرة.

أصداء : جمع صدأ ، والمراد الدروع الحديدية التي علاها الصدأ ، والمعني أنكم متى بعثتم الحرب تبدل عيشكم الرغيد بؤسا وقلقا واضطرابا.

605-غبر: جمع غبراء وهي الدرع غير اللامعة من الصدأ.

- سوابغ: جمع سابغة وهي الدروع الساترة الكاملة .

- قتيريها : القتير : رءوس المسامير التي تربط حلق الدروع .

606- أم صاحب : أي عجوزاً شمطاء لأن المرء لا يصحب إلا من هو في سنه أو قريبا منه ، فأم صاحبه تعمد عجوزاً دون شك ،والمعنى أن الحرب تتزين في أول الأمر للناس كالفتاة المليحة ، حتى إذا ذاقوها وجدوها كريهة بغيضة كالشمطاء ، حاملة لكل قبيح .

607- لا تشوى: لا تخطئ رميتها وإنما تصيب الجميع.

تنتحي : تعرض لذوي العز منكم وتقصدهم بسهامها الصائبة .

وكم قد أصابت من شريف مسود

طويل العماد ضيفه غير خائب عظيم رماد النار يُحْمَدُ أَمْرُه

وذي شيمة محض كريم المهارب وماع هُريق في الضلال كأنها

أذاعت به ريح الصبا والجنائب (608)

يُخَبّرُكم عنها امرؤ حق غالم

بأيامها والعلم علم التجارب

فبيعوا الحراب ملمحارب واذكروا

حسابكم والله خمير محاسب

ولى امرئ فاختار دينا ، فلا يكن

عليكم رقيبا غير رب الثواقب(609)

أقيموا لنا دينا حنيفا فأنتم

لنا غاية ، قد يهتدي بالذوائب(610)

<sup>608-</sup>أذاعت به :نشرته وفرقته في كل مكان .

ريح الصبا :الريح التي تهب من ناحية المشرق.

الجناثب : جمع جنوب وهي ريح تهب من جهة الجنوب (عكس الشمال) والمعنى أن تلك الحروب بددت دماء أصحابها في كل مكان بحيث لم يعد ينتفع بها .

<sup>609-</sup> الثواقب : هي النجوم المضيئة المتوهجة قال تعالى : ﴿ النجم الثاقب ﴾ .

<sup>610-</sup> اللوائب: جمع ذؤابة وهي ذروة الشيء وأعلاه .

<sup>{</sup> ٣٥٨/ سيرة جـ١ / صحابة }

وأنتم لهذا الناس نور وعصمة

تُؤمُّون والأحسلامُ غيرُ عسوازب

وأنتم – إذا ما حُصّل الناس – جوهر

لكم سرّة البطحاء شم الأرانب(611)

مسهدابة الأنساب غير أشائب
عصائب هلكي تهتدي بعيصائب
على كل حال خير أهل الجباجب(612)
وَأَفْولُه للحيق وسُط المواكب
بأركان هذا البيت بين الأخاشب
غداة أبي يكسوم هادي الكتائب
على القاذفات في رءوس المناقب(613)

تصومون أجساداً كراماً عتيقة يرى طالب الحاجات نحو بيوتكم لقدد علم الأقوام أن سراتكم وأفضله رأيا وأعلاه سنة فقوموا فصلوا ربكم وتمسحوا فسعندكم منه بلاء ومصدق كتيبته بالسهل تمشى ورجله

فلما أتاكم نصر ذي العرش ردهم

جنود المليك بين ساف وحاصب (·)

611- الأرانب: جمع أرنبة وهي قصبة الأنف.

612- الجباجب: جمع جبجبة وهي الأرض المستوية ثم أطلقت على المنازل التي تبنى فيها وفي الحديث « نادى الشيطان يا أصحاب الجباجب » أي المنازل.

613- القاذفات: أعالى الجبال.

المناقب: جمع منقبة وهي الطريق في أعلى الجبل.

\* ساف: ما أصابه الغبار الذي تسفيه الريح.

حاصب : ما أصابته الحصباء وهي الحجارة الصغيرة .

فولوا سراعا هاربين ولم يؤب

إلى أهله ملحبش غير عصائب

فإن تهلكوا نهلك وتهلك مواسم

يعاش بها ، قول امرئ غير كاذب

قال ابن هشام: أنشدني بيشه «وماء هريق» وبيته «فبيعوا الحراب» وقوله «ولى امرئ فاختار» وقوله «على القاذفات في رءوس المناقب» أبو زيد الأنصاري وغيره.

### [عرب ماكس]

( ٢٧٥) قال ابن هشام: وأما قوله: «ألم تعلموا ما كان فى حرب داحس » فحدثنى أبو عبيدة النحوى ، أن داحسا فرس كان لقيس بن زهير بن جذيمة بن رواحة بن ربيعة بن الحارث بن مازن بن قطيعة بن عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان ، أجراه مع فرس لحذيفة ابن بدر بن عمرو بن زيد بن جؤية بن لوذان بن ثعلبة بن عدي بن فزارة ابن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان يقال لها: الغبراء ، فدس حذيفة قوما وأمرهم أن يضربوا وجه داحس إن رأوه قد جاء سابقا ، فجاء داحس سابقا ، فضربوا وجهه ، وجاءت الغبراء فلما جاء فارس داحس أخبر قيسا الخبر، فوثب أخوه مالك بن زهير فلطم وجه الغبراء، فقام حمل بن بدر فلطم مالكا ، ثم إن أبا الجنيدب العبسى لقى عوف بن حذيفة فقتله، ثم لقى رجل من بنى فزارة ما لكا فقتله فقال حمل بن

قتلنا بعوف مالكا وهو ثأرنا فإن تطلبوا منا سوى الحق تندموا وهذا البيت في أبيات له . وقال الربيع بن زياد العبسي:

أفبعد مقتل مالك بن زهير ترجو النساء عواقب الأطهار (614) وهذا البيت في قصيدة له .

فوقعت الحرب بين عبس وفزارة ، فقتل حذيفة بن بدر وأخوه حمل بن بدر ، فقال قيس بن زهير بن جذيمة يرثي حذيفة وجزع عليه : -

كم فارس يدعى وليس بفارس وعلى الهباءة فارس ذو مَصْدَق (615) فابكوا حذيفة لن تُرتُّوا مشله حسى تبيد قبائل لم تُخُلَق (616) وهذان البيتان في أبيات له .

وقال قيس بن زهير:

على أن الفتى حمل بن بدر بغسى [والبغى] مرتعمه وخيم وخيم وهذ البيت في أبيات له .

وقال الحارث بن زهير أخو قيس بن زهير:

<sup>614-</sup> الأطهار: جمع طهر وهو فترة النقاء من الحيض، وعواقب الأطهار هي الجماع وما يترتب عليه من حمل ونحوه والبيت كناية عن اشتعال الحرب، لأن العرب كانوا لا يجامعون نساءهم فترة الحرب قال الشاعر:

قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم دون النساء ولو بانت بأطهار.

<sup>615-</sup> الهياءة : اسم الموضع الذي قتل فيه حذيفة بن بدر وصاحبه .

<sup>616-</sup> توثوا :من الرثاء وهو بكاء الميت والتفجع عليه وتعداد فضائله ، وشددت الثاء للمبالغة في الرثاء .

تركت على الهباءة غير فخر حنديفة عنده قِصَدُ العوالي (617) وهذا البيت في أبيات له .

قال ابن هشام: ويقال: أرسل قيس داحسا والغبراء، وأرسل حذيفة الخطار [والخيفاء]، والأول أصح الحديثين، وهو حديث طويل منعنى من استقصائه قطعه حديث سيرة رسول الله عَيْنَاتُهُ.

حاطب بن الحارث بن قيس بن هيشة بن الحارث بن أمية بن معاوية بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس ، كان قتل يهوديا جاراً للخزرج ، فخرج إليه يزيد بن الحارث بن قيس بن مالك ابن أحمر بن حارثة بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج وهو الذي يقال له: ابن فُسْحم ، وفسحم أمه ، وهي امرأة من القين بن جسر – ليلا في نفر من بني الحارث بن الخزرج فقتلوه ، فوقعت الحرب بين الأوس والخزرج واقتتلوا قتالاً شديداً ، فكان الظفر للخزرج على الأوس ، وقتل يومئذ سويد بن صامت بن خالد بن عطية ابن حوط بن حبيب بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس قتله المجذر بن ذياد البلوى ، واسمه عبد الله « بن ذياد [بن عوف] البلوى » ، حليف بني عوف بن الخزرج ، فلما كان يوم أحد خرج المجذر بن ذياد مع رسول الله عقلة وخرج معه الحارث بن سويد بن صامت فوجد مع رسول الله عقلة وخرج معه الحارث بن سويد بن صامت فوجد مع رسول الله عقلة وخرج معه الحارث بن سويد بن صامت فوجد

<sup>617-</sup> قصد : بكسر ففتح - جمع قصدة وهي القطعة ، يقال : تقصدت الرماح إذا تكسرت .

العوالى : الرماح ، والمعنى أنه لم يمت إلا بعد أن تكسرت رماحه ، ونفدت ذخيرته . - 618 غرة : الغرة : الغفلة ، يقال أخذه على حين غرة منه ، أي في وقت غفلته.

موضعه إن شاء الله تعالى .

ثم كانت بينهم حروب منعني من ذكرها واستقصاء هذا الحديث ماذكرت في حديث حرب داحس .

(۲۷۷) قال ابن إسحاق: وقال حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص السلمي، حليف بني أمية، وقد أسلم يورع قومه (619) عما أحمعوا عليه من عداوة رسول الله عليه وكان فيهم شريفا مطاعاً وأنشأ يقول]:

هل قائل قو لا من بالحق قاعد

عليه ؟ وهل غضبان للرشد سامع

وهل سيد ترجو العشميرة نفعه

لأقصى الموالي والأقارب جامع ؟

تبرأت إلا وجه من يملك الصبا

وأهجركم ما دام مدل ونازع(620)

وأسلم وجهي للإله ومنطقي

ولو راعني من الصديق روائع

619- يورع قومه: ينهاهم ويصرفهم من الورع وهو الزهد في الشيء وتركه.

620-مدل: المدلى: هو الذي يرسل الدلو في البئر ليملأها.

نازع: هو الذي ينزعها من البشر بعد امتلائها ، والمعنى أنه سيه جرهم طيلة حياتهم ، لأنهم لا يتوقفون عن هذا الفعل أو ذاك ، إذ به حياتهم . (۲۷۸) قال ابن إسحاق: ثم إن قريشا اشتد أمرهم للشقاء الذي أصابهم في عداوة رسول الله على ومن أسلم معه منهم، فأغروا برسول الله على سفهاءهم فكذبوه، وآذوه، ورموه بالشعر والسحر والكهانة والجنون، ورسول الله على مظهر لأمر الله، لا يستخفي به مبادلهم (621) بما يكرهون: من عيب دينهم، واعتزال أوثانهم وفراقه إياهم على كفرهم.

(۲۷۹) قال ابن إسحاق: فحدثني يحيى بن عروة بن الزبير، عن أبيه عروة بن الزبير، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: قلت

( ۲۷۹ ) حديث صحيح ، وإسناده جيد .

۱-أخرجه أحمد (۲ / ۲۱۸) ، وابن جرير الطبري (۲ / ۳۳۲ ، ۳۳۳) في تاريخه ، والبيهقي (۲ / ۲۷۰ - ۲۷۲) في الدلائل كلهم من طريق ابن إسحاق

وقال الهيثمى في المجمع (٦/٥١): رواه أحمد ، وقد صرح ابن إسحاق بالسماع . ، وبقية رجاله رجال الصحيح ، قلت : تابع ابن إسحاق ، عباس بن الوليد وغيره عند البخاري (٣٦٧٨)، (٣٨٥٦).

 $Y - e^{i}$  وعنه ابن أبى شيبة (  $A \ / \ 133$  ) في مصنفه ، وعنه ابن حبان ( A = 0 و أبو يعلى ، والطبراني كما في الجمع ( A = 0 ) كلهم من طريق على بن مسهر عن محمد بن عمر عن أبى سلمة عن عمرو بن العاص به ، و كذا أبو نعيم ( A = 0 ) في الدلائل .

قال الهيشمي : فيه محمد بن عمرو بن علقمة ، وحديثه حسن ، وبقية رجال الطبراني رجال الصحيح .

621-مباد لهم: أي مظهر لهم، ومجاهر لهم بكفرهم، واعتزاله أوثانهم.

له: ما أكثر ما رأيت قريشاً أصابوا من رسول الله عليه فيما كانوا يظهرون من عـداوته ؟ قال: حضرتهم وقـد اجتمع أشر افـهم يوما في الحجر ، فذكروا رسول الله عَيْدُ ، فقالوا : ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من أمر هذا الرجل قط: سفه أحلامنا وشتم آباءنا ، وعاب ديننا و فرق جماعتنا ، و سب آلهتنا ، لقد صبرنا منه على أمر عظيم ، أو كما قالوا ، فبيناهم في ذلك إذ طلع رسول الله عَيْكَ فأقبل يمشى حتى استلم الركن (622) ، ثم مر بهم طائفًا بالبيت ، فلما مر بهم غمزوه ببعض القول،قال: فعرفت ذلك في وجه رسول الله عَيِّكَ قال: ثم مضى فلما مربهم الثانية غمزوه (623) بمثلها ،فعر فت ذلك في وجه رسول الله مَلِينَةُ ، ثم مر بهم الثالثة فغمزوه بمثلها فوقف ، ثم قال : « أتسمعون يا معشر قريش ، أما والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح » قال: فأخذت القوم كلمته ، حتى ما منهم رجل إلا كأنما على رأسه طائر و اقع ، حتى إن أشدهم فيه و صاة (624) قبل ذلك لير فؤه (625) بأحسن ما يجد من القول ، حتى إنه ليقول : انصر ف يا أبا القاسم فو الله ما كنت جهولا، قال: فانصرف رسول الله عَلِيُّكُ، حتى إذا كان الغد اجتمعوا في الحجر وأنا معهم ، فقال بعضهم لبعض : ذكرتم ما بلغ منكم وما بلغكم

<sup>622 -</sup> استلم الركن : إذا لمسه بيده أو قبله .

<sup>623-</sup> غمزوه: طعنوا فيه وسبوه، والغميزة: هي العيب والمطعن.

<sup>624-</sup> الوصاة : هي والوصية بمعنى واحد ،والمراد الذين كانوا يحرضون على إيذائه ، ويوصون غيرهم به .

<sup>625-</sup> ليرفؤه: ليهدئه يسكنوه مأخوذ من قولهم: رفأ السفينة إذا قربها من الشاطئ فهدأت لهدوء الأمواج، ومنه المرفأ وهو الميناء لسكون أمواجه.

عنه ، حتى إذا باداكم بما تكرهون تركتموه، فبيناهم في ذلك إذ طلع رسول الله عَيِّكُ ، فوثبوا إليه وثبة رجل واحد ، وأحاطوا به يقولون : أنت الذي تقول كذا وكذا ، لما كان يقول من عيب آلهتهم ودينهم فيقول رسول الله عَيِّكُ : « نعم، أنا الذي أقول ذلك » قال : فلقد رأيت رجلاً منهم أخذ بمجمع ردائه، قال: فقام أبو بكر -رضي الله عنه - دونه وهو يبكي ، ويقول : أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله ، ثم انصر فوا عنه ، فإن ذلك لأشد ما رأيت قريشاً نالوا منه قط .

(۲۸۰) قال ابن إسحاق : وحدثني بعض آل أم كلشوم ابنة أبي بكر أنها قالت : رجع أبو بكر يومئذ وقد صدعوا فرق رأسه(626) مما جبذوه بلحيته ، وكان رجلاً كثير الشعر .

(۲۸۱) قال ابن هشام: حدثني بعض أهل العلم أن أشد ما لقي رسول الله عَلَيْ من قريش أنه خرج يوماً ، فلم يلقه أحد من الناس إلا كذبه وآذاه ، لا حر ولا عبد ، فرجع رسول الله عَلَيْ إلى منزله فتدثر من شدة ما أصابه ، فأنزل الله تعالى عليه (۷۶:۱-۲) ﴿ يا أيها المدثر قم فأنذر ﴾ .



( ٧٨٠ ) إسناده ضعيف : فيه جهالة شيوخ ابن إسحاق .

( ۲۸۱ ) إسناده ضعيف : فيه جهالة شيوخ ابن هشام .

<sup>626-</sup> فرق رأسه : هو منتصفها حيث يفرق الشعر ، وصدعوه: أي شقوه وجرحوه .

## 

(۲۸۲) قال ابن إسحاق: حدثنى رجل من أسلم، كان واعية، أن أبا جهل [بن هشام] مر برسول الله عَلَيْ عند الصفا، فآذاه وشتمه، ونال منه بعض ما يكره من العيب لدينه والتضعيف لأمره، فلم يكلمه رسول الله عَلَيْ ، ومولاة لعبد الله بن جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة في مسكن لها تسمع ذلك، ثم انصرف عنه، فعمد إلى نادى قريش عند الكعبة، فجلس معهم، فلم يلبث حمزة بن عبد المطلب – رضى الله عنه – أن أقبل متوشحًا قوسه (627) راجعا من قنص يرميه ويخرج له، وكان إذا رجع قنص يرميه ويخرج له، وكان إذا رجع

( ۲۸۲ ) إسناده معـضل . والخبر ضعيف .

۱-أخرجه الحاكم (٣ / ١٩٢)، والبيه قى (٢ / ٢١٣) في الدلائل، والطبرى (٢ / ٣٣٣، ٣٣٤)، وابن الأثير في أسد الغابة (٢ / ٥١) كلهم بنفس السند عن ابن إسحاق، وأخرجه الطبراني (٢٩٢٦) في الكبير عن ابن إسحاق عن يعقوب بن عتبة، وقال الهيئمي في المجمع (٩ / ٢٦٧): مرسل، ورجاله ثقات.

وأورده الـذهبي في السير (١ / ١٧٢)، وابن كشير (٣ / ٣٣) في البـداية كلاهما نقلا عن ابن إسحاق .

۲ - وأخرجه ابن سعد (۳ / ۹) في طبقاته مختصراً من مرسل محمد بن كالب
 القرظى ولكن يرويه الواقدى ، وهو من المتروكين .

<sup>627-</sup> عتوشحا قوسه: متقلداً قوسه مستعداً للقتال والنزال .

<sup>628-</sup> قنص: ما يصيده الرجل بقوسه ورمحه.

من قنصه لم يصل إلى أهله حتى يطوف بالكعبة ، وكان إذا فعل ذلك لم يمر على ناد من قريش إلا وقف وسلم وتحدث معهم ، وكان أعز فتى فى قريش ، وأشد شكيمة ، فلما مر بالمولاة ، وقد رجع رسول الله على بيته قالت له : يا أبا عمارة ، لو رأيت ما لقى ابن أخيك محمد آنفًا من أبى الحكم بن هشام !! وجده ههنا جالساً فآذاه وسبه وبلغ منه ما يكره ، ثم انصرف عنه ، ولم يكلمه محمد عيلة ، فاحتمل حمزة الغضب لما أراد الله به من كرامته، فخرج يسعى، ولم يقف على أحد، معداً لأبى جهل – إذا لقيه – أن يوقع به ، فلما دخل المسجد نظر إليه فضربه بها فشجه شجة منكرة ، ثم قال : أتشتمه ؟ فأنا على دينه أقو ل فضربه بها فشجه شجة منكرة ، ثم قال : أتشتمه ؟ فأنا على دينه أقو ل مخزوم إلى حمزة لينصروا أبا جهل ، فقال أبو جهل : دعوا أبا عمارة فإنى والله قد سببت ابن أخيه سباً قبيحاً وتم حمزة – رضى الله عنه على إسلامه وعلى ما تابع عليه رسول الله عينه من قوله .

فلما أسلم حمزة عرفت قريش أن رسول الله عَلِيَّةً قد عز وامتنع وأن حمزة سيمنعه ، فكفوا عن بعض ما كانوا ينالون منه .

(٢٨٣) قال ابن إسحاق: وحدثني يزيد بن زياد، عن محمد

( ۲۸۳ ) إسناده مرسل ، والحديث حسن .

۱ – أخرجه البيهقى (٢ / ٢٠٤) فى الدلائل ، وابن المنذركما فى الدر المنثور (٥ / ٣٥٤)، وأبن عســـاكر في تاريخه كما فى الكنز (٣٥٤٢٨)، وأورده ابن كثير فى البداية (٣ / ٣٣) وأرسله ابن كعب القرظى .

<sup>{</sup> ٣٦٨ / سيرة جدا / صحابة }

ابن كعب القرظي قال: حدثت أن عتبة بن ربيعة ، وكان سيداً ،قال يوماً وهو جالس في نادي قريش ورسول الله عَيَّلَةُ جالس في المسجد وحده: يا معشر قريش ، ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض

 $= Y - e^{\frac{1}{2}} - e^{\frac{1}{2}} = Y - e^{\frac{1}{2}} - e^{\frac{1}{2}} = Y - e^{\frac{1}{2}} - e^{\frac{1}{2}} = Y - e^{\frac{1}{2}} = Y$ 

٣ - وأخرجه أبو يعلى ، وعبد بن حميد ، كما في المطالب العالية ( ٢٨٥ ) وقال الهيثمي في المجمع ( ٢ / ٢٠ ) : رواه أبو يعلى ، وفيه الأجلح الكندى ، وثقه ابن معين ،وغيره ، وضعفه النسائي وغيره ، وبقية رجاله ثقات .

وأخرجه ابن مردويه في تفسيره كما في الدر المنثور (٥/ ٣٥٨).

قلت : في سنده الأجلح ، وهو صدوق ، والذيال ، وهو ابن حرملة ، سكت عنه البخارى ، وابن أبي حاتم ، ووثقه ابن حبان ، وروى عنه جمع ، وهو عن جمع فهو حسن الحديث .

٤ - حديث ابن عمر ، أخرجه أبو نعيم (ص / ٧٦) ، والبيهقي (٢ / ٢٠٥) كلاهما في الدلائل ، من طريق المثنى بن زرعة عن محمد بن إسحاق ثنا نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر به بمعناه مختصراً .

وأورده ابن كثير في البداية (٣ / ٦٤ ) وقال : هذا حديث غريب جداً من هذا الوجه .

قلت : في سنده ابن زرعة ، وأبو راشد صاحب المغازي ، في عداد المجهولين لم يرو إلا عن محمد بن إسحاق ، ولم يرو عنه إلا داود بن عمرو البغدادي .

انظر: الجرح والتعديل (٨/ ٣٢٧).

عليه أموراً لعله يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ويكف عنا ، وذلك حين أسلم حمزة ، ورأوا أصحاب رسول الله عَيْنَة يزيدون ويكثرون ، فقالوا: بلى يا أبا الوليد، قم إليه فكلمه، فقام إليه عتبة حتى جلس إلى رسول الله عَلِي فقال: يا ابن أخى ، إنك مناحيث قد علمت: من السطة (629) في العشيرة ، والمكان في النسب ، وإنك قد أتيت قومك بأمرعظيم فرقت به جماعتهم ، وسفهت به أحلامهم ، وعبت به آلهتهم ودينهم ، وكفرت به من مضي من آبائهم فاسمع مني أعرض عليك أموراً تنظر فيها لعلك تقبل منا بعضها ، قال : فقال له رسول الله عَيْدُ: « قل يا أبا الوليد أسمع » قال: يا ابن أخى ، إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالاً وإن كنت إنما تريد به شرفاً سودناك علينا حتى لا نقطع أمراً دونك ، وإن كنت تريد به ملكاً ، ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا(930) تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب، وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرتك منه، فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه ، أو كما قال له ، حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله عَلَيْكُ يستمع منه قال: « أقد فرغت يا أبا الوليد » ؟ قال: نعم: قال: « فاستمع مني » قال: أفعل، فقال (٤١:١-٥): ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم، حم . تنزيل من الرحمن الرحيم . كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم

<sup>629-</sup> السطة : مصدر وسط الرجل في حسبه وساطة وسطة أي شرف وكرم ، ووسط الشيء أرفعه وأعلاه .

<sup>630-</sup> رئياً: بالياء المشددة هو الجني يعرض للإنسان يقظة أو مناماً ويطلعه على ما يزعم أنه غيب .

يعلمون بشيرا ونذيراً فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه (631) ثم مضى رسول الله على فيها يقرؤها عليه ، فلما سمعها منه عتبة أنصت لها وألقى يديه خلف ظهره معتمداً عليهما يسمع منه ، ثم انتهى رسول الله على إلى السجدة منها فسجد ثم قال: «قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت ، فأنت وذاك » فقام عتبة إلى أصحابه ، فقال بعضهم لبعض : نحلف بالله لقد جاء كم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به ، فلما جلس إليهم قالوا : ما وراءك يا أبا الوليد ؟ قال : ورائى أني سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط ، والله ما هو بالشعر ، ولا بالسحر ولا بالكهانة ، يا معشرقريش أطيعونى، واجعلوها بي ، وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه ، أطيعونى، واجعلوها بي ، وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه ، فاعتزلوه ، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغير كم ، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم وكنتم أسعد الناس به ، قالوا : سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه ، قال : هذا رأيي فيه ، فاصنعوا ما بدا لكم .

(٢٨٤) قال ابن إسمحاق: ثم إن الإسلام جعل يفشو بمكة في

<sup>(</sup> ۲۸٤ ، ۲۸۵ ) إسناده ضعيف .

۱ - أخرجه الطبرى (۱۰ - ۱۱) عن ابن إسحاق قال: ثنى شيخ من أهل مصر، وأورده ابن كثير (۳ / ۲۲، ۹۳) في تفسيره عن الطبرى، وقال: ورواه زياد البكائي عن ابن إسحاق، حدثنى بعض أهل العلم، وأخرجه البيهقى (۲ / ۱۹۰، ابكائي عن ابن إسحاق قال: حدثنى شيخ من أهل مصر، وعن البهقي أورده ابن كثير في النهاية (۳ / ۲۳).

٧ — وأخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ( ٤ / ٢٠٢ ) .

في سنده جهالة شيخ ابن إسحاق .

<sup>631-</sup> أكنة : جمع كن وهو الستر والغطاء والحجاب ، ويجمع الكن أيضا على أكنان، قال تعالى : ﴿ وجعل لكم من الجبال أكنانا ﴾ .

<sup>{</sup> ٣٧١/ سيرة جـ١ / صحابة }

قبائل قريش في الرجال والنساء ، و[صارت] قريش تحبس من قدرت على حبسه ، وتفتن من استطاعت فتنته من المسلمين ، ثم إن أشراف · قريش من كل قبيلة - كما حدثني بعض أهل العلم - عن سعيد بن جبير ، وعن عكرمة مولى ابن عباس ، عن عبد الله عباس - رضى الله عنهما - قال : اجتمع عتبة بن ربيعة ، وشيبة بن ربيعة وأبو سفيان ابن حرب والنضر بن الحارث بن كلدة أخو بني عبد الدار ، وأبو البختري بن هشام ، والأسود بن المطلب بن أسد ، وزمعة بن الأسود، والوليد بن المغيرة ، وأبو جهل بن هشام « لعنه الله » وعبد الله بن أبي أمية ، والعاص بن وائل ونبيه ومنبه ابنا الحجاج السهميان ، وأمية بن خلف ، أومن اجتمع منهم ، قال: اجتمعوا بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة ، ثم قال بعضهم لبعض : ابعثوا إلى محمد فكلموه وخاصموه حتى تعذر وا فيه ، فبعثوا إليه أن أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك فأتهم ، فجاءهم رسول الله عَلِيَّةُ سريعاً ، وهو يظن أن قد بدا لهم فيما كلمهم فيه بداء ، وكان عليهم حريصاً : يحب رشدهم ، ويعز عليه عنتهم ، حتى جلس إليهم ، فقالوا له : يا محمد ، إنا قد بعثنا إليك لنكلمك ، وإنا والله ما نعلم رجلا من العرب أدخل على قومه مثل ما أدخلت على قومك ،لقد [سفهت] الآباء، وعبت الدين ، وشتمت الآلهة ، وسفهت الأحلام ، وفرقت الجماعة، فما بقي أمر قبيح إلا قد جئته فيما بيننا وبينك ، أوكما قالوا له ، فإن كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب به مالاً جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا ، وإن كنت إنما تطلب به الشرف فينا فنحن نسودك علينا ، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا ، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه قد غلب عليك - وكانوا يسمون التابع من

الجن رئيا - فربما كان ذلك؛ بذلنا لك أموالنا في طلب الطب لك حتى نبرئك منه أو نعذر فيك ، فقال لهم رسول الله عَلِيُّك : « ما بي ما تقولون، ما جئت بما جئتكم به أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ،ولا الملك عليكم ، ولكن الله بعثني إليكم رسولاً، وأنزل على كتاباً ، وأمرني أن أكون لكم بشيرًا ونذيراً ، فبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم ، فإن تقبلوا منى ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة ، وإن تردوه على أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم » أو كما قال عَلِيُّكُ ،قالوا: يا محمد فإن كنت غير قابل منا شيئاً مما عرضناه عليك فإنك قد علمت أنه ليس من الناس أحد أضيق بلداً ولا أقل ماءً ولا أشد عيشاً منا ، فسل لنا ربك الذي بعثك بما . بعثك به فليسير عنا هذه الجبال التي قد ضيقت علينا ، وليبسط لنا بلادنا ، وليفجر لنا فيها أنهاراً كأنهار الشام والعراق ، وليبعث لنا من مضى من آبائنا ، وليكن فيمن يبعث لنا منهم قصى بن كلاب فيانه كان شيخ صدق ، فنسألهم عما تقول أحق هو أم باطل ؟ فإن صدقوك وصنعت ما سألناك صدقناك ، وعرفنا به منزلتك من الله، وأنه بعثك رسولاً كما تقول ، فقال لهم على : « ما بهذا بعثت إليكم، إنما جئتكم من الله بما بعثني به ، وقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم ، فإن تقبلوه فهوحظكم في الدنيا والآخرة ،وإن تردوه على أصبر لأمر الله تعالى حتى يحكم الله بيني وبينكم » قالوا : فإذا لم تفعل هذا لنا فحذ لنفسك، سل ربك أن يبعث معك ملكاً يصدقك بما تقول ويراجعنا عنك، وسله فليجعل لك جنانا وقصورا وكنوزا من ذهب وفضة يغنيك بها عـما نراك تبتغي ، فإنك تقوم بالأسواق كما نقوم ، وتلتمس المعاش كما نلتمسه ، حتى نعرف فضلك ومنزلتك [عند] ربك إن كنت رسولاً كما تزعم ، فقال لهم رسول الله عَلَيْك: « ما أنا بفاعل ، وما أنا بالذي يسأل ربه هذا ، وما بعثت إليكم بهذا ، ولكن الله بعثني بشيراً ونذيراً» أو كما قال « فإن تقبلوا ما جئتكم به فهـوحظكم في الدنيا والآخرة ،وإن تـردوه على أصبر لأمـر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم » قالوا: فأسقط السماء علينا كسفاً كما زعمت أن ربك لو شاء فعل فإنا لا نؤمن لك إلا أن تفعل ، قال : فقال رسول الله عَلَي : « ذلك إلى الله إن شاء أن يفعله بكم فعل » قالوا: يما محمد ، أفما علم ربك أنا سنجلس معك ونسألك عما سألناك عنه، ونطلب منك ما نطلب، فيتقدم إليك فيعلمك ما تراجعنا به ، ويخبرك ما هو صانع في ذلك بنا إذا لم نقبل منك ما جئتنا به ؟ إنه قد بلغنا أنك إنما يعلمك هذا رجل باليمامة يقال له الرحمن ، وإنا والله لا نؤمن بالرحمن أبدا ،فقد أعـذرنا إليك يا محـمد وإنا والله لا نتركك وما بلغت مناحتي نهلكك أو تهلكنا ، وقال قائلهم: نحن نعبد الملائكة ، وهي بنات الله ، وقال قائلهم : لن نؤمن لك حتى تأتينا بالله والملائكة قبيلاً ، فلما قالوا ذلك لرسول الله عَيْقٌ قام عنهم، وقام معمه عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، وهو ابن عمته ، فهو لعاتكة بنت عبد المطلب ، فقال له : يا محمد ، عرض عليك قومك ما عرضوا فلم تقبله منهم ، ثم سالوك لأنفسهم أموراً ليعرفوا بها منزلتك من الله كما تقول ويضدقوك ويتبعوك فلم تفعل ، ثم سألوك أن تأخل لنفسك ما يعرفون به فضلك عليهم ومنزلتك من الله فلم تفعل ، ثم سألوك أن تعجل لهم بعض ما تخوفهم به من العذاب فلم تفعل ، أو كما قال له، فوالله لا أومن بك أبدأ حتى تتخذ إلى السماء سلما ثم ترقى فيه وأنا أنظر إليك حتى

تأتيها ، ثم تأتي [بصك] معك أربعة من الملائكة يشهدون لك أنك كما تقول ، وايم الله أن لو فعلت ذلك ما ظننت أني أصدقك ، ثم انصرف عن رسول الله عَلَيْتُ ، وانصرف رسول الله عَلَيْتُ إلى أهله حزيناً آسفًا مما فاته ، مما كان يطمع به من قومه حين دعوه و لما رأى من مباعدتهم إياه .

فلما قام عنهم رسول الله عَلَيْتُ قال أبو جهل [ لعنه الله] : يا معشر قريش ، إن محمداً قد أبى إلا ما ترون من عيب ديننا وشتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وشتم آلهتنا ، وإني أعاهد الله لأجلسن له غدا بحجر ما أطيق حمله ، أو كما قال : فإذا سجد في صلاته فضخت به رأسه فأسلموني عند ذلك أو امنعوني فليصنع بعد ذلك بنو عبد مناف ما بدا لهم، قالوا : والله ما نسلمك لشيء أبداً ، فامض لما تريد.

فلما أصبح أبو جهل أخذ حبراً كما وصف ثم جلس لرسول الله عَلَيْ كما كان يغدو وكان رسول الله عَلَيْ كما كان يغدو وكان رسول الله عَلَيْ بمكة وقبلته إلى الشمام ، فكان إذا صلى صلى بين الركن اليماني والحجر الأسود ، وجعل الكعبة بينه وبين الشام فقام رسول الله عَلَيْ يصلي وقد غدت قريش فجلسوا في أنديتهم ينتظرون ما أبو جهل فاعل ، فلما سجد رسول الله عَلَيْ احتمل أبو جهل الحجر ثم أقبل نحوه حتى إذا دنا منه رجع منهزماً منتقعاً لونه (632) مرعوباً قد

<sup>632-</sup> منتقعا لونه : متخيرًا من حزن أو فـزع والفعل انتقع بالبناء للمـجهول ، فيـه أيضاً امتقع وابتقع وكلها بمعنى واحد .

يبست يداه على حجره ، حتى قذف الحجر من يده ، وقامت إليه رجال قريش فقالوا له : مالك يا أبا الحكم ؟ قال : قمت إليه لأفعل به ما قلت لكم البارحة ، فلما دنوت منه عرض لي دونه فحل من الإبل، لا والله ما رأيت مثل هامته و لا مثل قصرته(633) و لا أنيابه لفحل قط فهم بي أن يأكلني .

قال ابن إسحاق: فذكر لي أن رسول الله عَلَيْكُ قال: «ذلك جبريل عليه السلام لو دنا لأخذه ».

فلما قال لهم ذلك أبو جهل قام النضر بن الحارث بن كلدة بن علقمة بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصى .

قال ابن هشام: ويقال النضربن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف .

(٢٨٥) قال ابن إسحاق: فقال: يا معشر قريش إنه والله قد نزل بكم أمر ما أتيتم له بحيلة بعد، قد كان محمد فيكم غلاماً حدثاً أرضا كم فيكم، وأصدقكم حديثاً وأعظمكم أمانة، حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيب وجاءكم بما جاءكم به قلتم: ساحر، لا والله ما هو بساحر، لقد رأينا السحرة ونفثهم (634)، وعقدهم وقلتم: كاهن، لا

<sup>633 -</sup> قصرته: القصرة هي أصل العنق، وفي حديث سلمان أنه قال لأبي سفيان وقله مربه: لقد كان في عنقه، وذلك قبل إسلامه.

<sup>634-</sup>نفشهم: نفخهم في العقد مع قراءة بعض التعويذات والكلمات غير المفهومة غالباً قال تعالى: ﴿ وَمِن شَرِ النفاثات في العقد ﴾ .

والله ما هو بكاهن ، قد رأينا الكهنة وتخالجهم (635) وسمعنا سجعهم وقلتم : شاعر لا والله ماهو بشاعر ، قد رأينا الشعر وسمعنا أصنافه كلها هزجه ورجزه (636) ، وقلتم : مجنون ، لا والله ماهو بمجنون ، لقد رأينا الجنون فما هو بخنقه (637) ولا وسوسته ولا تخليطه ، يا معشر قريش ، فانظروا في شأنكم: فإنه والله لقد نزل بكم أمرعظيم ، وكان النضر بن الحارث من شياطين قريش وممن كان يؤذي رسول الله عَيْنَة وينصب له العداوة وكان قد قدم الحيرة وتعلم بها أحاديث ملوك الفرس وأحاديث رستم واسفنديار ، فكان إذا جلس رسول الله عَيْنَة مجلسا فذكر فيه بالله وحذر قومه ما أصاب قبلهم من الأمم من نقمة الله [عزوجل]، خلفه في مجلسه إذا قام ، ثم قال : أنا والله يا معشر قريش أحسن حديثًا منه ، فهلم إلى فأنا أحدثكم أحسن من عديثه ، ثم يحدثهم عن ملوك فارس ورستم واسفنديار ، ثم يقول : باذا محمد أحسن حديثًا مني ؟

قال ابن هشام : وهو الذي قال فيما بلغني سأنزل مثل ما أنزل الله .

<sup>635-</sup> تخالجهم : اختلافهم واضطرابهم ،يقال: فلان تخالجته الهموم إذا تجاذبته من كل جانب .

<sup>636 -</sup> هزجه ورجزه: نوعان من الشعر أو بحران منه ، ووزن الأول: (مقاعلين) ووزن الثاني: (مستفعلن).

<sup>637-</sup> خنقه: أي ضبيقه فالمجنون من الناس كأنه مخنوق النفس.

(٢٨٦) قال ابن إسحاق: وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول فيما بلغني: نزل فيه ثمان آيات من القرآن: قول الله عز وجل ( ٦٨: ١٥): ﴿ إِذَا تَتَلَّى عَلَيْهُ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الأُولِينَ ﴾ وكل ما ذكر فيه من الأساطير من القرآن.

فلما قال لهم ذلك النضر بن الحارث بعثوه وبعثوا معه عقبة بن أبي معيط إلى أحبار يهود بالمدينة ، وقالوا لهما : سلاهم عن محمد وصفا لهم صفته وأخبراهم بقوله فإنهم أهل الكتاب الأول وعندهم علم ليس عندنا من علم الأنبياء ، فخرجا حتى قدما المدينة فسألا أحبار يهود عن رسول الله عين وصفالهم أمره ، وأخبراهم ببعض قوله، وقالا لهم : إنكم أهل التوراة وقد جئنا كم لتخبرونا عن صاحبنا هذا فقالت لهما أحبار يهود : سلوه عن ثلاث نأمركم بهن : فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل وإن لم يفعل فالرجل متقول فروا فيه رأيكم ، سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان أمرهم ؟ فإنه قد كان لهم حديث عجيب ، وسلوه عن رجل طواف قد بلغ مشارق الأرض

( ۲۸٦ ) إسناده ضعيف ، والخبر منكر .

أخرجه البيهـقى ( ٢ / ٢٦٩ – ٢٧١ ) في الدلائل بسنده عن ابن إسحـاق ، وقال : حدثني رجل من أهل مكة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به .

في سنده جهالة شيخ ابن إسحاق.

وأورده القرطبي (١٠ / ٢٢٥ ) في تفسيره ، وقال : ذكر ابن إسحاق ، وكذا ابن كثير في البداية (٣ / ٥٢ ، ٥٣) نقلا عن ابن إسحاق .

قلت : الرواية الصحيحة في شأن سورة الكهف ، ليس فيها ذكر لمشركي مكة . انظر : البخاري ( ٧٢٩٧ ) ، ومسلم ( ٢٧٩٤ ) وغيرهما . ومغاربها ، ما كان نبؤه ؟ وسلوه عن الروح ما هي ؟ فإن أخبركم بذلك فاتبعوه فإنه نبي ، وإن لم يفعل فهو رجل مثقول فاصنعوا في أمره ما بدا لكم .

فأقبل النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط بن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي حتى قدما مكة على قريش فقالا: يا معشر قريش ، قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد عليه قد [أمرنا] أحبار يهود أن نسأله عن أشياء أمرونا بها ، فإن أخبركم عنها فهو نبى ، وإن لم يفعل فالرجل متقول فروا فيه رأيكم .

فجاءوا رسول الله عَيِّة فقالوا: يا محمد أخبرنا عن فتية ذهبوا في الدهر الأول قد كانت لهم قصة عجب، وعن رجل كان طوافا قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها، وأخبرنا عن الروح ما هي ؟ قال: فقال لهم رسول الله عَيِّة: «أخبركم بما سألتم عنه غدا» ولم يستثن، فانصرفوا عنه فمكث رسول الله عَيِّة فيما يذكرون - خمس عشرة ليلة لا يحدث الله إليه في ذلك وحياً، ولا يأتيه جبريل، حتى أرجف أهل مكة وقالوا: وعدنا محمد غدا واليوم خمس عشرة ليلة قد أصبحنا منها لا يخبرنا بشئ مما سألناه عنه، وحتى أحزن رسول الله عَيْق مكث الوحى عنه، وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة، ثم جاءه جبريل من الله عز وجل بسورة أصحاب الكهف: فيها معاتبته إياه على حزنه عليهم وخبر ما سألوه عنه من أمر الفتية والرجل الطواف على حزنه عليهم وخبر ما سألوه عنه من أمر الفتية والرجل الطواف

(٢٨٧) قال ابن إسحاق: فذكر لي أن رسول الله عَيْقَةُ قال

<sup>(</sup> ۲۸۷ ) انظر السابق.

لجبريل حين جاءه: « لقد احتبست عنى يا جبريل حتى سؤت ظنا » فقال له جبريل ( ٦٤ : ٦٤ ): ﴿ وَمَا نَتَوَلُّ إِلَّا بِأُمِّرُ رَبُّكُ لَهُ مَا بِينَ أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا ﴾ فافتتح السورة تبارك وتعالى بحمده، وذكر نبوة رسوله عَلَيْ لما أنكروا عليه من ذلك، فـقـال (١٠:١٠):﴿ الحمد الله الذي أنزل على عبده الكتاب ﴾ يعنى محمداً عَلَيْكَ ، إنك رسول منى : أي تحقيق لما سألوا عنه من نبوتك ﴿ ولم يجعل له عوجاً قيماً ﴾ أي معتدلا لا اختلاف فيه ﴿ لينذر بأساً شديداً من لدنه ﴾ أي : عاجل عقوبته في الدنيا وعـذابا أليمـا في الآخرة من عند ربك الذي بعثك رسـولا ﴿ ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً حسساً ماكشين فيه أبدأ ﴾ أي : دار الخلد لا يموتون فيها ، الذين صدقوك بما جئت به مما كذبك به غيرهم وعملوا بما أمرتهم به من الأعمال ﴿ ويندر الذين قالوا اتخذ الله ولداً ﴾ يعنى قريشا في قولهم : إنا نعبد الملائكة وهي بنات الله ﴿ ما لهم به من علم ولا لآبائهم ﴾ الذين أعظموا فراقمه وعيب دينهم ﴿كبرت كلمة تخرج من أفواههم﴾ أي لقولهم: إن الملائكة بنات الله ﴿ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذَبًا فَلَعَلُّكُ باخع نفسك ﴾ يا محمد ﴿ على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا﴾ أي : لحزنه عليهم حين فاته ما كان يرجو منهم ، أي : لا تفعل.

قال ابن هشام: با خع نفسك: أي مهلك نفسك فيما حدثني أبو عبيدة قال ذو الرمة: -

ألا أيهذا الباخع الوجد نفسه لشيء نحته عن يديه المقادر

وهذا البيت في قصيدة له .

وجمعه باخعون وبخعة ، وتقول العرب : قد بخعت له نصحي ونفسي أي : جهدت له .

﴿ إِنَا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأَرْضَ زِينَةَ لَهَا لَنْبِلُوهُمُ أَيْهُمُ أَحْسَنُ عَمِلاً ﴾ .

(٢٨٨) قال ابن إسحاق: أي: أيهم أتبع لأمري وأعمل بطاعتي ﴿ وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا ﴾ أي: الأرض، وإن ما عليها لفان وزائل، وإن المرجع إلى فأجزي كلا بعمله فلا تأس ولا يحزنك ما تسمع وترى فيها.

قال ابن هشام: الصعيد: الأرض وجمعه صعد، قال ذو الرمة يصف ظبياً صغيراً:

كأنه بالضحى ترمى الصعيد به دباية في عظام الرأس خرطوم(638) وهذا البيت في قصيدة له .

والصعيد أيضاً: الطريق ، وقد جاء في الحديث «إياكم والقعود على الصعدات» يريد الطريق ، والجرز: الأرض التي لا تنبت شيئا وجمعها أجراز ويقال: سنة جرز ، وسنون أجراز وهي التي لا يكون فيها مطر وتكون فيها جدوبة ويبس وشدة، قال ذو الرمة يصف إبلاً:

<sup>638-</sup> دبابة وخرطوم: اسمان من أسماء الخمر، والمعنى أن هذا الظبي في نشاطه وخفته كأن الخمر دبت في رأسه.

## طوى النحز والأجراز ما في بطونها

فما بقيت إلا المنلوع الجراشع (639)

وهذ البيت في قصيدة له .

(٢٨٩)قال ابن إسحاق: ثم استقبل قصة الخبر فيما سألوه عنه من شأن الفتية فقال: ﴿ أَم حسبت أَنْ أَصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً ﴾ أي: قد كان من آياتي فيما وضعت علي العباد من حججي ما هو أعجب من ذلك.

قال ابن هشام: الرقيم: الكتاب الذي رقم فيه بخبرهم ، وجمعه رقم قال العجاج:

# \* ومستقر المصحف المرقم \*

وهذا البيت في أرجوزة له .

(۲۹۰) قال ابن إسحاق: ثم قال تعالى ﴿ إِذْ أُوي الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشداً فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أى الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا ﴾ ثم قال تعالى: ﴿ نحن نقص عليك

<sup>639-</sup> النحز : النخس بالعصا ونحوها ، لاستحثاث الناقة على الإسراع .

<sup>.</sup>الأجراز : جمع جرز ، وهي الأرض التي لا نبت فيها ، تهزل فيها المطايا .

الجراشع: المتسعة وذلك لبروزها بسبب ذهاب اللحم .والمعنى أن هذه الناقة أصيبت بهزال شديد ، من جراء السرعة التي أجبرت عليها بالنخس ونحوه ، والسير في القفار المجدبة فبرزت ضلوعها بروزاً شديداً.

نبأهم بالحق ﴾ أي: بصدق الخبر عنهم ﴿ إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السموات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا ﴾ أي: لم يشركوا بي كما أشركتم بي ما ليس لكم به علم .

قال ابن هشام : والشطط : الغلو ومجاوزة الحق ، قال أعشى بني قيس بن ثعلبة :

### لا ينتهون ولا ينهى ذوي شطط

كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل(640)

وهذا البيت في قصيدة له .

هؤلاء قومنا اتخدوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين في قال ابن إسحاق: أي بحجة بالغة في فمن أظلم ممن افتري على الله كذباً وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقاً وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه .

(۲۹۲) قال ابن هشام: تزاور: تميل، وهومن الزور، وقال امرؤ القيس بن حجر:

<sup>640-</sup> يواد بقوله :كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل: الحرب العظيمة التي تتولد عنها الجراحات الوسعة التي لو وضع فيها الفتيل من قطن ونحوه ، مع الدواء كالزيت ونحوه لغابت فيه ولم تظهر منه لا تساع الجرح.

وإني زعيم إن رجعت مملكا بسير ترى منه الفرانق أزورا (641) و هذا البيت في قصيدة له .

وقال أبو الزحف الكليبي يصف بلداً: -

جــأب المنــدى عن هوانا أزور

ينضي المطايا خمسه العشنزر (642)

وهذان البيتان في أرجوزة له .

وتقرضهم ذات الشمال : تجاوزهم وتتركهم عن شمالها ، قال ذو الرمة في هذا المعنى : -

إلى ظعن يقرضن أقواز مشرف شمالاً وعن أيمانهن الفوارس(643)

641- الفرانق: اسم من أسماء الأسد، ويطلق على الدليل أمام الجيش.

. أزورا: أي مائلاً بسبب إجهاده من السير الكثير .

642 - جأب المندى : غليظ المرعى جافه ، والمندى من المرعى أن يكون رطباً حتى تستغنى به الإبل فترة طويلة عن الشرب .

- خمسه : الخمس - بكسر الخاء - أن ترد الإبل الماء كل خمسة أيام بسبب ما تأكله من مرعى رطب يغنيها عن كثرة الماء .

- العشنزر: الشديد من كل شيء ، المعنى أن هذا البلد جاف المرعى غليظه ، مما يؤدى إلى انضاء وإهزال المطايا إذا شربت كل خمسة أيام .

643- ظعن : بضمتين جمع ظعينة وهن النساء المرتحلات في الهوادج التي على ظهر الإبل.

· أقواز : جمع قوز وهو الجبل .

.مشرف ، الفوارس : اسمان لرمال بعينها سارت بينها تلك الظعائن .

{ ٣٨٤ سيرة جـ١ / صحابة }

وهذا البيت في قصيدة له .

والفجوة : السعة ، وجمعها الفجاء قال الشاعر :

ألبست قومك مخزاة ومنقصة

حتى أبيحوا وخلوا فجوة الدار (644)

﴿ ذلك من آيات الله ﴾ أي في الحجة على من عرف ذلك من أمورهم من أهل الكتاب ، ممن أمر هؤلاء بمسألتك عنهم ، في صدق نبوتك بتحقيق الخبر عنهم، ﴿ من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد ﴾ .

قال ابن هشام: الوصيد: الباب، قال العبسى: ( واسمه عبيد بن وهب ): -

بأرض فلاة لا يسد وصيدها على ومعروفي بها غير منكر (645) وهذ البيت في أبيات له .

والوصيد أيضا: الفناء ،وجمعه وصائد ووصد ووصدان ، وأصد وأصدان.

<sup>644 -</sup> مخزاة ومنقصة : مصدران ميميان من الخزى والنقصان أى ألبستموهم خزياً عظيماً ،نقصاناً شديداً .

<sup>645-</sup> الفلاة: هي الصحراء لا ماء بها ولا أنيس، وقوله ( لا يسد وصيدها) معناه أنه ليس لها وصيد (باب) حتى يسد عليه ويستره.

﴿ لُو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارًا ولملئت منهم رعبا ﴾ إلى قوله : ﴿قَالَ الذين عُلِبُوا على أمرهم ﴾ أهل السلطان والملك منهم ﴿ لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ﴾ يعني أحبار يهود الذين أمروهم بالمسأله عنهم ﴿ ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجمًا بالغيب ﴾ أي: لا علم لهم [به] ﴿ ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربى أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهراً ﴾ أي: لاتكابرهم ﴿ ولا تستفت فيهم منهم أحداً ﴾ فإنهم لاعلم لهم بهم ﴿ ولا تقولن لشيء إنى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي الأقرب من هـذا رشدًا ﴾ أي : ولا تقولن لشيء سألوك عنه كما قلت في هذا إني مخبركم غدًا، واستثن مشيئة الله واذكر ربك إذا نسيت وقل: عسى أن يهديني ربي لخير مما سألتموني عنه رشدًا ، فإنك لا تدرى ما أنا صانع في ذلك ﴿ ولبثوا في كهفهم ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعا ﴾ أي: سيقولون ذلك ﴿ قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السموات والأرض أبصر به وأسمع مالهم من دونه من ولى ولا يشرك في حكمه أحداً ﴾ أي : لم يخف عليه شيء مما سألوك عنه .

وقال فيما سألوه عنه من أمر الرجل الطواف ( ١٨ : ٨٣ - ٨٥ ) : ﴿ ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سبباً فأتبع سبباً ﴾ حتى انتهى إلى آخر قصة خبره .

وكان من خبر ذي القرنين أنه أوتي مالم يؤت أحد غيره، فمدت له الأسباب حتى انتهى من البلاد إلى مشارق الأرض

{ ٣٨٦/ سيرة جـ١ / صحابة }

ومغاربها لا يطا أرضا إلا سلط على أهلها حتى انتهى من المسرق والمغرب إلى ماليس وراءه شيء من الخلق .

(٢٩٤) قال ابن إسحاق: وحدثنى من يسوق الأحاديث عن الأعاجم - فيما توارثوا من علمه-أن ذا القرنين كان رجلا من أهل مصر اسمه مرزبان بن مرزبة اليوناني من ولد يونان بن يافث بن نوح.

قال ابن هشام: واسمه الاسكندر، وهو الذي بني الإسكندرية فنسبت إليه.

(٩٥) قال ابن إسحاق : وقلد حدثنى ثور بن يزيد ، عن خالد بن معدان الكلاعي ، وكان رجلاً قلد أدرك أن رسول الله عَيْلَةُ سئل عن ذي القرنين فقال : ملك مسح الأرض من تحتها بالأسباب .

(٢٩٦) وقال خالد: سمع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه-

عن ابن إسحاق .

انظر البداية والنهاية ( ٢ / ١٠٥ ) نقلاً عن ابن هشام ، وعزاه في الدر المنثور ( ٤ / ٢٤٢ ) إلى ابن المنذر ، وابن أبي حاتم .

( ۲۹۵ ) حديث ضعيف . وإسناده مرسل .

أخرجه أبو الشيخ في العظمة ( ٩٨٦ ) بسنده عن ابن إسحاق ، وأورده صاحب الدر المنشور (٤ / ٢٤١ ) وعزاه إلى ابن عبد الحكم ( في فتوح مصر ) وابن المنذر ، وابن أبي حاتم .

( ۲۹۲ ) إسناده ضعيف . أخرجه أبو الشيخ ( ۹۸۷ ) في العظمة بسنده عن ابن . المحاق ، وابن معدان لم يدرك عمر بن الخطاب ،

رجلاً يقول: ياذا القرنين، فقال عمر: اللهم غَفْرًا ما رضيتم أن تَسمُّوا بالأنبياء، حتى تسميتم بالملائكة.

قال ابن إسحاق : والله أعلم أي ذلك كان أقال ذلك رسول الله عَيْلَةً أم لا ، فإن كان قاله فالحق ما قال .

وقال تعالى فيما سألوه عنه من أمسر السروح (١٧: ٥٥): ﴿ ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربى وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً ﴾ .

( ۲۹۷) قال ابن إسحاق: وحدثت عن ابن عباس أنه قال : لما قدم رسول الله عَلَيْ المدينة قالت أحبار يهود : يا محمد أرأيت قولك في وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً الما إيانا تريد أم قومك ؟ قال : كلا، قالوا : فإنك تتلو فيما جاءك أنا قد أوتينا التوراة فيها بيان كل شيء ، فقال رسول الله عَلَيْ : «إنها في علم الله قليل وعند كم في ذلك

<sup>=</sup> وأورده السيوطى فى الدار المنشور (٤ / ٢٤١) وعزاه إلى ابن المنذر ، وابن عبد الحكم ، وابن أبي حاتم ، وابن الأنبارى فى كتاب « الأضداد » . وذكره السهيلى كما أشار ابن كثير فى البداية والنهاية (٢ / ٣٠٢) .

<sup>(</sup> ۲۹۷ ) حديث ضعيف . وإسناده معضل .

۱ - أخرجه الطبرى ( ۲۱ / ۱۱ ) في تفسيره بسنده عن ابن إسحاق قال : حدثني رجل من أهل مكة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به .

۲ - وأورده ابن كثير (٣ / ٤٥١ ) عن ابن إسحاق قال : حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس به .

٣ – عزاه السيوطي في الدر المنثور (٥ / ١٦٧) إلى ابن أبي حاتم في تفسيره.

ما يكفيكم لو أقمتموه قال: فأنزل الله تعالى عليه فيما سألوه عنه من ذلك ( ٢٦: ٢٧) ﴿ ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ﴾ أي: إن التوراة في هذا من علم الله قليل.

(۲۹۸) قال: وأنزل الله تعالى عليه فيما سأله قومه لأنفسهم من تسيير الجبال وتقطيع الأرض وبعث من مضى من آبائهم من الموتى ( ٣١: ١٣) ﴿ ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الموتى بل لله الأمر جميعاً ﴾ أى : لا أصنع من الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعاً ﴾ أى : لا أصنع من ذلك إلا ما شئت وأنزل عليه في قولهم : خذ لنفسك ماسألوه أن يأخذ لنفسه أن يجعل له جنانا وقصورا وكنوزاً ويبعث معه ملكا يصدقه بما يقول ويسرد عنه ( ٢٥: ٧- ١٠) ﴿ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشى في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلاً مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلاً تبارك الذي إن شاء جعل لك خيراً من ذلك ﴾ أي : من أن تمشى في الأسواق وتلتمس المعاش خيراً من ذلك ﴾ أي : من أن تمشى في الأسواق وتلتمس المعاش خيراً من ذلك ﴾ أي : من أن تمشى في الأسواق وتلتمس المعاش

وأنزل عليه في ذلك من قولهم ( ٢٠: ٢٠) ﴿ وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا ﴾ أي : جعلت بعضكم لبعض بلاء لتصبروا ، ولو شئت أن أجعل الدنيا مع رسلي فلا يخالفوا لفعلت ، وأنزل الله عليه فيما قال عبد الله بن أبي أمية : ( ٢٠ : ٩٠ – ٩٣ ) ﴿ وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من

الأرض ينبوعاً أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيراً أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفًا أو تأتى بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى فى السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه قل سبحان ربى هل كنت إلا بشرا رسولا ﴾.

قال ابن هشام: الينبوع: ما نبع من الماء من الأرض وغيرها وجمعه ينابيع، قال ابن هرمة[واسمه إبراهيم بن عبد الله الفهري] [مشيراً]:

وإذا هرقت بكل دار عبرة نزف الشئون و دمعك الينبوع (646) وهذا البيت في قصيدة له .

والكسف : القطع من العذاب ، وواحدته كسفة، مثل سدرة وسدر ، وهي أيضا واحدة : الكسف ، والقبيل : يكون مقابلة ومعاينة.

وهو كقوله تعالى (١٨: ٥٥) ﴿ أُو يَأْتِيهِمِ العَدَابِ قَبَلاً ﴾ أي: عياناً ، وأنشدني أبو عبيدة لأعشى بني قيس بن ثعلبة :

أصالحكم حتى تبوءوا بمثلها

كصرخة حبلي يسرتها قبيلها

<sup>646-</sup>هرقت : أرقت ، فالهاء مبدلة من الهمزة .

<sup>.</sup>عبرة : بفتح العين ، الدمعة من العين .

<sup>.</sup>الشئون: مجارى الدمع في العيون.

يعني: القابلة لأنها تقابلها وتقبل ولدها ،وهذا البيت في قصيدة له .

ويقال: القبيل جمعه قبل وهي الجماعات وفي كتاب الله تعالى ( ٢: ١١١): ﴿ وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ﴾ فقبل: جمع قبيل ، مثل سبل جمع سبيل وسرر جمع سرير ، وقمص جمع قميص ، والقبيل أيضًا في مثل من الأمثال ، وهو قولهم: « ما يعرف قبيلاً من دبير » أي لا : يعرف ما أقبل مما أدبر، قال الكميت بن زيد:

تفرقت الأمور بوجهتيهم فما عرفوا المدبيس من القبيل

وهذا البيت في قصيدة له .

ويقال: إنما أريد بهذا الفتل، فما فتل إلى الذارع فهو القبيل، وما فتل إلى أطراف الأصابع فهو الدبير، وهو من الإقبال والإدبار الذي ذكرت، ويقال: فتل المغزل، فإذا فتل إلى الركبة فهو القبيل، وإذا فتل إلى الورك فهو الدبير، والقبيل أيضًا قوم الرجل، والزخرف: الذهب، والمزخرف: المزين بالذهب قال العجاج:

من طلل أمسى تخال المصحفا رسومه والمذهب المزخرفا

[قال ابن هشام]: وهذان البيتان في أرجوزة له.

ويقال أيضًا لكل مزين : مزخرف .

(٢٩٩) قال ابن إسحاق: وأنزل عليه في قولهم: إنا قد بلغنا

<sup>(</sup> **۲۹۹ ) خبر ضعیف** . أخرجه الطبری مرسلاً عن مكحول في تفسيره ( ۱۰ / ۱۲۱ ) .

أنك إنما يعلمك رجل باليمامة يقال له: الرحمن ، ولن نؤمن به أبداً (٣٠: ١٣) ﴿ كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربى لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ﴾.

(۳۰۰) وأنزل عليه فيما قال أبو جهل بن هشام «لعنه الله» وما هم به (۳۰ ؛ ۹ - ۱۹) ﴿أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعًا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب ﴾ .

قال ابن هشام: لنسفعًا: لنجذبن ولنأخذن، قال الشاعر: -قوم إذا سمعوا الصُّرَاخ رأيتهم من بين مُلْجِمِ مهره أو سافع(647)

والنادى: المجلس الذي يجتمع فيه القوم ويقضون فيه أمورهم، وفي كتاب الله تعالى (٢٩:٢٩) ﴿ وِتَأْتُونُ فَي نَادِيكُم المنكر ﴾ وهو الندي قال عبيد بن الأبرص: -

إذهب إليك فإني من بني أسد أهل الندي وأهل الجود والنادي

وفى كتاب الله تعالى ( ١٩: ٧٣) ﴿ وأحسن نديا ﴾ وجمعه أندية ، يقول: فليدع أهل ناديه كما قال تعالى ( ٨٢:١٢) ﴿ وسئل القرية ﴾ يريد أهل القرية ، قال سلامة بن جندل أحد بني سعد بن زيد مناة بن تميم:

<sup>(</sup> ۳۰۰ ) خبر صحیح . أخرجه البخاري (۲۰۹ ) ، ومسلم (۲۷۹۷ ) ، وأحمد (۱ / ۲٤۸ ) ، (۲ / ۳۷ ) .

<sup>647 -</sup> ملجم مهره : أراد أنه راكب فرسه وقد استعد للهروب .

## يومان يوم مقامات وأندية ويوم سير إلى الأعداء تأويب (648)

وهذا البيت في قصيدة له، وقال الكميت بن زيد :

ويقال: النادي: الجلساء، والزبانية: الغلاظ الشداد، وهم في هذا الموضع خزنة النار، والزبانية أيضًا في الدنيا: أعوان الرجل الذين يخدمونه ويعينونه، والواحد زبنية، قال ابن الزبعري في ذلك:

### مطاعيم في المقري مطاعين في الوغي زبانية غلب عظام حلومها(650)

= سافع : آخذ بناصية فرسه استعداداً لامتطائه ، والمعنى أنهم قوم لا نجدة عندهم ولا مروءة ، فمتى سمعوا صرخة مستغيث ولوا الأدبار .

648- المقامات: مجالس القوم يجتمعون فيها للسمر وتناشد الأشعار.

تأويب: سير النهار كله في الحرب والقتال.

469 مهاذيو: جمع مهذار وهو من يكثر من الكلام من غير فائدة وهو الثرثار.

الإفحام: هو الانقطاع عن الكلام من عي ونحوه ، والمراد أنهم فصحاء غير مفحمين ، لكنهم لا يتكلمون إلا فيما يفيد دون ثرثرة .

650- المقرى: اسم مكان من القرى ، وهو ما يقدم للضيف من طعام .

الوغى: الحرب أو صوت الأبطال فيها .

غلب : جمع أغلب وهو الشديد الغليظ قال تعالى : ﴿ وحداثن غلباً ﴾ .أى كثيرة ملتفة غليظة الشجر .

الحلوم: العقول جمع حلم بالكسر وهو العقل، يجمع أيضا على أحلام قال تعالى: ﴿ أَم تَأْمُرُهُمُ أَحْلامُهُم بِهِذَا ﴾ .

{ ٣٩٣/ سيرة جـ١ / صحابة }

يقول شداد: وهذا البيت في أبيات له .

وقال صخر بن عبد الله الهذلي وهو صخر الغَيّ :

« ومن كبير نَفَرْ زبانيه (651) »

وهذ البيت في أبيات له .

(٣٠١) قال ابن إسحاق: وأنزل الله تعالى عليه فيما عرضوا عليه من أموالهم (٣٠١) ﴿ قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجرى إلا على الله وهو على كل شيء شهيد ﴾.

فلما جاءهم رسول الله عَلَيْكَ بما عرفوا من الحق ، وعرفوا صدقه فيما حدث ، وموقع نبوته فيما جاءهم به من علم الغيوب - حين سألوه عما سألو[ه]عنه-حال الحسد (652) منهم له بينهم وبين اتباعه وتصديقه ، فعتوا على الله (653) وتركوا أمره عيانا، ولجوا فيما هم عليه من الكفر، فقال قائلهم ( ٤١ : ٢٦ ) : ﴿ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون ﴾ أي : اجعلوه لغوا وباطلاً واتخذوه هزواً لعلكم تغلبونه بذلك، فإنكم إن ناظرتموه أو خاصمتموه يوماً غلبكم .

( ٣٠١ ) أثر ضعيف . إسناده مرسل .

۱ - أخرجه ابن جرير ( ۲۹ / ۱۰۰ ) في تفسيره عن ابن عباس وسنده ضعيف ، وعن قتادة بسند رجاله ثقات ، لكنه من مراسيل قتادة .

<sup>651-</sup>كبير هنا اسم لحي من هذيل وليس وصفا بالكبر.

<sup>652 -</sup> حال الحسد: أي وقف الحسد حائلاً بينهم وبين تصديقه، ومانعاً من الإيمان به .

<sup>653-</sup> عتوا على الله: استكبروا وجاوزوا الحد في الظلم ،قال تعالى في وصفهم المحتوا عتواً كبيراً ﴾ .

فقال أبو جهل يوما وهو يهزأ برسول الله عَلَيْهُ وما جاء به من الحق: يا معشر قريش ، يزعم محمد أن جنود الله الذين يعذبونكم في النار ويحبسونكم فيها تسعة عشر ، وأنتم أكثر الناس عدداً وكثرة ، أفيعجز كل مائة رجل منكم عن رجل منهم ؟!فأنزل الله تعالى عليه في ذلك من قسوله ( ٧٤ : ٣١ ): ﴿ وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ﴾ إلى آخر القصة .

فلما قال ذلك بعضهم لبعض ، جعلوا إذا جهر رسول الله عَلَيْكَ بالقرآن وهو يصلي يتفرقون عنه ويأبون أن يستمعوا له ، وكان الرجل منهم إذا أراد أن يستمع من رسول الله عَلِيَّة بعض ما يتلو من القرآن وهو يصلي استرق السمع دونهم فرقاً منهم ، فإن رأى أنهم قد عرفوا أنه يستمع منه ذهب خشية [من] أذاهم ، فلم يستمع ، وإن خفض رسول الله عَلِيَّة صوته فظن الذي يستمع أنهم لا يستمعون شيئاً من قراءته وسمع هو شيئاً دونهم أصاخ له يستمع منه .

(۲۰۲) قال ابن إسحاق: حدثني داود بن الحصين مولى عمرو ابن عثمان أن عكرمة مولى ابن عباس حدثهم: أن عبد الله بن عباس

<sup>(</sup> ٣٠٢ ) خبر صحيح . وإسناده حسن في الشواهد .

أخرجه البخارى ( ۲۷۲۲) ، ( ، ۷٤٩) ، ومسلم ( ٢٤٤) ، والسترمسذى ( ٥١٥٣) ، والنسسائى ( ٧ / ٧٧١ ، ١٧٧ ) ، وأحسم ( ٢ / ٢٣) ، والسط برانى ( ١١٥٧٤) فى الكبير ، والطبرى ( ١٥ / ١٢٣) فى تفسيره . فى سنده داودبن الحصين ، وهو صدوق ، فى روايته عن عكرمة مقال ، قال على بن المدينى : فى روايته عن عكرمة مناكير ، قلت : وقد توبع فى الطرق الأخرى .

رضي الله عنهما حدثهم إنما أنزلت هذه الآية (١١٠: ١١٠) ﴿ ولا تَجْهِر بِصِلاتِكُ ولا تَجْافِت بِهَا وَابْتَغ بِين ذلك سبيلا ﴾ من أجل أولئك النفر يقول: لا تجهر بصلاتك فيتفرقوا عنك ولا تخافت بها فلا يسمعها من يحب أن يسمعها ممن يسترق ذلك دونهم ، لعله يرعوى إلى بعض ما يسمع فينتفع به .

وحدثني يحيى بن عروة بن الزبير ، عن أبيه ، قال : كان أول من جهر بالقرآن بعد رسول الله على بمكة عند أبيه ، قال : كان أول من جهر بالقرآن بعد رسول الله على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : اجتمع يوما أصحاب رسول الله على فقالوا: والله ما سمعت قريش هذا القرآن يجهر لها به قط، فمن رجل يسمعهموه؟ فقال عبد الله بن مسعود:أنا ، قالوا: إنا نخشاهم عليك، [و] إنمانريد رجلا له عشيرة يمنعونه من القوم إن أرادوه ، قال : عليك، وإن الله سيمنعني ، قال : فغدا ابن مسعود حتى أتى المقام في الضحى، وقريش في أنديتها حتى قام عند المقام ثم قرأ: ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾ رافعا بها صوته : (٥٥ : ١- ٢) ﴿ الرحمن علم القرآن ﴾ قال : ثم استقبلها يقرؤها ، قال : فتأملوه فجعلوا يقولون :

<sup>. (</sup>٣٠٣) أثر صحيح . أخرجه ابن سعد (١/ ٣١٤) في طبقاته ضمن خبر طويل وأورده الذهبي في السير (١/ ٤٦٦) كما ذكر محققه ، وقال : رجاله ثقات ، وابن حمجر في الإصابة (٤/ ٢٩) نقلا عن ابن إسحاق . وأخرجه ابن جرير الطبرى (٢/ ٤٣٤) في تاريخه بسنده عن ابن إسحاق .

وأخرجه ابن سعد (٣ / ١٥١) في طبقاته ، والطبراني ( ٨٩٦١) في الكبير من قول القاسم بن عبد الرحمن ، وقال الهيثمي : إسناده منقطع ، انظر : المجمع (٢ / ١٠). وبمعناه من قول زر بن حبيش أورده الذهبي في السير (١ / ٢٦٦) .

ماذا قال ابن أم عبد؟ قال: ثم قالوا: إنه ليتلو بعض ما جاء به محمد على الله قاموا إليه فجعلوا يضربون في وجهه، وجعل يقرأ حتى بلغ منها ما شاء الله أن يبلغ ثم انصرف إلى أصحابه ،وقد أثروا في وجهه ، فقالوا له: هذا الذي خشينا عليك فقال: ما كان أعداء الله أهون على منهم الآن، ولئن شئتم لأغادينهم بمثلها غدا، قالوا: لا، حسبك، قد أسمعتهم ما يكرهون.

(۴۰۶) قال ابن إسحاق: وحدثنى محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، أنه حدث أن أبا سفيان بن حرب وأبا جهل بن هشام والأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الثقفي حليف بنى زهرة، والأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الثقفي حليف بنى زهرة، خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله المالية وهو يصلى من الليل فى بيته، فأخذ كل رجل منهم مجلسًا يستمع فيه وكل لا يعلم بمكان صاحبه، فباتوا يستمعون له، حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق فتلاوموا وقال بعضهم لبعض: لا تعودوا، فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم فى نفسه شيئا، ثم انصر فوا، حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه فباتوا يستمعون له، حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق فقال بعضهم لبعض مثل ما قالوا أول مرة، ثم انصر فوا، حتى إذا كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل منهم مجلسه، فباتوا يستمعون له، حتى إذا كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل منهم مجلسه، فباتوا يستمعون له، حتى إذا كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل منهم الطريق، فقال فباتوا يستمعون له، حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق، فقال

<sup>(</sup> ٤ . ٣ ) إسناده منقطع . وهو من أنواع السضعيف . أخرجه البيهقي ( ٢ /

٣٠ ، ٢٠ ، ٢٠ ) في الدلائل بسنده عن ابن إسحاق ، وأورده ابن كثير في السبداية (٣ / ٦٣ ) نقلاً عن البيهقي .

بعضهم لبعض: لا نبرح حتى نتعاهد ألا نعود فتعاهدوا على ذلك ثم تفرقوا. فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاه ثم خوج حتى أتى أبا سفيان بن حرب في بيته، فقال: أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد ؟ فقال: يا أبا ثعلبة، والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها، وسمعت أشياء ما عرفت معناها ولا ما يراد بها، قال الأخنس: وأنا والذي حلفت به كذلك، قال: ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل فدخل عليه بيته فقال: يا أبا الحكم، ما رأيك فيما سمعت من محمد ؟ فقال: ماذا سمعت ؟ تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف: أطعموا فأطعمنا، وحملوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا، حتى الشرف: أطعموا فأطعمنا، وحملوا فحملنا وأعطوا فأعطينا، حتى من السماء فمتى ندرك مثل هذه ؟ والله لا نؤمن به أبدًا ولا نصدقه، قال: فقام عنه الأخنس وتركه.

(٥،٣) قال ابن إسحاق: وكان رسول الله على إذا تلاعليهم القرآن ودعاهم إلى الله [عز وجل] قالوا: يهزءون به: قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه لا نفقه ما تقول، وفي آذاننا وقر لا نسمع ما تقول، ومن بيننا وبينك حجاب قد حال بيننا وبينك، فاعمل بما أنت عليه إننا عاملون بما نحن عليه، إنا لا نفقه عنك شيئًا فأنزل الله تعالى عليه في ذلك من قولهم (١٧: ٥٤ - ٥١) ﴿ وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يومنون بالآخرة حجابا مستورا الى قوله تعالى: ﴿ وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وأذا فرأت القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفراً ﴾ أي: كيف في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفراً ﴾ أي: كيف فهموا توحيدك ربك إن كنت جعلت على قلوبهم أكنة وفي آذانهم وقرا وبينك وبينهم حجابا بزعمهم، أي: إني لم أفعل ذلك ﴿ نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذا يقول

الظالمون إن تتبعون إلا رجلاً مسحوراً ﴾ أى : ذلك ما تواصوا به من ترك ما بعشتك به إليهم : ﴿ انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلاً ﴾ أى : أخطئوا المثل الذي ضربوا لك فلا يصيبون به هدى ، ولا يعتدل لهم فيه قول : ﴿ وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أثنا لمبعوثون خلِقاً جديداً ﴾ أى قد جئت تخبرنا أنا سنبعث بعد موتنا إذا كنا عظاماً ورفاتاً ، وذلك مالا يكون : ﴿ قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيد نا قل الذي فطركم أول مرة ﴾ أى : الذي خلقكم من تراب بأعز من ذلك عليه .

(٣٠٦) قال ابن إسحاق: حدثني عبد الله بن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سألته عن قول الله تعالى: ﴿أُو خَلْقًا مما يكبر في صدوركم ﴾ ما الذي أراد الله به ؟ فقال: الموت



( ٣٠٦ ) الأثر صحيح . وإسناده حسن .

۱ - أخرجه الطبري ( ۱ / ۱۸ ) من طريق آخر ، والحاكم (۲ / ۳۲۲) بسنده من طريق ابن إسحاق بمثله ، وصححه الحاكم وأقره الذهبي .

٢ - عزاه السيوطى في الدر المنثور (٤ / ١٨٧) إلى عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد.

## جنه عجوان المشريكين غلى المستضمفين ممن أسلم بالأجنى والفتنة

(۳۰۷) قال ابن إسحاق: [ثم] إنهم عدوا (654) على من أسلم واتبع رسول الله على من أصحابه فوثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين، فجعلوا يحبسونهم ويعذبونهم بالضرب والجوع والعطش وبرمضاء (655) مكة إذا اشتد الحر، من استضعفوا منهم يفتنونهم عن دينهم، فمنهم من يفتن من شدة البلاء الذي يصيبه، ومنهم من يصلب لهم ويعصمه الله منهم، وكان بلال مولى أبي بكر رضي الله عنهما لبعض بنى جمح مولداً من مولديهم [وهو بلال بن رباح، وكان اسم أمه حمامة] وكان صادق الإسلام، طاهر القلب، وكان أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح يخرجه - إذا حميت الظهيرة

( ٣ ٠ ٧ ) خبو صحيح . أخرجه ابن سعد ( ٣ / ٢٣٢ ) ، والحاكم ( ٣ / ٢٨٤ ) وصححه وأقره الذهبي ، وأخرجه أبو نعيم ( ١ / ١٤٩ ) في الحلية ، وابن عبد البر ( ٣ / ٨٤ ) في الاستيعاب ، والبيهقي ( ٢ / ٢٨٢ ) في الدلائل ،

وانظر: السير (١/ ٣٤٨) والإصابة (١/ ١٧١)، وصفة الصفوة (١/ ٤٣٤) والنهاية (٢/ ٧٥، ٥٥).

654- عدوا : تعدوا على من أسلم ، وتجاوزوا الحد في ظلمهم .

655- الرمضاع: الأرض أو الحجارة التي حميت من شدة حر الشمس.

فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة، ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره ، ثم يقول له : لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى فيقول وهو في ذلك البلاء : أحد أحد .

قال: كان ورقة بن نوفل يمر به وهو يعذب بذلك ، وهو يقول: أحد قلقول ورقة بن نوفل يمر به وهو يعذب بذلك ، وهو يقول: أحد أحد فيقول ومعه]: أحد أحد والله يا بلال ، ثم يقبل على أمية بن خلف ومن يصنع ذلك به من بنى جمح ، فيقول: أحلف بالله لئن قتلتموه على هذا لأتخذنه حنانا حتى مر به أبو بكر الصديق رضي الله عنه يوماً وهم يصنعون ذلك به ، وكانت دار أبي بكر في بني جمح فقال لأمية بن خلف: ألا تتقي الله في هذا المسكين؟ حتى متى؟ قال: أنت الذي أفسدته ، فأنقذه مما تري فقال أبو بكر: أفعل عندي غلام أسود أجلد منه وأقوى على دينك أعطيكه به ، قال: قد قبلت قال: هو لك فأعطاه أبو بكر الصديق رضي الله عنه غلامه ذلك ، وأخذه

( ٣٠٨ ) أثر ضعيف . وإسناده منقطع .

أخرجه أبو نعيم في الحلية (١ / ١٤٨)، وأورده ابن الأثير في أسد الغابة (١ / ٢٤٣) والذهبي في السير (١ / ٣٥٢) وقال : هذا مرسل، ولم يعش ورقة إلى ذلك الوقت .

وأورده ابن كثير في البداية (٣ / ٥٨) وقال : قد استشكل بعضهم هذا من جهة أن ورقة توفى بعد البعثة في فترة الوحى ، وإسلام من أسلم إنما كان بعد نزول ﴿ يا أيها المدثر ﴾ فكيف يمر ورقة ببلال ؟ وهو يعذب ، وفيه نظر . وانظر : صفة الصفوة (١ / ٤٣٦).

رقاب، بلال سابعهم: عامر بن فهيرة، شهد بدراً وأحداً وقتل يوم رقاب، بلال سابعهم: عامر بن فهيرة، شهد بدراً وأحداً وقتل يوم بغرمعونة شهيدا وأم عبيس وزنيرة وأصيب بصرها حين أعتقها فقالت قريش: ما أذهب بصرها إلا اللات والعزى فقالت: كذبوا وبيت الله، ما تضر اللات والعزى، وما تنفعان، فرد الله [إليها] بصرها، وأعتق النهدية وبنتها، وكانتا لامرأة من بني عبد الدار، فمر بهما وقد بعثتهما سيدتهما بطحين لها وهي تقول: والله لا أعتقكما أبداً، فقال أبو بكر رضي الله عنه: حل يا أم فلان (656) فقالت: حل، أنت أفسدتهما فأعتقهما، قال: فبكم هما ؟ قالت: بكذا وكذا، قال: قد أخذتهما وهما حرتان، أرجعا إليها طحينها قالت: أو [نفرغ]منه يا أبا بكرثم وهما حرتان، أرجعا إليها طحينها قالت: أو [نفرغ]منه يا أبا بكرثم وهما وتلك : ذلك إن شئتما.

ومر بجارية بنى مؤمل - حي من بني عدي بن كعب - وكانت مسلمة ، وكان عمر بن الخطاب يعذبها لتترك الإسلام ، وهو يومئذ مشرك وهو يضربها ، حتى إذا مل قال : إني أعتذر إليك ، إني لم أتركك إلا ملالة ، فتقول : كذلك فعل الله بك ، فابتاعها أبو بكر فأعتقها .

<sup>(</sup>٣٠٩) انظر: الاستيماب (٤ / ١٨٤٩)، أسد الغابة (٧ / ١٢٣)، والإصابة (٨ / ٩١)، والبداية والنهاية (٣ / ٨٥). وموقف زنيرة له طرق تحسن إسناده كما في الإصابة.

<sup>656</sup> حل يا أم فلان: أي تحللي من يمينك.

(۳۱۰) قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن عبد الله بن أبي عتيق، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن بعض أهله، قال: قال أبو قحافة لأبي بكر: يا بنى إني أراك تعتق ر قاباً ضعافاً، فلو أنك إذ فعلت ما فعلت أعتقت رجالاً جُلداً يمنعونك ويقومون دونك، قال: فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا أبت، إني إنما أريد ما أريد لله، قال: فيتحدث أنه ما نزل هؤلاء الآيات إلا فيه وفيما قال له أبوه ( ٩٢ ) ٥ - ٢١) فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى إلى قوله تعالى ﴿ وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى .

( ٣١١) قال ابن إسحاق : وكانت بنو مخزوم يخرجون بعمار

( ۳۱۰ ) إسناده ضعيف .

أورده ابن كثيرفي البداية (٣ / ٥٨) نقلاً عن ابن إسحاق. في سنده ابن أبي عتيق، في عداد المجهولين كما في الجرح والتعديل (٧ / ٣٠٢) وفي سنده جهالة شيوخ عامر الزبيري.

( ۳۱۱ ) حدیث حسن بشواهده .

١ – أخرجـه ابن الأثير (٤ / ١٣١ ) في أســد الغابة ، وأورده ابن كـــثـير (٣ / ٩ ) في البداية كلاهما نقلاً عن ابن إسحاق .

۲ - حديث جابر ، أخرجه الحاكم (٣ / ٣٨٨) وصححه وأقره الذهبي ، وعن الحاكم أخرجه البيهقي (٢ / ٢٨٢) في الدلائل ، وقال الهيثمي في المجمع (٩ / ٢٣٩): رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير إبراهيم بن عبد العزيز المقوم .

قلت : في سنده عنعنة أبي الزبير ، وهو مدلس .

ابن ياسر وبأبيه وأمه - وكانوا أهل بيت إسلام - إذا حميت الظهيرة يعذبونهم برمضاء مكة فيمر بهم رسول الله عَلَيْتُ فيقول فيما بلغنى: «صبراً آل ياسر موعدكم الجنة» فأما أمه فقتلوها وهي تأبى إلا الإسلام.

(٣١٢) وكان أبو جهل الفاسق الذي يغرى بهم في رجال من قريش ، إذا سمع بالرجل قد أسلم له شرف ومنعة(657) أنبه [وأخزاه]

= ٣ - حديث عشمان ، أخرجه أبو نعيم (١ / ١٤٠) في الحلية ، ورواه البطبراني (٩ / ٢٩٣).

وقال الهيثمي : رجاله ثقات .

وأخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في المطالب (٤٠٣٤) وقال البوصيري : رواه الحارث بسند منقطع .

وأخرجه الحاكم أبو أحمد ، وابن مندة كما في الإصابة ( ٨ / ٣٣٢ ) وقال ابن حجر: هو منقطع ، وأورده الذهبي في السير ( ١ / ٤١٠ ) وقال محققه : رجاله ثقات لكنه منقطع .

٤ - حديث عبد الله بن جعفر أخرجه الحاكم أبو أحمد كما في الإصابة ( ٨ / ٣٣٢ ) من طريق عقيل عن الزهري عن إسماعيل بن عبد الله بن جعفر عن أبيه . وهذا سند ظاهره الصحة إن سلم فيمن قبل عقيل .

٥ - وفي الباب مرسل أبي الزبير عند ابن سعد (٣ / ٢٤٩) في الطبقات ، ومرسل يوسف المكى عند ابن سعد (٣ / ٢٤٩) أيضًا ، ومرسل يوسف بن مالك عند أحمد في الزهد كما في الإصابة (٨ / ٣٣٢) .

(٣١٢) انظر: البداية (٣ / ٥٩) نقلا عن ابن إسحاق.

<sup>657 -</sup> منعة : أي عز وامتناع بقومه الذين يحولون دون البطش به .

<sup>{</sup> ٤٠٤ / سيرة جـ١ / صحابة }

وقال: تركت دين أبيك وهو خير منك، لنسفهن حلمك، ولنفيلن رأيك(658) ولنضعن شرفك، وإن كان تاجراً قال: والله لنكسدن تجارتك، ولنهلكن مالك، وإن كان ضعيفا ضربه وأغرى به.

ابن جبير ، قال : قلت لعبد الله بن عباس : أكان المشركون يبلغون من ابن جبير ، قال : قلت لعبد الله بن عباس : أكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله على من العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم ؟ قال : نعم والله ، إن كانوا ليضربون أحدهم ويجيعونه (659) ويعطشونه حتى ما يقدر على أن يستوي جالساً من شدة الضر الذي نزل به ، حتى يعطيهم ما سألوه من الفتنة ، حتى يقولوا له : اللات والعزى إلهك من دون الله ؟ فيقول : نعم ، حتى إن الجعل (660) ليمر بهم فيقولون له: هذا الجعل إلهك من دون الله فيقول : نعم افتداء منهم ممايبلغون من جهده .

(٤ ٣١) قال ابن إسحاق وحدثني الزبير بن عكاشة بن عبد الله

(٣١٣) إسناده ضعيف . أخرجه ابن الأثير (٤ / ١٣١) في أسد الغابة بسنده عن ابن إسحاق ، وأورده ابن كثير (٣ / ٩٥) في البداية نقلاً عن ابن إسحاق .

في سنده حكيم بن جبير ، وهو في عداد الضعفاء .

( ٤ ٣ ٩ ) إسناده منقطع . وهو من أنواع الضعيف .

<sup>658-</sup> لنفيلن رأيك : فيل رأيه : ضعفه وخطأه .

<sup>659-</sup> يجيعونه: مأخوذ من أجاعه إذا منع منه الطعام حتى يجوع.

<sup>660-</sup> الجعل: بضم الجيم وفتح العين أبو جعران حيوان كالخنفساء يكثر في الأماكن الرطبة.

ابن أبى أحمد أنه حُدّث ، أن رجالا من بنى مخزوم مشوا إلى هشام بن الوليد - حين أسلم أخوه الوليد بن الوليد بن المغيرة - وكانوا قد أجمعوا على أن يأخذوا فتية منهم كانوا قد أسلموا، منهم : سلمة بن هشام ، وعياش بن أبي ربيعة ،قال : فقالوا له وخشوا شره إنا [نريد أن نعاتب هؤلاء الذين أحدثوا هذا الدين] فإنا نأمن بذلك في غيرهم ، قال : هذا فعليكم به فعاتبوه ، وإياكم ونفسه [وأنشأ يقول]:

ألا لا يقتلن أخي عييس فيبقى بيننا أبدًا تلاحي(661)

احذروا على نفسه ، فأقسم بالله لئن قتلتموه لأقتلن أشرفكم رجلا ، قال : فقالوا : اللهم العنه ، من يغرر (662) بهذا [الخبيث] ، فوالله لو أصيب في أيدينا لقتل أشرفنا رجلاً ، فتركوه ونزعوا عنه ، قال : وكان ذلك مما دفع الله به عنهم ،



661- تلاحي: تنازع وتشاتم.

662 يغرر بهذا الخبيث : يخدعه ويأخذه على غرة أي غفلة منه .

# وَ مِنْ الْمِهِ الْمُولِينَ الْمُ أَرْضُ الْمُبَسِّلَةُ الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم

(٣١٥) قال [حدثنا أبو محمد عبد الملك بن هشام ، قال : حدثنا زياد بن عبد الله البكائي ] قال: حدثنا محمد بن إسحاق

( ٣١٥ ) مديث حسن . ١ - أخرجه أحمد ( ١ / ٢٠١ ) ، ( ٥ / ٢٩٠ - ٢٩٠ ) ، وأبو نعيم ( ١ / ١١٥ ) في الحلية من حديث أم سلمة وأخرجه البيهقي ( ٢ / ٢٠١ ) في الدلائل ، و ( ٩ / ٩ ) في سننه الكبرى والطبراني ( ١٤٧٩ ) في الكبير وقال الهيثمي في المجمع ( ٦ / ٢٤ - ٢٧ ) : رجال أحمد رجال الصحيح .

۲ - وأخرجه الطبري (۲ / ۳۳۰، ۳۳۱) في تاريخه، وأورده ابن كثير في البداية (۳ / ٦٦) كلاهما عن ابن إسحاق به .

۳ - أورده الذهبي في السيسر (١ / ٢٠٧ - ٢٠٨)، (١ / ٢٠٩ - ٤٣٥) وقال : تفرد بوصله ابن إسحاق ، أما عقيل ، ويونس وغيرهما فأرسلوه ، ورواه ابن إدريس عن ابن إسحاق ، فقال عن الزهري ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، وعروة ، وعبيد الله عن أم سلمة . ويروى هذا الخبر عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه .

قلت: أخرجه البخارى (٢٣٠٠) ومسلم (٢٥٠٢)، وأبو نعيم (١ / ١١٤) في الحلية وعن عبد الله بن جعفر عن أبيه .

قلت : رواه الطبراني ، وفيه أسد بن عمرو ، ومجالد ، وهما في عداد الضعفاء كما في المجمع (٦ / ٢٩ ، ٣٠)، وانظر المعجم الكبير (١٤٧٨).

ورواه ابن شابور عن عثمان بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس بطوله .

وفي الباب عن ابن مسعود ، أخرجه الطيالسي (٣٤٦) ، والبيهقي (٢٩٨) في الدلائل ، وفي سنده عنعنه أبي إسحاق والسبيعي .

المطلبي ، قال :

فلما رأى رسول الله على ما يصيب أصحابه من البلاء ، وما هو فيه من العافية ، بمكانه من الله ، ومن عمه أبي طالب ، وأنه لايقدر أن يمنعهم مما هم فيه من البلاء، قال لهم: « لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكاً لا يظلم عنده أحد وهي أرض صدق ، حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه » ، فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله على إلى أرض الحبشة ، مخافة الفتنة ، وفراراً إلى الله بدينهم فكانت أول هجرة كانت في الإسلام.

(٣١٦) وكان أول من خرج من المسلمين من بنى أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر: عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية ، ومعه امر أته رقية بنت رسول الله عليه .

ومن بنى عبد شمس بن عبد مناف : أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة ابن عبد شمس، ومعه امرأته سهلة بنت سهيل بن عمرو، أحد بني عامر بن لؤي ولدت له بأرض الحبشة محمد بن أبى حذيفة .

ومن بني أسد بن عبد العزى بن قصي : الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد.

ومن بني عبد الدار بن قصى : مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار.

ومن بني زهرة بن كلاب : عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة .

<sup>(</sup>۳۱۶) إلى (۳۲۱) انظر: تاريخ الطبري (۲ / ۳۳۰، ۳۳۱) نقـلا عن ابن إسحاق، وطبقات ابن سعد (۱ / ۲۰۶) من رواية الواقدي .

ومن بني مخزوم بن يقظة بن مرة: أبو سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، ومعه امرأته أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم .

ومن بنی جمح بن عمرو بن هصیص بن کعب : عثمان بن مظعون بن حبیب بن وهب بن حذافة بن جمح .

ومن بنى عدي بن كعب : عامر بن ربيعة ، حليف آل الخطاب ، من عنز بن وائل [ قال ابن هشام : ويقال : من عنزة بن أسد بن ربيعة] ، معه امرأته ليلى بنت أبى حثمة بن حذافة بن غانم بن عامر بن عبد الله ابن عوف بن عبيد بن عويج بن عدى بن كعب .

ومن بني عامر بن لؤي : أبو سبرة بن أبي رهم بن عبد العزى بن أبي قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر ، ويقال : بل أبو حاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر ، ويقال : هو كان أول من قدمها .

و من بني الحارث بن فهر : سهيل بن بيضاء [وهو سهيل بن وهب ،بن ربيعة بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث] .

فكان هؤلاء العشرة أول من خرج من المسلمين إلى أرض الحبشة ، فيما بلغني .

قال ابن هشام: وكان عليهم عثمان بن مظعون - فيما ذكر لي بعض أهل العلم .

قال ابن إسحاق: ثم خرج جعفر بن أبي طالب رضي

الله عنه ، وتتابع المسلمون حتى اجتمعوا بأرض الحبشة فكانوا بها ، منهم من خرج بأهله معه ، ومنهم من خرج بنفسه لا أهل له معه .

ومن بني هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر : جعفر بن أبى طالب بن عبد المطلب بن هاشم معه امرأته أسماء بنت عميس بن النعمان بن كعب بن مالك ابن قحافة بن خثعم ولدت له بأرض الحبشة عبد الله بن جعفر، رجل .

ومن بني أمية بن عبد شمس بن عبد مناف: عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس ، معه امرأته رقية ابنة رسول الله علم العاص بن أمية ، وعمرو بن سعيد بن العاص بن أمية ، معه امرأته فاطمة بنت صفوان بن أمية بن محرث [بن جمل] بن شق بن رقية بن مخدج الكناني ، وأخوه خالد بن سعيد بن العاص بن أمية معه امرأته أمينة بنت خلف بن أسعد بن عامر بن بياضة بن [سبيع] بن [خثعمة] بن سعد بن مليح ابن عمرو ، من خزاعة .

قال ابن هشام: ويقال همينة بنت خلف.

(٣١٧) قال ابن إسحاق : ولدت له بأرض الحبشة سعيد بن خالد ، وأمه بنت خالد ، فتزوج أمه بعد ذلك الزبير بن العوام فولدت له عمرو بن الزبير وخالد بن الزبير .

ومن حلفائهم من بني أسد بن خزيمة عبد الله بن جحش بن رئاب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كبير بن غنم بن دودان بن أسد ، وأخوه عبيد الله بن جحش ، معه امرأته أم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب بن أمية وقيس بن عبد الله رجل من بنى أسد بن خزيمة ، ومعه امرأته بركة بنت يسار مولاة أبي سفيان بن حرب بن أمية ، ومعيقيب

ابن أبي فاطمة وهؤلاء آل سعيد بن العاص سبعة نفر .

قال ابن هشام: معيقيب من دوس.

(٣١٨) قال ابن إسحاق: ومن بني عبد شمس بن عبد مناف: أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس ، وأبو موسى الأشعرى ، واسمه عبد الله بن قيس حليف آل عتبة بن ربيعة ، رجلان .

ومن بنى نوفل بن عبد مناف : عتبة بن غزوان بن جابر بن وهب ابن نسيب بن مالك بن الحارث بن مازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان ، حليف لهم ، رجل.

ومن بنى أسد بن عبد العزى بن قصي : الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد ، ويزيد بن زمعة ابن الأسود بن أسد ، وعمرو بن أمية بن الحارث بن أسد أربعة نفر .

ومن بني عبد بن قصي : طليب بن عمير بن وهب بن أبي كبير ابن عبد بن قصى رجل .

ومن بنى عبد الدار بن قصي: مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار [بن قصي]، وسويط بن سعد بن حرملة بن مالك بن عميلة بن السباق بن عبد الدار ، وجهم بن قيس بن عبد شرحبيل بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار ، ومعه امرأته أم حرملة بنت عبد الأسود بن جذيمة بن أقيش بن عامر بن بياضة بن [سبيع] بن [جثعمة] بن سعد بن مليح بن عمرو، من خزاعة وابناه : عمرو بن جهم وخزيمة بن جهم ، وأبو الروم بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار ، وفراس بن النضر بن الحارث بن كلدة بن علقمة بن عبد مناف

ومن بنى زهرة بن كلاب: عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف ابن عبد عوف ابن عبد بن الحارث بن زهرة ،وعامر بن أبي وقاص وأبو وقاص: مالك ابن أهيب بن عبد مناف بن زهرة ، والمطلب بن أزهر بن عبد عوف ابن عبد بن الحارث بن زهرة ، ومعه امرأته رملة بنت أبي عوف بن ضبيرة بن سعيد بن سعد بن سهم ، ولدت له بأرض الحبشة عبد الله بن المطلب ، ومن حلفائهم من هذيل: عبد الله بن مسعود بن الحارث بن شمخ بن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل ، وأخوه عتبة بن مسعود .

ومن بهراء: المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة بن ثمامة بن مطرود بن عمرو بن سعد بن زهير بن [لؤى]بن ثعلبة بن مالك ابن الشريد بن هزل بن [قايش] بن دريم بن القين بن أهود بن بهراء بن عمرو بن إلحاف بن قضاعة .

قال ابن هشام: ويقال: هزل بن [قاش] بن ذر ودهير بن ثور.

( ٣١٩) قال ابن إسحاق : وكان يقال له المقداد بن الأسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة ، وذلك أنه كان تبناه في الجاهلية ، وحالفه ستة نفر .

ومن بنى تيم بن مرة: الحارث بن حالد بن صخر بن عامر بن عمر بن كعب بن سعد بن تيم ومعه امرأته ريطة بنت الحارث بارض الحبشة موسى بن الحارث ، وعائشة بنت الحارث ، وزينب بنت الحارث ، وفاطمة بنت الحارث ، وعمرو بن عثمان بن عمزو بن كعب بن سعد بن تيم رجلان .

ومن بنى مخزوم بن يقظة بن مرة: أبو سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ومعه امرأته أم سلمة بنت أبى أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، ولدت له بأرض الحبشة زينب بنت أبي سلمة ، واسم أبي سلمة:عبد الله ، واسم أم سلمة : هند ، وشماس بن عثمان بن عبد بن الشريد بن سويد بن هرمي بن عامر بن مخزوم

قال ابن هشام: واسم شماس: عثمان، وإنما سمي شماسا لأن شماساً من الشمامسة (663) قدم مكة في الجاهلية، وكان جميلا، فعجب الناس من جماله، فقال عتبة بن ربيعة وكان خال شماس: فأنا آتيكم بشماس أحسن منه، فجاء بابن أخته عثمان بن عثمان، فسمى شماسا فيما ذكرابن شهاب وغيره.

(٣٢٠) قال ابن إسحاق : وهبار بن سفيان بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، وأخوه عبد الله بن سفيان ، وهشام بن أبي حذيفة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، وعياش وسلمة بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، وعياش بن أبي ربيعة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم .

ومن حلفائهم: معتب بن عوف بن عامر بن الفضل بن عفيف بن كليب بن حَبُشية بن سلول بن كعب بن عمرو، من خزاعة، وهو الذي يقال له عيهامة، ثمانية نفر.

<sup>663 -</sup> الشمامسة: جمع شماس، وهو راهب يقوم بخدمة الكنيسة، ورتبته دون القسيس وسموا بذلك لأنهم يشمسون أنفسهم، أي يعرضون أجسادهم عارية للشمس يريدون تعذيب أنفسهم بذلك!!.

قال ابن هشام : ويقال حُبْشيّة بن سلول ، وهو الذي يقال له معتب بن حمراء .

ومن بني جمح بن عمرو بن هصيص بن كعب: عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح ، وابنه السائب بن عثمان، وأخواه: قدامة بن مظعون ، وعبد الله بن مظعون ، وحاطب ابن الحارث بن معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح ، ومعه امرأته فاطمة بنت المجلل بن عبد الله بن أبي قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حِسْل بن عامر، وابناه: محمد بن حاطب ، والحارث بن حاطب وهما لبنت المجلل ، وأخوه حطاب بن الحارث معه امرأته فكيهة بنت يسار ، وسفيان بن معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح، معه ابناه جابر بن سفيان و جنادة بن سفيان، ومعه امرأته حسنة ، وهي أمهما، وأخوهما من أمهما: شرحبيل بن حسنة أحد الغوث .

قال ابن هشام : شرحبيل : بن عبد الله أحد الغوث بن مر أخى تميم بن مر.

(٣٢١) قال ابن إسحاق : وعثمان بن ربيعة بن أهبان بن وهب ابن حذافة بن جمح ، أحد عشر رجلاً.

ومن بنى سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب : خنيس بن حدافة بن قيس بن عدي بن [سعيد] بن سهم وعبد الله بن الحارث بن قيس بن عدى بن [سعيد] بن سهم ، وهشام بن العاص بن وائل بن [سعيد] بن سهم .

قال ابن هشام: العاص بن وائل بن هاشم بن سعد بن سهم . (٣٢٢) قال ابن إسحاق: وقيس بن حذافة بن قيس بن عدي بن

{ ٤١٤ / سيرة جـ١ / صحابة }

[سعيد] بن سهم ، وأبو قيس بن الحارث بن قيس بن عدي بن [سعيد] ابن سهم ، وعبد الله بن حذافة بن قيس بن عدى بن سعد بن سهم ، والحارث بن الحارث بن قيس بن عدى بن [سعيد] بن سهم ، ومعمر بن الحارث بن قيس بن عدى بن سهم ، وبشر بن الحارث بن قيس الحارث بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم ، وأخ له من أمه من بني تميم يقال له سعيد ابن عمرو وسعيد بن الحارث بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم ، والسائب بن الحارث بن قيس بن عدى بن [سعيد] بن سهم ، وعمير بن والسائب بن الحارث بن قيس بن عدى بن [سعيد] بن سهم ، وعمير بن والسائب بن حذيفة بن مهشم بن [سعيد] بن سهم ، ومحمية بن الجزاء حليف لهم من بني زبيد ، أربعة عشر رجلاً.

ومن بني عدي بن كعب: معمر بن عبد الله بن نضلة بن عبد العزي بن حرثان بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدى، وعروة بن عبد العزي بن حرثان بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدى ، وعدى بن نضلة بن عبد العزى بن حرثان بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدي ، وابنه النعمان بن عدي ، وعامر بن ربيعة ، حليف لآل الخطاب من عنز ابن وائل ، ومعه امرأته ليلى بنت أبي حثمة بن غانم ، خمسة نفر .

ومن بني عامر بن لؤي: أبو سبرة بن أبي رهم بن عبد العزى بن أبي قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر ، ومعه امرأته أم كلثوم بنت سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبدود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر ، وعبد الله بن مخرمة بن عبد العزى بن أبي قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر ، وعبد الله بن مسلل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل ابن عامر ، وسليط بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل ابن عامر ، وسليط بن عمرو بن عبد أله الله بن عمرو ، ومعه أمر أنه سودة

بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر ، ومالك بن زمعة بن قيس بن عب شمس بن عبد ود ابن نصر بن مالك بن حسل بن عامر ، ومعه امرأته عمرة بنت السعدي بن وقدان بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن زمعة بن قيس ابن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن حسل بن عامر ، وأبو حاطب ابن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر ، وابع حال بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر ، وسعد بن خولة ، حليف لهم ، ثمانية نفر .

قال ابن هشام: سعد بن خولة من اليمن.

ابن الجراح، وهو عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن أهيب بن طبة بن الجراح، وهو عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن أهيب بن طبة بن الحارث بن فهر ، وسهيل بن بيضاء ، وهو سهيل بن وهب بن ربيعة بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث ، ولكن أمه غلبت على نسبه فهو ينسب إليها ، وهي دعد بنت جحدم بن أمية بن ظرب بن الحارث بن فهر ، وكانت تدعى بيضاء ، وعمرو بن أبي سرح بن ربيعة ابن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث وعياض بن زهير بن أبي شداد الن ربيعة بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث ويقال : بل ربيعة ابن المن بن مالك بن ضبة . وعمرو بن الحارث بن زهير بن أبي شداد بن ربيعة بن هلال بن مالك بن ضبة بن الحارث ، [وعثمان] بن عبد غنم بن زهير بن أبي شداد بن ربيعة بن هلال بن مالك بن ضبة بن الحارث ، وسعد بن عبد قيس بن لقيط بن عامر بن أمية بن ظرب بن الحارث ، والحارث بن عبد قيس بن لقيط بن عامر بن أمية بن ظرب بن الحارث ، والحارث بن عبد قيس بن لقيط بن عامر بن أمية بن ظرب بن الحارث بن فهر ، ثمانية نفر .

فكان جميع من لحق بأرض الحبشة وهاجر إليها من المسلمين -سوى أبنائهم الذين خرجوا بهم معهم صغاراً وولدوا بها - ثلاثة وثمانين رجلًا إن كان عمار بن ياسر فيهم وهو يشك فيه .

### [अंग्रेक्ष हैं क्या | विष्यं कि

وكان مما قيل من الشعر في الحبشة أن عبد الله بن الحارث بن قيس بن عدى بن سعد بن سهم ، حين أمنوا بأرض الحبشة ، وحمدوا جوار النجاشي وعبدوا الله لا يخافون على ذلك أحدا ، وقد أحسن النجاشي جوارهم حين نزلوا به قال :

من كان يرجو بلاغ الله والدين (664) بسطن مكة مقهور ومفتون تنجى من الذل والخزاة والسهون ي في الممات وعيب غير مأمون قول النبي وعالوا في الموازين (665) وعائذ بك أن يعلوا فيطغوني ياراكباً بلغن عني مغلغلة كل امرئ من عباد الله مضطهد أنا وجدنا بسلاد الله واسعة فلا تقيموا على ذل الحياة وخز إنا تبعنا رسول الله واطرحوا فاجعل عذابك في القوم الذين بغوا

وقال عبد الله بن الحارث أيضًا ، يذكر نفي قريش إياهم من بلادهم ويعاتب بعض قومه في ذلك :

<sup>664-</sup> المغلغلة: الرسالة ، سميت بذلك من الغلغلة وهي السرعة لإسراع رجال البريد بها عن السير المعتاد .

<sup>665 –</sup> عالوا : ظلموا و جاروا ومنه قوله تعالى : ﴿ ذَلَكَ أَدَنَى ٱلاَ تَعُولُوا ﴾ أَى ٱلاَ تَجُورُوا وتظلموا إحداهن .

أبت كبدي لا أكذبنك قتالهم ع وكيف قتالي معشراً أدبوكم ع نفتهم عباد الجن من حر أرضهم فأ فإن تك كانت في عدي أمانة ع فقد كنت أرجو أن ذلك فيكم بع وبدلت شبلاً شبل كل خبيشة بلا

على وتسأباه على أناملى على المالى على الحق أن لا تأشبوه بباطل (666) فأضحوا على أمر شديد البلابل (667) عدى بن سعد عن تقى أو تواصل بحمد الذى لا يطبى بالجعائل (668) بدى فجر مأوى الضعاف الأرامل (669)

وقال عبد الله بن الحارث أيضًا: -

كما جحدت عاد ومدين والحجر (670) من الأرض برذو فضاء ولا بحر (671) أبين مسا في النفس إذ بلغ النقسر تلك قريش تجحد الله حقه فإن أنا لم أبرق فلا يسعنني بأرض بها عبد الإله محمد

<sup>666-</sup> تأشبوه: تخلطوه وتمزجوه ، ومنه الأشابة وهم أخلاط الناس .

<sup>667-</sup> البلابل: الهموم والأحزان .

<sup>668-</sup>يطبي: لا يستمال ولا يستدرج.

<sup>-</sup> الجعائل: جمع جعالة ، وهي هنا الهدية والرشوة وما في معناها.

<sup>669-</sup> الفجر: العطاء الكثير ،قال الشاعر يمدح قوماً:

مطاعيم للضيف حين الشتاء شم الأنوف كثير والفجر.

<sup>-</sup> الأرامل: جمع أرمل وهو الفقير المحتاج ، من أرمل المكان إذا أجدب وأقفر .

<sup>670-</sup> الحجو : قوم صالح عليه السلام ، الذين ورد ذكرهم في قوله تعالى : ﴿ ولقد

كذب أصحاب الحجر المرسلين ﴾ (الحجر: ٨٠).

<sup>671-</sup> أبرق : أهدد خصومي وأتوعدهم بالانتقام، قال الشاعر:

أرعد وأبرق يا يزيد فما وعيدك لي بضائر.

فسمي عبد الله بن الحارث يسرحمه الله لبيته الذي قسال: [المبرق].

وقال عثمان بن مظعون يعاتب أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح ، وهو ابن عمه ، وكان يؤذيه في إسلامه ، وكان أمية شريفاً في قومه في زمانه ذلك :

ومن دونه الشَّرْمان والبَرْك بأكتع (672) وأسكنتي في صرح بيضاءتقد ع(673) وتبري نبالا ريشها لك أجمع (674) وأهلكت أقواما بهم كنت تفزع (675)

وأسلمك الأوباش ما كنت تصنع (676)

أتيم بن عمرو للذي جاء بغضه أنحر جستني من بطن مكة آمنا تريش نبالا لا يوانيك ريشها وحاربت أقواما كراما أعزة ستعلم إن نابتك يوما ملمة

وتيم بن عمرو الذي يدعوا عثمان : جمح ، كان اسمه تيما.

<sup>672-</sup> الشرمان: مثنى شرم وهو البحر كأنه أراد العذب والملح.

<sup>-</sup> البوك: ما اطمأن من الأرض حيث تبرك الإبل.

<sup>-</sup> أكثع: بمعنى أجمع، وهو من ألفاظ التوكيد، إلا أنه ينبغى أن يسبق بأجمع فما هنا يعد قليلاً.

<sup>673-</sup> بيضاء: اسم مدينة بالحبشة.

<sup>-</sup> تقدع: تبغض وتكره وتدم ، ومنه الإقداع في الهجاء ، وهو المبالغة في السب والذم . 674- تريش: تقوى النبال بالريش ، والمعنى أنك تؤيد أقواماً لا ينصاعون لأمرك ، بينما تعادى أقواماً هم لك لو آزرتهم وأصلحت أمرهم .

<sup>675-</sup> بهم كنت تفزع: أى تستنصر بهم عند الشدة ، وتفزع إليهم وتستغيث بهم . 676- ملمة: نازلة شديدة تحيق بك .

<sup>-</sup> الأوباش : هم الأخلاط الداخلون في القوم وليسوا منهم ، وهم دائماً الجدار =

(٢٢٤) قال ابن إسحاق: فلما رأت قريش أن أصحب رسول الله عَيِّقَةً قد أمنوا واطمأنوا بأرض الحبشة، وأنهم قد أصابوا بها داراً وقراراً، التسمروا بينهم أن يسعثوا فيهم منهم رجلين من قريش جليدين(677) إلى النجاشي فيردهم عليه، ليفتنوهم في دينهم، ويخرجوهم من دارهم التي اطمأنوا وأمنوا فيها، فبعثوا عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص بن وائل، وجمعوا لهما هدايا للنجاشي ولبطارقته (678) ثم بعثوهما إليه فيهم، فقال أبو طالب حين رأي ذلك من رأيهم وما بعثوا هما فيه أبياتاً للنجاشي يحضه على حسن جوارهم والدفع عنهم:

وعمرو وأعداء العدو الأقارب وأصحابه أو عاق ذلك شاغب(679) كريم فلا يشقي لديك الجانب(680)

ألا ليت شعري كيف في النأي جعفر فهل نال أفعال النجاشي جعفرا تعلم أبيت اللعسن أنك ماجسسد

( ۲۲٤) يراجع رقم ( ۳۱۵) .

للجيش.

<sup>=</sup>الأضعف في بنيان القبيلة لأنهم لا حامي لهم.

<sup>677 -</sup> جليدين : يقال رجل جلد وجليد إذا كان صباراً قوياً شجاعاً .

<sup>678-</sup> بطارقته: جمع بطريق يطلق على رئيس الأساقفة ، كما يطلق على القائد

<sup>679-</sup> شاغب : يقال شغب فلان في القوم إذا أحدث فتنه بينهم ويريد به أولئك الذين ذهبوا إليه حتى يسلم إليهم المهاجرين .

<sup>680-</sup> أبيت اللعن : هذه كانت تحية العرب للملوك في الجاهلية ومعناها أبيت أن تأتى من الأمور ما تلعن به .

المجانب : المجاور لك والداخل في حماك وأردا بهم المسلمين المهاجرين .

<sup>{</sup> ۲۲۰ سیرة جـ۱ / صحابة }

تعلم بأن الله زادك بسطة وأسباب خير كلها بك لازب(681) وأنك فيض ذو سجال غزيرة ينال الأعادي نفعها والأقارب (682) [مثاولة قريش إبد معالم (الثبننة]

(٣٢٥) قال ابن إسحاق: حدثنى محمد بن مسلم الزهرى بن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومى ، عن أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة زوج النبي عَيِّلِهُ : قالت : لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشى ،أمنا على ديننا ، وعبدنا الله تعالى ، لا نؤذى ولا نسمع شيئاً نكرهه ، فلما بلغ ذلك قريشاً ائتمروا بينهم أن يبعثوا إلى النجاشى فينا رجلين منهم جليدين ، وأن يهدوا للنجاشي هدايا مما يستطرف من متاع مكة ، وكان من أعجب ما يأتيه منها الأدم، فجمعوا له أدماً كثيراً ، ولم يتركوا من بطارقته بطريقاً إلا أهدوا له هدية ، ثم بعثوا بذلك عبد الله بن أبي ربيعة وعصرو بن العاص فأمروهما بأمرهم وقالها لهما : ادفعا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلما النجاشى فيهم ، ثم قدما إلى النجاشى هداياء ، ثم سلاه

<sup>(</sup> ٣٢٥ ) ، ( ٣٢٦ ) حديث حسن . ، يراجع رقم ( ٣١٥ ) .

<sup>681 -</sup> لازب: تايت ولاصق ومنه قوله تعالى : ﴿ إِنَا حَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينَ لازب ﴾ أي صلب اللاصق.

<sup>682-</sup> سجال : جمع سجل بفتح السين ، وهو النالو الممتلئة ماء ومنه حديث ( دعوه وأريقوا على بوله سجلاً من ماء) وهو هنا مستعار للعطايا والمنح .

أن يسلمهم إليكما قبل أن يكلمهم ، قالت ،: فخرجا حتى قدما على النجاشي ، ونحن عنده بخير دار عند خير جار ، فلم يبق من بطارقته بطريق إلا دفعا إليه هديته قبل أن يكلما النجاشي ، وقالا لكل بطريق منهم: إنه قد ضوى(683) إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء، فارقوا دين قومهم ، ولم يدخلوا في دينكم ، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم ، وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم ليردهم إليهم ، فإذا كلمنا الملك فيمهم فأشيروا عليه بأن يسلمهم إلينا ، ولا يكلمهم ، فإن قومهم أعلى بهم عينًا (684) وأعلم بما عابوا عليهم فقالوا لهما: نعم ، ثم إنهما [قربا] هداياهما إلى النجاشي فقبلها منهما ، ثم كلماه فقالا له: أيها الملك ، إنه قد ضوى إلى بلدك منا غلمان سفهاء ، فارقوا دين قوممهم ولم يدخلوا في دينك وجاءوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنت ، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم ، فهم أعلى بهم عينا ، وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه ، قالت : ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص من أن يسمع كلامهم النجاشي ، قالت : فقالت بطارقته حوله : صدقا أيها الملك،قومهم أعلى بهم عينا ، وأعلم بما عابوا عليهم فأسلمهم إليهما فليرداهم إلى بلادهم وقومهم ، قالت : فغضب النجاشي ، ثم قال : لاها الله ، إذن لا أسلمهم إليهما ، ولا يكاد قوم جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي حتى أدعوهم فأسألهم عما يقول هذان في أمرهم: فإن كانوا كما يقولان أسلمتهم

683-ضوى : لجأ وانضم ، يقال ضوى فلان إلى غيره إذا مال إليه وانضم . 684- أعلى بهم عيناً : أي أبصربهم وأخبر بأمرهم ، كأن عيونهم أعلى من عيون

غيرهم في أمر هؤلاء المهاجرين.

إليهما ، ورددتهم إلى قومهم ، وإن كانواعلى غير ذلك منعنهم منهما ، وأخسنت جوارهم ما جاوروني ، قالت : ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله عَيْكُوندعاهم ، فلما جاءهم رسوله اجتمعوا ، ثم قال بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل إذا جئتموه ؟ قالوا: نقول والله ما علمنا ، وما أمرنا به نبينا عَلَيْكُ كائناً في ذلك ما هو كائن ، فلما جاءوا -وقد دعا النجاشي أساقفتة (685) فنشروا مصاحفهم حوله - سألهم فقال لهم : ما هذا الدين الذي قد فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من هذه الملل؟ قالت : فكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب فقال له: أيها الملك ، كنا قوماً أهل جاهلية ، نعبد الأصنام ، ونأكل الميتة ، ونأتي الفواحش ، ونقطع الأرحام ، ونسيء الجوار ، و يأكل القوى منا الضعيف ، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسو لأ منا نعر ف نسبه و صدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده، ونعبده، ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث ، وأداء الأمانة، وصلة الرحم ، وحسن الجوار، والكف عن المحارم والدماء ، و نهانيا عن الفيواحش ، وقبول الزور ، وأكل مال اليتيم وقذف [المحصنات]، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئاً ، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصياع، قالت: فعدد عليه أمور الإسلام ، فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من الله ، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئاً وحرمنا ما حرم علينا ، وأحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قومنا فعـذبونا و فتنونا عن ديننا ، ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله تعالى ، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث ، فلما قهر و نا 685- الأساقفة: جمع أسقف، وهو العالم في النصرانية، وتعد الآن رتبة كنيسة فوق القسيس و دون المطران.

وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك، والحترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك، ورجونا أن لا نظلم عندك أيها الملك، قالت: فقال له النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ قالت: فقال له جعفر: نعم، فقال له النجاشي: فاقرأه علي، قالت: فقرأ عليه صدرا من [كهيعص] قالت: فبكى والله النجاشي، حتى اخضلت لحيته (686)، وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم ثم قال النجاشي: إن هذا والذي مصاحفهم إليكما، ولا يكادون، قالت: فلما خرجا من عنده، قال ملمهم إليكما، ولا يكادون، قالت: فلما خرجا من عنده، قال عصرو بن العاص: والله لآتينه غدا عنهم بما أستأصل به خضراءهم (688)، قالت: فقال له عبد الله بن أبي ربيعة وكان أتقى الرجلين فينا: لا تفعل، فإن لهم أرحاماً وإن كانوا قد خالفونا، قال: والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى ابن مريم عبد، قالت: ثم غدا عليه من الغد، فقال أيها الملك: إنهم يقولون في عيسى ابن مريم قولاً عظيماً، فأرسل إليهم فسلهم عما يقولون فيه، قالت: فأرسل إليهم عظيماً، فأرسل إليهم فسلهم عما يقولون فيه، قالت: فأرسل إليهم

<sup>686-</sup> اخضلت لحيته : ابتلت من كثرة نزول الدمع عليها ، وأخضلوا مصاحفهم بعدها أي بلوها بدموعهم .

<sup>687-</sup> المشكاة: الكوة غير النافذة: التي يوضع فيها المصباح ونحوه فيخرج منها الضوء قال تعالى: ﴿ الله نور السماوات والأرض مثل نور كمشكاة فيها مصباح ﴾ ، والمراد أنهما يخرجان من مكان واحد لتشابههما .

<sup>688-</sup> أستأصل به خضراءهم : أي أقضى عليهم فلا أبقى منهم أحداً .

ليسألهم عنه قالت: ولم ينزل بنا مثلها قط، فاجتمع القوم ثم قال بعضهم لبعض: ماذا تقولون في عيسي بن مريم إذا سألكم عنه ؟ قالوا: نقول والله ما قال الله وما جاءنا به نبينا كائنا في ذلك ما هو كائن ، قالت : فلما دخلوا عليه قال لهم :ماذا تقولون في عيسي ابن مريم ؟ قالت: فقال جعفر بن أبي طالب: نقول فيه الذي جاءنا به نبينا عَلِيَّةً: هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول (689) قالت: فضرب النجاشي بيده إلى الأرض فأخذمنها عودا ثم قال: والله ما عدا عيسي بن مريم ما قلت هذا العود ، قالت : فتناخر ت (690) بطارقته حوله حين قال ما قال ، فقال : وإن نخرتم والله، اذهبوا فأنتم شيوم بأرضى [ والشيوم : الآمنون] من سبكم غرم ، ثم قال : من سبكم غرم ثم قال : من سبكم غرم ، ما أحب أن لي دبرا من ذهب [قال ابن هشام ، ويقال : دبرا من ذهب ، ويقال : فأنتم سيوم وأني آذيت رجلاً منكم [والدبر بلسان الحبشة: الجبل] ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لي بها ، فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد على ملكي فآخـذ الرشوة فيـه ، وما أطاع الناس في فأطيعهم فيه ، قالت : فخرجا من عنده مقبوحين مردوداً عليهما ما جاءا به ، وأقمنا عنده بخيردار مع خير جار .

قالت: فوالله إنا لعلي ذلك إذ نزل به رجل من الحبشة ينازعه في ملكه، قالت: فوالله ما علمتنا حزنًا قط كان أشد من حزن حزناه عند ذلك، تخوفاً أن يظهر ذلك الرجل على النجاشي، فيأتى رجل لا يعرف من حقنا ما كان النجاشي يعرف منه.

<sup>689-</sup> البتول: العذراء المنقطعة عن الزواج تقربا إلى الله تعالى .

<sup>690-</sup> تناخرت البطارقة : أصدروا أصواتا من أنوفهم تسمى « النخير » .

حديث أبى بكر بن عبد الرحمن عن أم سلمة زوج النبي عَيِّكَة فقال: حديث أبى بكر بن عبد الرحمن عن أم سلمة زوج النبي عَيِّكَة فقال: هل تدري ما قوله: «ما أخذ الله مني الرشوة حين رد على ملكى فآخذ الرشوة فيه ، وما أطاع الناس في فأطيع الناس فيه» قال: قلت: لا قال فإن عائشة أم المؤمنين حدثتني أن أباه كان ملك قومه ، ولم يكن له ولد إلا النجاشى وكان للنجاشى عم له من صلبه اثنا عشر رجلا ، وكانو الهل بيت مملكة الحبشة ، فقالت الحبشة بينها: لو أنا قتلنا أبا النجاشي وملكنا أخاه ، فإنه لا ولد له غير هذا الغلام ، وإن لأخيه من صلبه اثني عشر رجلاً فتوارثوا ملكه من بعده ، بقيت الحبشة بعده دهراً طويلاً ، عشر رجلاً فتوارثوا ملكه من بعده ، بقيت الحبشة بعده دهراً طويلاً ، فعدوا على أبي النجاشي فقتلوه ، وملكوا أخاه ، فمكثواعلى ذلك

حينا ، ونشأ النجاشي مع عمه، وكان لبيبا حازما من الرجال ، فغلب على أمر عمه ، و نزل منه بكل منزلة ، فلما رأت الحبشة مكانه منه قالت بينها: والله لقد غلب هذا الفتي على أمر عمه، وإنا لنتخوف أن يملكه علينا ، وإن ملكه علينا ليقتلننا أجمعين، لقد عرف أنا نحن قتلنا أباه ، فمشوا إلى عمه ، فقالوا : إما أن تقتل هذا الفتى ، وإما أن تخرجه من بين أظهرنا فإنا قد خفناه على أنفسنا، قال: ويلكم !! قتلت أباه بالأمس وأقتله اليوم؟ بل أخرجه من بلادكم، قالت: فخرجوا به إلى السوق ، فباعوه من رجل من التجار بستمائة درهم ، فقذفه في سفينة ، فانطلق به حتى إذا كان العشي من ذلك اليوم، هاجت سحابة من سحائب الخريف ، فخرج عمه يستمطر تحتها ، فأصابته صاعقة فقتلته ، قالت : ففزعت الحبشة إلى ولده ، فإذا هو محمق (691) ليس في ولده خير ، فمرج (692) على الحبشة أمرهم فلما ضاق عليهم ما هم فيه من ذلك قال بعضهم لبعض : تعلموا والله إن ملككم الذي لايقيم أمركم غيره للذي بعتم غدوة فإن كان لكم بأمر الحبشة حاجة فأدركوه، قالت: فخرجوا في طلبه وطلب الرجل الذي باعوه منه ، حتى أدركوه فأخذوه منه ثم جاءوا به فعقدوا عليه التاج، وأقعدوه على سرير الملك فملكوه ، فجاءهم التاجر الذي كانوا باعوه منه فقال: [أيما أحب إليكم] إما أن تعطوني مسالي وإما أن أكلمه في ذلك،

<sup>691</sup> محمق: الذي يتناسل منه الحمقي .

<sup>692-</sup>موج: اختلط أمرهم واضطرب حالهم، ومنه قوله تعالى: ﴿ مرج البحرين يلتقيان ﴾ .

قالوا: لا نعطيك شيمًا ،قال :إذا والله أكلمه ، قالوا: فدونك وإياه، قالت: فجاءه ، فجلس بين يديه، فقال: أيها الملك ، ابتعت غلامًا من قوم بالسوق بستمائة درهم ، فأسلموا إلى غلامي وأخذوا دراهمي ، حتى إذا سرت بغلامي أدركوني فأخذوا غلامي ومنعوني دراهمي ، قالت: فقال لهم النجاشي: لتعطنه دراهمه أو ليضعن غلامه يده في يده فلا يذهبن به حيث شاء ، قالوا: بل نعطية دراهمه ، قالت: فلذلك يقول: « ما أخذ الله مني رشوة حين رد علي ملكي فآخذ الرشوة فيه ، وما أطاع الناس في فأطيع الناس فيه قالت: وكان ذلك أول ما خبر من صلابته في دينه وعدله في حكمه .

(٣٢٧) قال ابن إسحاق : وحدثني يزيد بن رومان ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة ، قالت : لما مات النجاشي كان يتحدث أنه لا يزال يرى على قبره نور .

(٣٢٨) قال ابن إسحاق: وحدثني جعفر بن محمد عن أبيه، قال: اجتمعت الحبشة فقالوا للنجاشي: إنك قد فارقت ديننا، وخرجوا عليه، قال: فأرسل إلى جعفر وأصحابه، فهيأ لهم سفنًا:

<sup>(</sup> ٣٢٧) أثر صحيح . وإسناده حسن . وأورده ابن كثير في البداية ( ٣ / ٧٧) نقلا عن ابن إسحاق . وأورده الذهبي في السير ( ١ / ٤٣٩ ، ١٤٤ ) وله شاهد من حيث أم سلمة الـذي تم تخريجــه برقــم ( ٣١٥) .

<sup>(</sup> ٣٢٨) إسناده موسل . وأورده ابن كثير (٣ / ٧٧) في البداية نقلا عن ابن إسحاق . وأورده الذهبي في السير ( ١ / ٤٤٠ – ٤٤١ ) .

وقال: اركبوا فيها وكونوا كما أنتم فإن هزمت فامضوا حتى تلحقوا بحيث شئتم، وإن ظفرت فاثبتوا، ثم عمدإلى كتاب فكتب فيه هو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، ويشهد أن عيسى ابن مريم عبده ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم، ثم جعله في قبائه عند المنكب الأيمن، وخرج إلى الحبشة وصفوا له فقال: يا معشر الحبشة، ألست أحق الناس بكم؟ قالوا: بلى، قال: فكيف رأيتم سيرتي فيكم؟ قالوا: فيرة تقال: فمالكم؟ قالوا: فارقت ديننا، وزعمت أن عيسى عبد، قال: فما تقولون أنتم في عيسى؟ قالوا: فقول: هو ابن الله، فقال النجاشي – ووضع يده على صدره على نقول: هو يشهد أن عيسى بن مريم لم يزد على هذا شيئا، وإنما يعنى ما كتب، فرضوا، وانصرفوا، فبلغ ذلك النبي عَلِيَةً فلما مات النجاشي، صلى عليه واستغفر له.

## والله عمر بن الفطايد رضج الله عنه

(٣٢٩) قال ابن إسحاق: ولما قدم عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة على قريش ولم يدركوا ما طلبوا من أصحاب رسول الله على وردهما النجاشي بما يكرهون، وأسلم عمر بن الخطاب، وكان رجلا ذا شكيمة لا يرام ما وراء ظهره، [و]امتنع به أصحاب رسول الله على وبحمزه حتى عازوا قريشًا (693) وكان عبد الله بن مسعود يقول: ما

(  $\mathbf{TY9}$  ) انظر : دلائل النبوة (  $\mathbf{Y}$  /  $\mathbf{Y}$  ) مختصراً عن ابن إسحاق . البداية والنهاية ( $\mathbf{Y}$  /  $\mathbf{Y}$  ) عن ابن إسحاق بطوله .

<sup>693-</sup> عازوا قریشاً : بتشدید الزای أی قهروهم وغلبوهم ، ومنه قوله تعالى : ﴿وعزنی فَيُهُ الْحُطَابِ ﴾ أی غلبنی .

كنا نقدر على أن نصلى عند الكعبة حتى أسلم عمر ، فلما أسلم عمر قاتل قريشاً حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه ، وكان إسلام عمر بعد خروج من خرج من أصحاب رسول الله عليه إلى الحبشة .

(٣٣٠) قال البكائي قال: حدثني مسعر بن كدام ،عن سعد بن إبراهيم ، قال: قال عبد الله بن مسعود: إن إسلام عمر كان فتحا ، وإن هجرته كانت نصرا ، وإن إمارته كانت رحمة ، ولقد كنا ما نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر ، فلما أسلم قاتل قريشا حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه .

(٣٣١) قال ابن إسحاق: حدثني عبد الرحمن بن الحارث بن

( ٣٣٠) إسناده منقطع ، والأثر صحيح .

١ - أورده ابن كثير (٣ / ٧٩) نقلاً عن ابن إسحاق .

۲ - أخرجه ابن سعد (۳ / ۲۷۰) من طريق محمد بن عبيد عن ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن ابن مسعود به .

۳ - وأخرجه ابن سعد (۳ / ۲۷۰) بسنده عن الـقاسم بن عبد الرحمن ، وابن أبي شيبة في مصنفه (۷ / ٤٧٩) عن زيد بن وهب كلاهما عن ابن مسعود بنحوه .

٤ - وأخرجه البخارى (٣٦٨٤)، (٣٨٦٣)، وابن سُعد (٣ / ٢٧٠) في طبقاته، وابن أبي شيبة (٧ / ٤٧٩) عن ابن مسعود مختصراً بلفظ: «ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر». وانظر: البداية (٣ / ٧٩).

( ۳۳۱ )إسناده ضعيف .

۱ - أخرجه البيهقي (۲ / ۲۲۱) في الدلائل بسنده عن ابن إسحاق ، وأورده ابن كثير (۳ / ۷۹) نقلاً عن ابن إسحاق ، وقال : --

عبد الله بن عياش بن أبى ربيعة ، عن عبد العزيز بن عبد الله بن عامر بن ربيعة ، عن أمه ليلى أم عبد الله بنت أبى حثمة ، قالت : والله إنا لنترحل إلى أرض الحبشة ، وقد ذهب عامر فى بعض حاجاتنا ، إذ أقبل عمر بن الخطاب حتى وقف علي ، وهو على شركه ، قالت : وكنا نلقى منه البلاء أذى لنا وشدة علينا ، قالت : فقال : إنه الانطلاق يا أم عبد الله ، قالت: فقبلت : نعم والله لنخرجن في أرض الله ، آذيتمونا وقهر تمونا ، حتى يجعل الله لنا مخرجا ، قالت: فقال: صحبكم الله ، ورأيت له رقة لم أكن أراها ثم انصرف وقد أحزنه – فيما أرى – خروجنا ، قالت : فجاء عامر بحاجته تلك ، فقلت له : يا أبا عبد الله لو رأيت عمر آنفا ورقته وحزنه علينا ، قال : أطمعت فى إسلامه ؟ قالت : قلت : نعم، قال : فلا يسلم الذي رأيت حتى يسلم حمار الخطاب، قالت : يأساً منه لما كان يري من غلظته وقسوته عن الإسلام . أن المناس الغنى – أن

<sup>=</sup> هذا يرد قول من زعم أنه كان تمام الأربعين من المسلمين ، فإن المهاجرين إلى الحبشة كانوا فوق الثمانين ، اللهم إلا أن يقال إنه كان تمام الأربعين بعد خروج المهاجرين .

قلت : في سنده عبد الرحمن بن الحارث ، وهو صدوق له أوهام ، وفي سنده عبد الله ، في عداد المجهولين .

<sup>(</sup> ٣٣٢ ) حديث حسن . ورد عن أكثر من صحابي .

۱ - حديث أنس ، أخرجه ابن سعد (٣ / ٢٦٧) ، والدار قطني كما في الفتح (٧ / ٢٦٧) ، والبيه قي أنس ، أخرجه ابن سعد (٣ / ٢٦٧) ، وأبو يعلى كسما في المطالب (٢ / ٤٨) ، والطبراني . كما في المجمع (٩ / ٦٢) ، وأورده ابن الجوزي في صفة

أخته فاطمة بنت الخطاب – وكانت عند سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ، وكانت قد أسلمت وأسلم بعلها سعيد بن زيد وهما مستخفيان بإسلامهما من عمر ، وكان نعيم بن عبد الله النحام – رجل من قومه من بنى عدى بن كعب – قد أسلم ، وكان أيضا مستخفيا بإسلامه فرقاً من قومه ، وكان خباب بن الأرت يختلف إلى فاطمة بنت بلطاب يقرئها القرآن ، فخرج عمر يوما متوشحاً بسيفه يريد رسول الله على ورهطا من أصحابه قد ذكروا له أنهم قد اجتمعوا في بيت عند الصفا ، وهم قريب من أربعين من بين رجال ونساء ، ومع رسول الله على عمه حمزه بن عبد المطلب وأبو بكر بن أبي قحافة الصديق ، وعلى بن أبي طالب في رجال من المسلمين رضى الله عنهم عمن كان أقام مع رسول الله على بحرج إلى أرض

= الصفوة (١/ ٢٦٩ - ٢٧٢) من طريق إسحاق الأزرق عن القاسم بن عشمان البصرى عن أنس به بنحوه .

قال البوصيرى كمما في المطالب العالية (٤/ ١٩٥): رواه أبو يعلى بسند ضعيف لضعف القاسم بن عثمان البصرى.

٢ - رواه أبو جعفر بن أبي شيبة بنحوه في تاريخه من حديث ابن عباس كما في الفتح (٧ / ٤٨) وأورده ابن كثير في البداية (٣ / ٧٩ - ٨١) نقلا عن ابن إسحاق ، وفي الباب عن عمر أخرجه أبو نعيم في الدلائل .

الحبشة ، فلقيه نعيم بن عبد الله ، فقال له : أين تريد يا عمر ؟ فقال : أريد محمداً هذا الصابيء الذي فرق أمر قريش وسفه أحلامها وعاب دينها ، وسب آلهتها فأقتله ، فقال له نعيم : والله لقد غرتك نفسك من نفسك يا عمر، أترى بني عبد مناف تاركيك تمشى على الأرض، وقد قتلت محمداً ، أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم ؟!!! قال : وأي أهل بيستى ؟قال: ختنك(694) وابن عمك سعيد بن زيد بن عمرو، و أختك فاطمة بنت الخطاب، فقد والله أسلما وتابعا محمدا على دينه، فعليك بهما قال: فرجع عمر عامدا إلى أخته وختنه، وعندهما خباب بن الأرت معه صحيفة فيها [سورة]طه يقرئهما إياها ، فلما سمعوا حس عمر تغيب خباب في مخدع لهم أوفي بعض البيت ، وأخذت فاطمة بنت الخطاب الصحيفة فجعلتها تحت فخذها ، وقد سمع عمر حين دنا إلى البيت قراءة خباب عليهما فلما دخل قال: ما هذه الهينمة(695) التي سمعت ؟ قالاله: ما سمعت شيئا ،قال: بلي والله لقد أخبرت أنكما تابعتما محمدًا على دينه ، وبطش بختنه سعيد بن زيد ، فقامت إليه أخته فاطمة بنت الخطاب لتكفه عن زوجها ، فضربها فشحها ، فلما فعل ذلك قالت له أخته وختنه : نعم قد أسلمنا وآمنا بالله ورسوله ، فاصنع ما بدا لك ، فلما رأى عمر ما بأخته من الدم ندم على ما صنع فارعوى (696) ، وقال لأخته: أعطيني هذه الصحيفة التي

<sup>694 -</sup> ختك : يطلق على قريب الزوجة كأبيها وأخيها ، ويطلق كذلك على زوج البنت وزوج الأخت كما هنا .

<sup>695-</sup> الهينمة: الصوت غير المفهوم.

<sup>696-</sup> ارعوى: كف وارتدع ومنه قول الشاعر:

ألا ارعواء لمن ولت شبيبته وآذنت بمشيب بعده هرم

سمعتكم تقرءون آنفا ، أنظر ما هذا الذي جاء به محمد ، وكان عمر كاتبا، فلما قال ذلك قالت له أحته: إنا نخشاك عليها ، قال: لا تخافي ، و حلف لها بآلهته لير دنها إذا قرأها إليها ، فلما قال ذلك طمعت في إسلامه ، فقالت له: يا أخي ، إنك نجس على شركك ، وإنه لا يمسها إلا الطاهر ، فقام عمر فاغتسل ، فأعطته الصحيفة وفيها طه ، فقرأها فلما قرأ منها صدراً قال: ما أحسن هذا الكلام وأكرمه!! فلما سمع ذلك خباب خرج إليه ، فقال له : يا عمر ، والله إني لأرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيه ، فإني سمعته أمس وهو يقول : « اللهم أيد الإسلام بأبي الحكم بن هشام أو بعمر بن الخطاب » فالله الله يا عمر ، فقال له عند ذلك عمر: فدلني يا خباب على محمد حتى آتيه فأسلم، فقال له خباب: هو في بيت عند الصفا معه فيه نفر من أصحابه ، فأخذ عمر سيفة فتوشحه ، ثم عمد إلى رسول الله عَيْكُ وسلم وأصحابه فطرق عليهم الباب، فلما سمعوا صوته قام رجل من أصحاب رسول الله عَلَيْكُ فَنظر من خلل الباب فرآه متوشحا السيف ، فرجع إلى رسول الله عَيْكُ وهو فنزع، فقال: يا رسول الله، هذا عمر بن الخطاب متوشحًا السيف، فقال حمزة بن عبد المطلب: فأذن له، فإن كان جاء يريد خيرا بذلناه له ،وإن كان يريد شراً قتلناه بسيفه ، فقال رسول الله عَلَيْكُ : « ائذن له » فأذن له الرجل ، ونهض إليه رسول الله عَلَيْكُ حتى لقيه بالحجرة فأخذ بحجزته (697) ، أو بمجمع ردائه ، ثم جبذه جبذة شديدة ، وقال : « ما جاء بك يا ابن الخطاب فوالله ما أرى أن تنتهى حتى ينزل الله [فيك] قارعة » فقال عمر: يا رسول الله جئتك

<sup>697-</sup> الحجزة : موضع شد الإزار من وسط الإنسان .

لأومن بالله وبرسوله و بما جاءك من عند الله ، قال : فكبر رسول الله عَيِّلَةً أن عمر قد عَرِف أهل البيت من أصحاب رسول الله عَيِّلَةً أن عمر قد أسلم ، فتفرق أصحاب رسول الله عَيِّلَةً من مكانهم ، وقد عزوا في أسلم ، فتفرق أصحاب رسول الله عَيِّلَةً من مكانهم ، وقد عزوا في أنفسهم حين أسلم عمر مع إسلام حمزة ، وعرفوا أنهما سيمنعان رسول الله عَيِّلَةً وينتصفون بهما من عدوهم ، فهذا حديث الرواة من أهل المدينة عن إسلام عمر بن الخطاب رضى الله عنه حين أسلم .

وحدثني عبد الله بن أبي نجيح المكى ، عن أصحابه عطاء ومجاهد ،أو عمن روى ذلك ، أن إسلام عمر عن أصحابه عطاء ومجاهد ،أو عمن روى ذلك ، أن إسلام مباعدًا ، وكنت فيما تحدثوا به عنه – أنه كان يقول : كنت للإسلام مباعدًا ، وكنت صاحب خمر في الجاهلية أحبها وأشر بها وكان لنا مجلس يجتمع فيه رجال من قريش بالحزورة (698) عند دور آل عمر بن عبد بن عمران المخزومي ،قال: فخرجت ليلة أريد جلسائي أولئك في مجلسهم ذلك ، قال : فحئتهم فلم أجد فيه منهم أحداً ، قال : فقلت : لو أني جئت فلانا الخمار ، وكان بمكة يبيع الخمر ، لعلى أجد عنده خمرًا فأشرب منها قال : فخرجت فجئته ، فلم أجده ، قال : فقلت : لو أني جئت الكعبة فطفت بها سبعاً أو سبعين ، قال: فجئت المسجد أريد أن أطوف

( ٣٣٣ ) إسناده مرسل . وهو من أقسام الضعيف .

أورده ابن كثير في البداية (٣ / ٨١) نقلاً عن ابن إسحاق.

<sup>698 -</sup> الحزورة: اسم موضع بمكة ، كان سوقا من أسواقها ، وكان عند باب الحناطين بها، وفي حديث عبد الله بن الحمراء أنه سمع رسول الله عَلَيْتُهُ وهو واقف بالحزورة ، وهو الآن قطعة من المسجد في مكة .

بالكعبة فإذا رسول الله عليه قائم يصلى ، وكان إذا صلى استقبل الشام وجعل الكعبة بينه وبين الشأم، وكان مصلاه بين الركنين: الركن الأسود والركن اليماني ، قال : فقلت حين رأيته : والله لو أني استمعت من محمد الليلة ، حتى أسمع ما يقول فقلت: لئن دنوت منه أستمع منه لأروعنه ، فجئت من قبل الحجر فدخلت تحت ثيابها ، فجعلت أمشى رويدا ورسول الله عَيْكَ قائم يصلى يقرأ القرآن ، حتى قمت في قبلته مستقبله ما بيني وبينه إلا ثياب الكعبة ، قال : فلما سمعت القرآن رق له قلبي ، فبكيت ودخلني الإسلام ، فلم أزل قائما في مكاني ذلك حتى قضي رسول الله عَيْكُ صلاته ، ثم انصرف ، وكان إذا انصرف خرج على دار ابن أبى حسين ، وكانت طريقه ، حتى يجزع المسعى (699) ، ثم يسلك بين دار عباس بن عبد المطلب وبين دار ابن أزهر بن عبيد عوف الزهري ثم على دار الأخنس بن شريق حتى يدخل بيته عَلِيُّكُ ، وكان مسكنه عَيِّكُ في الدار الرقطاء التي كانت بيدي معاوية بن أبي سفيان ، قال عمر رضى الله عنه فتبعتة حتى إذا دخل بين دار عباس ودار ابن أزهر أدركته ، فلما سمع رسول الله عَيْثُ حـسى عـرفني فظن رسـول الله عَيْثُ أني إنما اتبـعـتـه لأوذيه فنهمني (700) ثم قال: « ما جاء بك يا ابن الخطاب هذه الساعة » قال: قلت: جئت لأومن بالله وبرسوله وبما جاء من عند الله ، قال : فحمد الله رسول الله عَلِيُّهُ، ثم قال: «قد هداك الله يا عمر » ثم مسح صدري، ودعالي بالثبات، ثم انصرفت عن رسول الله عَيْلُهُ ، ودخل

<sup>699-</sup> يجزع المسعى : يقطعه ويجوزه .

<sup>700-</sup> نهمني: نهرني وزجرني.

رسول الله عَيْثُكُ بيته .

قال ابن إسحاق :والله أعلم أي ذلك كان .

وحدثني نافع مولى عبد الله بن عمر ، وحدثني نافع مولى عبد الله بن عمر ، عن ابن عمر قال : لما أسلم أبى عمر قال : أي قريش أنقل للحديث ؟ قال : قيل له : جميل بن معمر الجمحي ، قال : فغدا عليه ، قال عبد الله بن عمر: فغدوت أتبع أثره وأنظر ما يفعل ، وأنا غلام أعقل كل ما رأيت ، حتى جاءه ، فقال له : أعلمت يا جميل أنى قد أسلمت ودخلت في دين محمد ؟ قال : فوالله ما راجعه حتى قام يجر رداءه ، واتبعه عمر ، واتبعت أبي ، حتى إذا قام على باب المسجد صرخ بأعلى صوته : يا معشر قريش ، وهم في أنديتهم حول باب الكعبة ، ألا بأعلى صوته : يا معشر قريش ، وهم في أنديتهم حول باب الكعبة ، ألا ولكنى قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ، وثاروا إليه ، فما برح يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس على رؤوسهم ، قال : وطلح (701) فقعد وقاموا على رأسه وهو يقول : لكم ، أو لتركتموها لنا ، قال : فبينما هم على ذلك إذ أقبل شيخ من

( ٣٣٤ ) إسناده قوى . أورده ابن الأثير في أسد الغابة ( ٤ / ١٥٠ ) نقلا عن ابن إسحاق ، وكذا ابن كثير في البداية (٣ / ٨٢ ) وقال : هذا إسناد جيد قوى ، وهو يدل على تأخر إسلام عمر لأن ابن عمر عرض يوم أحد ، وهوابن أربع عشرة سنة .

<sup>701-</sup> طلح: أعيا وقعد من التعب والكلال .

قريش عليه حلة حبرة (702) وقميص موشي (703) حتى وقف عليهم ، فقال : ما شأنكم ؟ قالوا:صبأ عمر فقال : فمه ؟ رجل اختار لنفسه أمرًا فسماذا تريدون ؟ أترون بنى عدي بن كعب يسلمون لكم صاحبهم هكذا ؟ خلوا عن الرجل ، قال: فوالله لكأنما كانوا ثوباً كشط (704) عنه .قال : فقلت لأبى بعد أن هاجر إلى المدينة : يا أبت ، من الرجل الذي زجر القوم عنك بمكة يوم أسلمت وهم يقاتلونك ؟ فقال: ذلك أي بنى: العاص بن وائل السهمى .

(٣٣٥) قال ابن هشام: حدثني بعض أهل العلم أنه قال: يا أبت ، من الرجل الذي زجر القوم عنك يوم أسلمت وهم يقاتلونك جزاه الله خيرا ؟ قال: يا بني ، ذاك العاص بن وائل ، لا جزاه الله خيراً .

(٣٣٦) قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الرحمن بن الحارث، عن بعض آل عمر أو بعض أهله، قال: قال عمر: لما أسلمت تلك الليلة تذكرت أي أهل مكة أشد لرسول الله عَيْنَةُ عداوة حتى آتيه فأخبره

فيه جهالة بعض الرواه .وانـظر : أسـد الغابة ( ٤ / ١٥١ ) نقــلا عن ابـن إسحــاق .

<sup>(</sup> ۳۳۵ ) ، (۳۳۱ ) إسناده ضعيف . .

<sup>702-</sup> حبرة : ثوب من قطن أو كتان فيه نقش وخطوط كان يصنع باليمن .

<sup>. 703</sup> موشى: مزين مزخوف

<sup>704-</sup> ثوباً كشط: أي نزع عنه ، ثببه ابتعادهم عنه مرة واحدة بنزع الثوب عن الجسد جملة .

أني قد أسلمت ، قال : قلت : أبو جهل ، وكان عمر لحنتمة بنت هشام بن المغيرة ، قال : فأقبلت حين أصبحت حتى ضربت عليه بابه ، قال فخرج إلي أبو جهل ، فقال : مرحبا وأهلا يا بن أختى ،ماجاء بك؟ قال : قلت : جئت لأخبرك أنى قد آمنت بالله وبرسوله محمد عليه وصدقت بما جاء به ، قال : فضرب الباب في وجهى ، وقال : قبحك الله وقبح ما جئت به .

#### मुक्तिन्त्र| रिक्

الله على قال ابن إسحاق: فلما رأت قريش أن أصحاب رسول الله على قد منع مَنْ الله على قد نزلوا بلداً أصابوا به أمناً وقراراً ، وأن النجاشي قد منع مَنْ لجأ إليه منهم ، وأن عمر قد أسلم فكان هو وحمزة بن عبد المطلب مع رسول الله على وأصحابه ، وجعل الإسلام يفشو في القبائل ، اجتمعوا وائتمروا أن يكتبوا كتاباً يتعاقدون فيه على بني هاشم وبنى المطلب: على أن لا ينكحوا إليهم ، ولا ينكحوهم ، ولا يبيعوهم شيئاً ، ولا يبتاعوا منهم، فلما اجتمعوا لذلك كتبوا في صحيفة ، ثم تعاهدوا وتواثقوا على ذلك ، ثم علقوا الصحيفة في جوف الكعبة توكيداً على أنفسهم ، وكان كاتب الصحيفة منصور بن عكرمة بن عامر بن هاشم ابن عبد الدار بن قصي [قال ابن هشام: ويقال: النضر بن الحارث] فدعا عليه رسول الله على فشل بعض أصابعه .

(٣٣٨) قال ابن إسحاق : فلما فعلت ذلك قريش انحازت بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبي طالب بن عبد المطلب ، فدخلوا معه في

<sup>(</sup>٣٣٧) ، (٣٣٨) انظر البداية والنهاية (٣ / ٧٨) نقلاً عن ابن إسحاق .

شعبه ، فاجتمعوا إليه ، وخرج من بنى هاشم أبو لهب عبد العزي بن عبد المطلب إلى قريش ، فظاهر هم (705) .

(٣٣٩) قال ابن إسحاق: حدثني حسين بن عبد الله ، أن أبا لهب لقي هند بنت عتبة بن ربيعة -حين فارق قومه ، وظاهر عليهم قريشًا - فقال: يا بنت عتبة ، هل نصرت اللات والعزى ، وفارقت من فارقهما وظاهر عليهما؟ قالت: نعم ، فجزاك الله خيراً يا أبا عتبة .

( ٣٤ ) قال ابن إسحاق : وحدثت أنه كان يقول في بعض ما يقول : يعدني محمد أشياء لا أراها : يزعم أنها كائنة بعد الموت ، فماذا وضع في يدى بعد ذلك ؟ ثم ينفخ في يديه، ويقول : تبا لكما ما أرى فيكما شيئا مما يقول محمد ، فأنزل الله تعالى فيه ( ١١١ : ١) ﴿ تبت يدا أبي لهب وتب ﴾ .

قال ابن هشام: تبت: خسرت، والتباب: الخسار، وقال حبيب بن حدرة الخارجي أحد بني هلال بن عامر بن صعصعة:

يا طيب إنا في معشر ذهبت مسعاتهم في التبار والتبب (706)

<sup>(</sup> ٣٣٩ ) ، ( ٣٤٠ ) إسناده ضعيف . أخرجه أبو نعيم في الدلائل ( ص / ٥ ) من طريق الواقدى ، وهو متروك ، وأورده ابن كثير في البداية (٣ / ٨٧ ) نقلاً عن ابن إسحاق .

<sup>705-</sup> ظاهرهم :أعانهم وكان ظهيراً لهم على المؤمنين ، ومنه قوله تعالى .

<sup>﴿</sup> والملائكة بعد ذلك ظهير ﴾ .

<sup>706-</sup> التبار : الهلاك، ومنه قوله تعالى :﴿ وَلا تَزْدُ الظَّالَيْنَ إِلَّا تِبَارًا ﴾ أي هلاكا.

وهذا البيت في قصيدة له .

(٣٤١) قال ابن إسحاق : فلما اجتمعت على ذلك قريش وصنعوا فيه الذي صنعوا قال أبو طالب : -

ألا أبلغا عني على ذات بيننا لؤيا وخصا من لؤي بنى كعب ألم تعلموا أنا وجدنا محمدا نبيا كموسى خط في أول الكتب وأن عليه في العباد محبة ولا خير ممن خصه الله بالحب وأن الذي ألصقتم من كتابكم

لكم كائن نحسا كراغية السقب(707) أفيقو اأفيقو اقبل أن يحفر الثرى

ويصبح من لم يجن ذنبا كذي الذنب ويصبح من لم يجن ذنبا كذي الذنب ولا تتبعوا أمر الوشاة وتقطعوا أواصرنا بعد المودة والقرب وتستجلبوا حربا عوانا وربما

أمر على من ذاقه حلب الحرب(708)

( ٢٤١ ) انظر : البداية والنهاية (٣ / ٨٧ ) نقلا عن ابن إسحاق .

<sup>707-</sup> راغية السقب: السقب ولد الناقة والرغاء صوت الإبل ، والمراد هنا ولد ناقة صالح على ثمود صالح على ثمود بالهلاك .

<sup>708-</sup> حرباً عواناً: الحرب العوان هي الحرب التي قوتل فيها مرة بعد أخرى وضدها الحرب البكر التي يحدث فيها القتال لأول مرة .

فلسنا ورب البيت نسلم أحمدا

لعزاء من عض الزمان ولا كرب(709)

ولما تبن منا ومنكم سوالف

وأيد أترت بالقساسية الشهب (710)

بمعترك ضيق تري كسر الفنا

به والنسور الطخم يعكفن كالشرب(711)

كأن مجال الخيل في حجراته

ومعمعة الأبطال معركة الحرب(712)

أليس أبونا هاشم شد أزره

وأوصى بنيه بالطعان وبالمضرب

709 عزاء: العزاء: السنة الشديدة المجدبة .

عض الزمان: شدته وقوته.

710- تبن: تنفصل وتنقطع من البين وهو الفراق.

سوالف: جمع سالفة وهي العنق، وبينها كناية عن القتل في الحرب.

أثرت : قطعت .

القساسية الشهب: نوع من السيوف البيضاء، والمراد أنهم لن يسلموا النبي الكريم إلا إذا قتلوا دونه أو تقطعت أيديهم فيعجزون عنه .

711- النسور الطخم: التي في لونها سواد. والمعنى أنهم لن يسلموه إلا إذا حدثت معركة ضارية ، تنكسر فيها القنا ، ويخر فيها الشجعان صرعى ، بحيث تعكف النسور على جثثهم تأكل كما يعكف القوم على الشراب.

712- المعمعة: صوت الأبطال في الحروب.

ولسنا نمل الحرب حتى تملنا

ولا نشتكي ما قد ينوب من النكب

ولكننا أهل الحفائظ والنهي

إذا طار أرواح الكماة من الرعب(713)

فأقاموا على ذلك سنتين أو ثلاثاً حتى جهدوا، لا يصل إليهم شئ إلا سراً مستخفياً به من أراد صلتهم من قريش، وقد كان أبو جهل بن هشام – فيما يذكرون – لقى حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد معه غلام يحمل قمحاً يريد به عمته خديجة بنت خويلد، وهى عند رسول الله على ومعه في الشعب، فتعلق به، وقال: أتذهب بالطعام إلى بنى هاشم ؟ والله لا تبرح أنت وطعامك حتى أفضحك بمكة، فجاءه أبو البختري بن هشام بن الحارث بن أسد، فقال: مالك وله؟ فقال: يحمل الطعام إلى بنى هاشم، فقال له أبو البختري: طعام كان لعمته عنده بعثت إليه [فيه] أفتمنعه أن يأتيها بطعامها؟ خل سبيل الرجل، قال: فأبى أبو جهل حتى نال أحدهما من صاحبه فأخذ أبو البخترى قال: فأبى أبو جهل حتى نال أحدهما من صاحبه فأخذ أبو البخترى عبد المطلب قريب يرى ذلك، وهم يكرهون أن يبلغ ذلك رسول الله عبد المطلب قريب يرى ذلك، وهم يكرهون أن يبلغ ذلك رسول الله عبد المطلب قريب مرى ذلك، وهم يكرهون أن يبلغ ذلك يدعو قومه ليلاً ونهاراً، وسراً وجهاراً، ومباديا بأمر الله، لا يتقى فيه أحدا من الناس فجعلت قريش – حين منعه الله منها، وقام عمه وقومه من بنى هاشم فجعلت قريش – حين منعه الله منها، وقام عمه وقومه من بنى هاشم

<sup>713-</sup> الكماة : جمع كمي وهو الفارس الذي يتكمى أي يستتر في دروعه ولباسه .

<sup>714-</sup> لحي بعير : عظمة الفك من قم البعير (الصدغ).

وبنى المطلب دونه ، وحالوا بينه وبين ما أرادوا من البطش به - يهمزونه ويستهزئون به ، ويخاصمونه ، وجعل القرآن ينزل في قريش بأحداثهم وفيمن نصب لعداوته منهم فمنهم من سمى لنا ومنهم من نزل فيه القرآن في عامة من ذكر الله من الكفار .

فكان بمن سمي لنا من قريش بمن نزل فيه القرآن عمه أبو لهب ابن عبد المطلب ، وامرأته أم جميل بنت حرب بن أمية حمالة الحطب، وإنما سماها الله تعالى حمالة الحطب لأنها كانت – فيما بلغني – تحمل الشوك فتطرحة على طريق رسول الله على حيث يمر ، فأنزل الله تعالى عنها ( ١١١ : ١ - ٥ ) ﴿ تبت يدا أبى لهب وتب \* ما أغني عنه ماله وما كسب \*سيصلى نارًا ذات لهب . وامرأته حمالة الحطب. في جيدها حبل من مسد ﴾

قال ابن هشام: الجيد: العنق، قال أعشى بنى قيس بن ثعلبة: يوم تبدي لنا قتيلة عن جي مد أسيل تزينه الأطواق (715) وهذا البيت في قصيدة له.

وجمعه أجياد، والمسد: شجريدق كما يدق الكتان فيفتل منه حبال ، قال النابغة الذبياني [واسمه زياد بن عمرو بن معاوية ]: -

<sup>715-</sup> أسيل: طويل، والعرب يستحسنون طول عنق المرأة.

الأطواق : جمع طوق وهو في الأصل كل ما أحاط بالعنق ،والمراد بها هنا القالائد المزينة بالدر ونحوه .

#### مقذوفة بدخيس النحض بازلها

له صريف صريف القعو بالمسد (716)

وهذا البيت في قصيدة له .

وواحدته: مسدة

(٣٤٢) قال ابن إسحاق: فذكر لي أن أم جميل حمالة الحطب-

( ٣٤٧ ) حديث صحيح . وقد ورد عن عدة من الصحابة كالتالي :

فقد أخرجه ابن مروية ، والبيهقي (٢ / ١٩٦) في الدلائل من طريق على بن مسهر عن سعيد بن كثير عن أبيه حدثتني أسماء .

<sup>716-</sup> دخيس النحض: اللحم الكثير المكتنز.

بازلها: البازل هو ماله تسع سنوات من الإبل حيث يكتمل خلقة ونموه.

صريف: صوت.

<sup>-</sup> العقو: البكرة التي يشد عليها الحبل إذا كانت من خشب، والشاعر يصف إبلاً بالامتلاء، حيث يحدث البازل منها صوتاً قوياً كصوت حبل المسد في البكرة عند احتياج الماء.

حين سمعت ما نزل فيها وفي زوجها من القرآن - أتت رسول الله عَيْكُ وهو جالس في المسجد عند الكعبة ومعه أبو بكر الصديق وفي يدها فهر (717) من حجارة ، فلما وقفت عليهما أخذ الله ببصرها عن رسول الله عَيْكُ ، فلا ترى إلا أبا بكر ، فقالت : يا أبا بكر ، أين صاحبك ؟قد بلغني أنه يهجوني ، والله لو وجدته لضربت بهذا الفهر فاه ، أما والله إنى لشاعرة ، ثم قالت :

# مذمماً عصينا وأمره أبينا ودينه قلينا(718)

ثم انصرفت فقال أبو بكر: يا رسول الله ، أما تراها رأتك ؟ فقال: ما رأتني ، لقد أخذ الله ببصرها عني .

قال ابن هشام: قولها « ودينه قلينا » عن غير ابن إسحاق.

= وسنده حسن في المتابعات.

۲ - حديث ابن عباس ، أخرجه ابن أبي شيبة ( ۱۱ / ۱۹۸) ، والدار قطنيى في الأفراد ، والبزار كما في الدر (٤ / ١٨٦) وكذا أبو نعيم في الدلائل (ص / ٢) من طريق عبد السلام بن حرب عن عطاء بن السائب عن ابن جبير عن ابن عباس بنحوة حسنه الحافظ في الفتح ( ٨ / ٧٣٨) ، وقال البزار : لا نعلمه يروى بأحسن من هذا الإسناد وقال الهيثمي ، لكن فيه عطاء بن السائب ، وقد اختلط .

٣ – حديث أبي بكر ، رواه ابن مردويه كما في الدر المنثور ( ٤ / ١٨٦ ) .

<sup>717-</sup> الفهو: الحجر الصغير ملء الكف.

<sup>718 –</sup> قلينا: تركنا ومنه قوله تعالى: ﴿ ما ودعك ربك وما قلى ﴾ أى وما تركك.

(٣٤٣) قال ابن إسحاق: وكانت قريش إنما تسمى رسول الله عَيِّكَ مذيماً، ثم يسبونه، فكان رسول الله عَيْكَ يقول: « ألا تعجبون لما صرف الله عنى من أذى قريش، يسبون ويهجون مذيما وأنا محمد».

(٤٤٤) وأمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح ، كان إذا رأى رسول الله على همزه ولمزه، فأنزل الله تعالى فيه (١٠٤٠ - ١ - ٩) ﴿ ويل لكل همزة لمزة \* الذى جمع مالا وعدده \* يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة \*التي تطلع على الأفئدة \* إنها عليهم مؤصدة \* في عمد محدة \* .

قال ابن هشام : والهمزة : الذي يشتم الرجل علانية ، ويكسر عينه عليه ، ويغمز به ، قال حسان بن ثابت :

همزتك فاختضعت لذل نفس بقافية تأجيج كالشواظ (719)

( ٣٤٣ ) حديث صحيح .

أخرجه البخاري (٣٥٣٣) ، وأحمد (٢ / ٣٤٤ ، ٣٤٠ ، ٣٦٩) ، والبيهقى (٦٠ / ٣٥٠) في دلائل النبوة ، وأبو نعيم (ص / ٦١) في الدلائل .

( ك ٣٤ ) انظر : البداية والنهاية ( ٣ / ٨٨ ) نقلاً عن ابن إسحاق باختصار .

<sup>719-</sup> تأجم : تضطرم وتشتعل وأصله تتأجج فحذف إحدى التاءين تخفيفاً كما في قوله تعالى : ﴿ فَأَنْذُرِنَكُم نَارَا تَلْظَى ﴾ أي تتلظي .

<sup>-</sup> الشواظ: لهب النار خالصاً من الدخان ونحوه، قال تعالى:

<sup>﴿</sup> يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران ﴾ .

وهذا البيت في قبصيدة له .وجمعه همزات ، واللمزة : الذي يعيب الناس سراً ويؤذيهم ، قال رؤبة بن العجاج :

« في ظل عصري باطلي ولمزي «

وهذا البيت في أرجوزة له .

وجمعه : لمزات

خباب بن الأرت صاحب رسول الله عَيْنَة قينا (720) بمكة يعمل السيوف، وكان قد باع من العاص بن وائل سيوفاً عملها له حتى إذا السيوف، وكان قد باع من العاص بن وائل سيوفاً عملها له حتى إذا كان له عليه مال، فجاء يتقاضاه، فقال له: يا خباب، أليس يزعم محمد صاحبكم هذا الذي أنت على دينه أن في الجنة ما ابتغى أهلها من ذهب أو فضة أو ثياب أو خدم ؟ قال خباب: بلى، قال: فأنظرني إلى يوم القيامة يا خباب حتى أرجع إلى تلك الدار فأقضيك هنالك حقك، فوالله لا تكون أنت وأصحابك، يا خباب، آثر عند الله مني، ولا أعظم حظاً في ذلك، فأنزل الله تعالى فيه ( ١٩ ١ : ٧٧ - ٨٠)

(۳٤٥) خبر صحیح . أخرجه البخاری (۲۰۹۱) ، (۲۲۷۰) ، ومسلم (۳٤٥) ، وسلم (۳٤٥) ، والنسائي (۳٤٢) ، والنسائي (۳٤٢) ، والنسائي (۲۲۹۰) ، والنسائي (۲۸۱ ، ۲۸۱) وليرمذي (۲۸۱ ، ۲۸۱) في تفسيره ، والطبري (۲۸ ، ۲۸۱) في دلائل النبوة .

<sup>720-</sup> قيناً: القين هو الحداد.

إلى قوله تعالى : ﴿ ونرثه ما يقول ويأتينا فرداً ﴾ .

(٣٤٧) والنضر بن الحارث بن كلدة بن علقمة بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي ، كان إذا جلس رسول الله المالية مجلساً فدعا فيه إلى الله تعالى، وتلا فيه القرآن، وحذر فيه قريشاً ما أصاب الأمم الحالية، خلفه في مجلسه إذا قام ، فحدثهم عن رستم السنديذ (721) وعن اسفنديار وملوك فارس ، ثم يقول : والله ما محمد بأحسن حديثاً مني ،

( ۲۲ مناده ضعیف . أخرجه ابن جریر ( ۷ / ۲۷ ) فی تفسیره ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابن مردویه كما فی الدر المنثور ( ۳ / ۳۸ ) من قول ابن عباس .

من طريق معاوية بن صالح عن على بن أبي طلحة عن ابن عباس به . اسناده منقطع ، فإن ابن أبى طلحة أرسل عن ابن عباس ولم يره .

وفي الباب مراسيل عن الحسن وقتادة عند الطبري (٣ / ٣٨).

( ٣٤٧ ) إسناده ضعيف . أخرجه ابن جرير ( ١٨ / ١٣٧ ) في تفسيره ، بسنده عن ابن إسحاق وابن المنذر كما في الدر المنثور ( ٥ / ٦٣ ) ، وانظر ( البداية (٣ / ٨٨ ) . في سنده جهالة ثبيخ ابن إسحاق .

721- السنديد : كلمة فارسية معناها طلوع الشمس ، كأنهم يشبهونه في بهائه وجماله بالشمس.

وما حديثه إلا أساطير الأولين اكتتبها كما اكتتبها ، فأنزل الله فيله ( 7 : 0 - 7 ) ﴿ وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهى تملى عليه بكرة وأصيلا . قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفوراً رحيماً ﴾ ونزل فيه (7 : 0 ): ﴿ إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين ﴾ ونزل فيه (7 : 0 ) ﴿ ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقراً فبشره بعذاب أليم ﴾ .

قال ابن هشام: الأفاك: الكذاب، وفي كتاب الله تعالى (٣٧: الكافاك - ١٥١ ) ﴿ أَلَا إِنْهُم مِنْ إِفْكُهُم لِيقُولُون ، ولد الله وإنهم لكاذبون ﴾ وقال رؤبة:

# ما لامرئ أفك قولاً أفكًا

وهذا البيت في أرجوزة له .

(٣٤٨) قال ابن إسحاق: وجلس رسول الله عَلَيْهُ يوماً فيما بلغني ، مع الوليد بن المغيرة في المسجد ، فجاء النضر بن الحارث حتى جلس معهم في المجلس ، وفي المجلس غير واحد من رجال قريش ، فتكلم رسول الله عَلَيْهُ ، فعرض له النضر بن الحارث ، فكلمه رسول الله عَلِيْهُ ، فعرض له النضر بن الحارث ، فكلمه رسول الله عَلِيْهُ ، حتى أفحمه ، ثم تلا عليه وعليهم (٢١: ٨٩ - ١٠٠)

<sup>(</sup>٣٤٨) ، (٣٤٩) حديث ضعيف . أخرجه ابن جرير (٢٧ / ٢٦) في تفسيره بسنده عن ابن إسحاق الذي ذكره بلاغاً . وأورده ابن كثير في البداية (٣ / ٨٩) نقلاً عن ابن إسحاق .

كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون ، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون ﴾ .

قال ابن هشام: حصب جهنم: كل ما أوقدت به ، قال أبو ذؤيب الهذلي « واسمه خويلد بن خالد »:

فأطفئ ولا توقد ولا تك محصبا لنار العداة أن تطير شكاتها وهذا البيت في أبيات له.

ويروى «ولا تك محضاً» قال الشاعر:

حَضَأْتُ له ناري فأبصر ضوءها

وما كان لولا حَضَاَّةُ الناريهتدي (722)

الله بن الزبعرى السهمى حتى جلس ، فقال الوليد بن المغيرة لعبد الله الله بن الزبعرى السهمى حتى جلس ، فقال الوليد بن المغيرة لعبد الله ابن الزبعرى والله ما قام النضر بن الحارث لابن عبد المطلب آنفاً وما قعد، وقد زعم محمد أنا وما نعبد من آلهتنا هذه حصب جهنم ، فقال عبد الله بن الزبعري : أما والله لو وجدته لخصمته ، فسلوا محمدا أكل ما يعبد من دون الله في جهنم مع من عبده ؟ فنحن نعبد الملائكة ، واليهود تعبدعزيراً ، والنصارى تعبد عيسى ابن مريم ، فعجب الوليد ومن كان معه في المجلس من قول عبد الله بن الزبعرى ، ورأوا أنه قد احتج وخاصم ، فذكر ذلك رسول الله عليه من قول ابن الزبعرى ، وفقال رسول الله عليه عند من دون الله فهو مع

<sup>722 -</sup> حضأت النار: حركتها بالعود لكي تلتهب وتشتعل فتنير.

<sup>{</sup> ۲۵۱ / سیرة جـ ۱ / صحابة }

من عبده ، إنهم إنما يعبدون الشياطين ومن أمرَتْهُم بعبادته » .

فأنزل الله تعالى عليه في ذلك ( ٢١ : ١٠١ - ١٠١ ) ﴿ إِنَّ الله تعالى عليه في ذلك ( ٢١ : ١٠١ - ١٠١ ) ﴿ إِنَّ الله سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون ﴾ أي : عيسى ابن مريم وعزير ومن عبدوا من الأحبار والرهبان الذين مضوا على طاعة الله فاتخذهم من يعبدهم من أهل الضلالة أرباباً من دون الله .

(، ٥٥) ونزل فيما يذكرون أنهم يعبدون الملائكة ، وأنها بنات الله ( ٢٦ : ٢٦ – ٢٩ ) : ﴿ وقالوا اتخذ الرحمن ولداً سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ ومن يقل منهم إنى إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزى الظالمين ﴾ .

(۳۵۱) ونزل فيما ذكر من أمر عيسى ابن مريم أنه يعبد من دون الله، وعجب الوليد ومن حضره من حجته وخصومت ( ٤٣ : ٥٧ ) : ﴿ ولما ضرب ابن مريم مثلاً إذا قومك منه يصدون ﴾ أى : يصدون عن أمرك بذلك من قولهم ، ثم ذكر عيسى ابن مريم فقال : (٤٣ : ٥٩ – ٢١ ) : ﴿ إِنْ هُو إِلاَ عَبِدُ أَنْعَمنا عليه وجعلناه مثلاً لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها [واتبعون هذا صراط مستقيم ﴾]أى : ما وضعت على فلا تمترن بها [واتبعون هذا صراط مستقيم ﴾]أى : ما وضعت على

<sup>(</sup> ٠٠٠) سبق تخريجه . وانظر : البداية (٣ / ٨٩) نقلاً عن ابن إسحاق .

<sup>(</sup> ٣٥١) إسناده ضعيف . أخرجه ابن جرير ( ٢٤ / ٤٠) ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه كما في الدر المنثور ( ٦ / ١٦) من قول ابن عباس . وفي سنده عطية العوني من الضعفاء .

يديه من الآيات من إحياء الموتى وإبراء الأسقام فكفى به دليلاً على علم الساعة ، يقول: فلا تمترن بها ﴿ واتبعون هذا صراط مستقيم ﴾

والأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الشقفى ، حليف بنى زهرة ، وكان من أشراف القوم ، وعمن يستمع منه ، فكان يصيب من رسول الله عليه ويرد عليه ، فأنزل الله تعالى فيه : (٦٨: ١٠ - ١٠ مول ١٨ على حلاف مهين هماز مشاء بنميم الى قوله تعالى : ﴿ زنيم ﴾ ولم يقل : ﴿ زنيم ﴾ لعيب في نسبه ، لأن الله عز وجل لا يعيب أحداً بنسب ، ولكنه حقق بذلك نعته ليعرف ، والزنيم : العديد للقوم ، وقد قال الخطيم التميمي في الجاهلية :

### زنيم تداعساه الرجسال زيادة

# كما زيد في عرض الأديم الأكارعُ

والوليد بن المغيرة ، قال : أينزل على محمد وأترك ، وأنا كبير قريش وسيدها ؟ ويترك أبو مسعود عمرو بن عمير الثقفي سيد ثقيف ؟ فنحن عظيما القريتين ، فأنزل الله تعالى فيه فيما بلغني (٣١ : ٣١ – ٣٢) : ﴿ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم [أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ﴾] إلى قوله تعالى : ﴿ مما الدنيا ﴾] إلى قوله تعالى : ﴿ مما يجمعون ﴾ .

(۲ م ٣) وأبي بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح ، وعقبة بن

( ٣٥٢ ) أثر صحيح . أخرجه عبد الرزاق ( ٢٠٨٦ ) ، ( ٢٠٨٧ ) في تفسيره، وابن جرير ( ١٩ / ٦ ) ، وابن المنذر ، وأورده ابن كثير في البداية (٣ / ٨٩ / ٣ ) ، وابن المنذر ، وأورده ابن كثير في البداية (٣ / ٨٩ / ٣ ) نقلا عن ابن إسحاق من تفسير ابن عباس بأسانيد عديدة ، وفي الباب عن قتادة .

أبى معيط وكانا متصافيين، حسناً ما بينهما، فكان عقبة قد جلس إلى رسول الله على وسمع منه، فبلغ ذلك أبياً، فأتى عقبة، فقال له: ألم يبلغني أنك جالست محمداً وسمعت منه ؟ ثم قال: وجهي من وجهك حرام أن أكلمك واستغلظ له من اليمين، إن أنت جلست إليه أو سمعت منه، أو لم تأته فتتفل في وجهه، ففعل ذلك عدو الله عقبة ابن أبي معيط، لعنه الله، فأنزل الله تعالى فيهما (٢٥: ٢٧ - ٢٩): هو يعض الظالم على يديه يقول يا ليتنى اتخذت مع الرسول سبيلاً [يا ويلتى ليتنى لم أتخذ فلاناً خليلاً لقد أضلنى عن الذكر بعد إذ جاءنى وكان الشيطان للإنسان خذولاً ﴾].

(٣٥٣) ومشى أبى بن خلف إلى رسول الله عَلَيْهُ بعظم بال قد ارفت (723) فقال: يا محمد ، أنت تزعم أن الله يبعث هذا بعد ما أرَمَّ (734) ثم فته بيده ، ثم نفخه في الريح نحو رسول الله عَلَيْهُ ، فقال رسول الله عَلَيْهُ ، فقال رسول الله عَلَيْهُ ، فقال معد ما تكونان هكذا ، ثم يدخلك الله النار «فأنزل الله تعالى فيه (٣٦: ٧٨ - ، ): ﴿وضرب لنا مثلاً ونسى خلقه قال من يحيى العظام وهي

<sup>(</sup> ٣٥٣) إسناده ضعيف . أخرجه عبد الرزاق ( ٢٤٩٨) في تفسيره ، وابن جرير في تفسيره ( ٢٢ / ٢١) ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر كما في الدر المنثور ( ٥ / ٢٧) وأورده ابن كثير في بداية (٣ / ٩٠) من قول قتادة مرسلاً ، وصح سبب النزول في العاص بن وائل ، أخرجه ابن أبي الدنيا ( ٨٨) في الأهوال بتحقيقي ، والحاكم ( ٢ / ٢٩) ، وابن أبي حاتم ، وابن جرير ( ٢٣ / ٢١) وغيرهم .

<sup>723-</sup> ارفت : تحطم وتكسر وصار رفاتاً.

<sup>724-</sup> أرم : بلي وصار كالفتات المتهشم .

رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون ﴾ .

رع ٥٥ ) واعترض رسول الله على وهو يطوف بالكعبة ، فيما بلغني ، الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى ، والوليد بن المغيرة ، وأمية بن خلف ، والعاص بن وائل السهمي ، وكانوا ذوي [أنساب] في قومهم ، فقالوا : يا محمد ، هلم فلنعبد ما تعبد ، وتعبد ما نعبد ، فنشترك نحن وأنت في الأمر : فإن كان الذي تعبد خيرا مما نعبد كنا قد أخذنا بحظنا منه ، وإن كان ما نعبد خيراً مما تعبد كنت قد أخذت بحظك منه ، فأنزل الله تعالى فيهم : ( ٩ - ١ : ١ - ٣ ) : ﴿ قل يا أيها الكافرون \*لا أعبد ما تعبدون فلا حاجة لي بذلك منكم ، لكم تعبدون الله إلا أن أعبد ما تعبدون فلا حاجة لي بذلك منكم ، لكم دينكم جميعاً ولى دينى .

(٥٥٥) وأبو جهل بن هشام ، لما ذكر الله -عز وجل - شجرة

<sup>(</sup> ١٥٤ ) إسناده مرسل . وهو من أقسام الضعيف .

۱ - أخرجه ابن جرير ( ۳۰ / ۲۱٤) من طريق ابن علية عن ابن إسحاق قال : حدثني سعيد بن ميناء مولى أبي البخترى فذكره مرسلاً .

٢ - وأُخرجه ابن أبي حاتم ، وابن الأنبارى في المصاحف كما في الدر المنثور ( ٦
 ٢ ).

<sup>(</sup> ٣٥٥) إسناده ضعيف . أخرجه ابن جرير ( ٢٣ / ٤١ ) من قول السدى ، ومن قول مجاهد ، وكذا عبد بن حميد كما في الدر ( ٥ / ٢٧٧ ) .

الزقوم تخويفًا بها لهم قال: يا معشر قريش ، هل تدرون ما شهرة الزقوم التي يخوفكم بها محمد ؟ قالوا: لا ، قال: عجوة يثرب بالزبد والله لئن استمكنا منها لنتزقمنها تزقماً (725)، فأنسزل الله تعالى فيه (٤٤: ٣٤ – ٤٦): ﴿إِنْ شَجِرَتُ الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلى في البطون كغلى الحميم ﴾ أي: ليس كما يقول .

قال ابن هشام: المهل: كل شئ أذبته من نحاس أو رصاص، أو ما أشبه ذلك فيما أخبرني أبو عبيدة .

(٣٥٦) وبلغنا عن الحسن بن أبى الحسن أنه قال : كان عبد الله ابن مسعود واليًا لعمر بن الخطاب على بيت مال الكوفة ، وإنه أمر يوماً بفضة فأذيبت ، فجعلت تلون ألواناً ، فقال : هل بالباب من أحد ؟ قالوا: نعم ، قال : فأدخلوهم ، فأدخلوا، فقال : إن أدنى ما أنتم راءون شبها بالمهل لهذا، وقال الشاعر [في ذلك] :

#### يسقيه ربى حميم المهل يجرعه

### يشوي الوجوه فهو في بطنه صهر (726)

= ( ٥ / ٢٧٧ ) وكلها مراسيل ، وبمعناه أخرجه ابن مردويه مرفوعاً من حديث ابن عباس ولا يصح .

( ٣٥٦) خبر صحيح. وإسناده منقطع. أخرجه هناد ( ٢٨٢) في الزهد، والطبراني ( ٢٥١ / ٢٥) في تفسيره، وعبد بن حميد، وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ( ٤ / ٢٢١).

725- لنتزقمنها تزقماً : تزقم الشيء : ابتلعه ابتلاعاً .

726- صهر : ذائب منصهر من شدة حرارته .

ويقال: إن المهل صديد الجسد

وقال عبد الله بن الزبير الأسدي:

فمن عاش منهم عاش عبداً وإن يمت

#### ففي النار يسقى مهلها وصديدها

وهذا البيت في قصيدة له .

(٣٥٧) بلغنا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما حضر أمر بثوبين لبيسين (727) يغسلان فيكفن فيهما ، فقالت له عائشة [رضي الله عنها]: قد أغناك الله يا أبت عنهما فاشتر كفنًا ، فقال : إنما هي ساعة حتى يصير إلى المهل قال الشاعر :

شاب بالماء منه مهلا كريها ثم عل المتون بعد السهال (728)

(٣٥٨) قال ابن إسحاق: فأنزل الله تعالى فيه (٣٠: ١٠): ﴿ والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغياناً كبيراً ﴾.

(۳۵۷) خبر صحیح . أخرجه البخاری (۱۳۸۷) ، وابن سعد (۳ / ۱۹۲ ، ۱۹۷ ) من قول عائشة . وانظر : صفة الصفوة (۱ / ۲۲۲ ، ۲۲۲ ) .

<sup>727-</sup> لبيسين: ملبوسين، والمراد أنهما ثوبان مستعملان لا جديدان .

<sup>728 –</sup> العلل: الشرب الثاني، والمنون: جمع منية وهي الموت.

<sup>-</sup> النهال: الشرب الأول والمعنى أنه شرب كأس المنية مرة بعد مرة .

# (٩٥٩) ووقف الوليد بن المغيرة مع رسول الله عَيْكُ ، ورسول

#### ( ٣٥٩ ) حديث صحيح بشواهده .

الحدیث عائشة ، أخرجه الترمذی ( ۳۵۵۰) وقال : حسن غریب ، وروی بعضهم هذا الحدیث عن هشام بن عروة عن أبیه . وأخرجه الحاكم (۲/۲) )
 وصححه ، وقال : قد أرسله جماعة عن هشام بن عروة ، قال الذهبي : وهو الصواب .

وأخرجه ابن حبان كما في موارد الظمآن ( ١٧٦٩) ، والطبرى ( ٣٠ / ٣٣) وغي تفسيره ، وابن المنذر ، وابن مردويه كما في الدر المنثور ( 7 / 8 / 8 ) وأخرجه ابن سعد ( 2 / 8 / 8 ) في طبقاته عن أبي معاوية الضرير عن هشام عن أبيه مرسلاً فعلة هذا الحديث هي الإرسال ، ولكن له طرق أخرى عن عائشة تقوى رواية الرفع . فقد أخرجه الحاكم ( 7 / 8 / 8 ) ) بمعناه من طريق ابن حنبل عن عبد القدوس بن بكر عن مسعر عن أبي البلاد عن الشعبي قال : دخلت على عائشة وعندها ابن أم مكتوم فذكره بمعناه . و تابعه أبو موسى الزمن فرواه عن أحمد بن بشير عن أبي البلاد لكن قال عن أبي الصحى بدل الشعبي عن مسروق . وإسناده لا بأس به ، فإن عبد القدوس بن بكر لا بأس به ، وقد توبع، ومن هذا الطريق أخرجه البيهقي في الشعب ( 8 / 8 / 8 ) ، (8 / 8 / 8 ) ) .

۲ حذیث ابن عباس ، أخرجه الطبری ( ۳۰ / ۳۳ ) فی تفسیره و ابن مردویه
 کما فی الدر المنثور ( ۲ / ۳۱۵ ) وفی سنده عطیة العوفی ، وهو من الضعفاء .

7 - 4 حديث أنس ، أخرجه عبد الرزاق ، وعبد بن حميد كما في الدرالمنثور (7 - 4 ) وأبو يعلى كما في تفسير ابن كثير (1 - 4 ) من طريق محد بن مهدى عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس ، وسنده في الشواهد لا بأس به . وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره (1 - 4 ) مرسلا عن قتادة .

خرجه سعید بن منصور ، وعبد ابن حمید ، وابن المنذر کما فی الدر المنثور ( ٦ / ٣١٥) ومرسل الضحاك أخرجه ابن سعد (٤ / ٢٠٩) ، وابن المنذر ، ومرسل مجاهد أخرجه ...

الله على يكلمه ، وقد طمع في إسلامه ، فبينا هو في ذلك إذ مر به ابن أم مكتوم الأعمى ، فكلم رسول الله على وجعل يستقرئه القرآن فشق ذلك منه على رسول الله على ، حتى أضجره ، وذلك أنه شغله عما كان فيه من أمر الوليد ، وما طمع فيه من إسلامه ، فلما أكثر عليه انصرف عنه عابساً ، وتركه فأنزل الله تعالى فيه ( ، ٨ : ١ - ١ : ﴿ عبس وتولى أن جاءه الأعمى ﴾ إلى قوله تعالى ﴿ في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة ﴾ أى : إنما بعثتك بشيراً ونذيراً ، لم أخص بك أحدا دون أحد ، فلا تمنعه عمن ابتغاه ، ولا تتصد به لمن لا يريده .

قال ابن هشام: ابن أم مكتوم : أحد بني عامر بن لؤي واسمه عبد الله ، ويقال : عمرو .

#### म्यांग्रा शिराकण मम्पेद हिम्म

(٣٦٠) قال ابن إسحاق: وبلغ أصحاب رسول الله على الذين خرجوا إلى أرض الحبشة إسلام أهل مكة ، فأقبلوا لما بلغهم من ذلك ، حتى إذا دنوا من مكة بلغهم أن ما كانوا تحدثوا به من إسلام أهل مكة كان باطلا ، فلم يدخل منهم أحد إلا بجوار أو مستخفيًا ، فكان ممن قدم عليه مكة منهم فأقام بها حتى هاجر إلى المدينة فشهد معه بدرا ، ومن حبس عنه حتى فاته بدر وغيرها ، ومن مات بمكة.

<sup>=</sup> ابن جرير ( ٣٠ / ٣٣) ومرسل ابن زيد أخرجه ابن جرير الطبرى ( ٣٠ / ٣٠ ) . (٣٣ ) ، وابن أبي حاتم كما في الدر ( ٦ / ٣٠ ) .

<sup>(</sup> ٣٦٠ ) انظر : البداية والنهاية (٣ / ٩١ ) نقلاً عن ابن إسحاق .

<sup>·</sup> { ٤٥٩/ سيرة جـ ١ / صحابة }

منهم من بنى عبد شمس بن عبد مناف بن قصي : عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس ، معه امرأته رقية بنت رسول الله عَلِيْتُهُ ، وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس ، معه امرأته سهلة بنت سهيل .

ومن حلفائهم: عبد الله بن جحش بن رئاب.

ومن بنى نوفل بن عبد مناف : عتبة بن غزوان ، حليف لهم من قيس عيلان .

ومن بنى أسد بن عبد العزى بن قصي : الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد .

ومن بنى عبد الدار بن قصي : مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف ، وسويبط بن سعد بن حرملة .

ومن بنى عبد بن قصي : طليب بن عمير بن وهب بن أبى كبير ابن عبد .

ومن بنى زهرة بن كلاب : عبد الرحمن بن عوف بن عبد الله بن عبد الله بن مسعود حليف لهم .

ومن بنى مخزوم بن يقظة: أبو سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، معه امرأته أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة ، وشماس بن عشمان بن الشريد بن سويد بن هرمى بن عامر بن مخزوم ، وسلمة بن هشام بن المغيرة ، حبسه عمه بمكة فلم يقدم إلا بعد بدر وأحد والحندق ، وعياش بن أبى ربيعة بن المغيرة ، هاجر معه إلى المدينة ، ولحق به أخواه لأمه: أبو جهل بن هشام ، والحارث بن

هشام ، فرجعا به إلى مكة فحب ساه بها حتى مضى بدر وأحد والخندق .

ومن حلفائهم: عمار بن ياسر يشك فيه ، أكان خرج إلى الحبشة أم لا ، ومعتب بن عوف بن عامر ، من خزاعة .

ومن بنى جمح بن عمرو بن هصيص بن كعب : عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح ، وابنه السائب بن عثمان ، وقدامة بن مظعون ،

ومن بني سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب: خنيس بن حذافة بن قيس بن عدى ، وهشام بن العاص بن وائل ، حبس بمكة بعد هجرة رسول الله عَيِّلَةً إلى المدينة حتى قدم بعد بدر وأحد والخندق .

ومن بني عدي بن كعب بن لؤى : عامر بن ربيعة حليف لهم ، معه امرأته ليلى بنت أبى حثمة بن غانم .

ومن بني عامر بن لؤي: عبد الله بن مخرمة بن عبد العزى بن أبي قيس، وعبد الله بن سهيل بن عمرو، وكان حبس عن رسول الله على على هاجر إلى المدينة، حتى كان يوم بدر، فانحاز من المشركين إلى رسول الله على أبى رهم بن عبد العزى، معه امرأته أم كلثوم بنت سهيل بن عمرو، والسكران بن عمرو بن عبد شمس معه امرأته سودة بنت زمعة بن قيس، مات بمكة قبل هجرة رسول الله على المدينة، فخلف رسول الله على المرأته سودة بنت زمعة

ومن حلفائهم: سعد بن خولة.

ومن بني الحارث بن فهر: أبو عبيدة بن الجراح، وهو عامر بن عبيد الله بن الجراح، وعمرو بن الحارث بن زهير بن أبي شداد، وسهيل بن بيضاء، وهو سهيل بن وهب بن ربيعة بن هلال، وعمر بن

أبي سرح بن ربيعة بن هلال .

فجميع من قدم عليه مكة من أصحابه من أرض الحبشة ثلاثة وثلاثون رجلاً.

وكان من دخل منهم بجوار، فيمن سمى لنا: عثمان بن مظعون ابن حبيب الجمحي، ودخل بجوار من الوليد بن المغيرة، وأبو سلمة ابن عبد الأسد بن هلال المخزومي، دخل بجوار من أبي طالب بن عبد المطلب، وكان خاله، وأم أبي سلمة: بَرَّة بنت عبد المطلب.

(٣٦١) قال ابن إسحاق: فأما عثمان بن مظعون فإن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف حدثني، عمن حدثه عن عثمان قال: لما رأى عثمان بن مظعون ما فيه أصحاب رسول الله على من البلاء، وهو يغدو ويروح في أمان من الوليد بن المغيرة، قال: والله إن غدوي

( ۳۲۱ ) إسناده ضعيف .

۱ - أخرجه أبو نعيم في الحلية (١/ ٢٠٣) بسنده عن ابن إسحاق ، وأورده من هذا الطريق ابن الجوزى (١/ ٥٠٠ - ٤٥٠) في صفة الصفوة ، وابن الأثير في أسد الغابة (٣/ ٩٢ - ٩٣) ، وابن كثير في البداية (٣/ ٩٢ - ٩٣) ، وابن حجر في الإصابة (٤/ ٢٥) . في سنده جهالة شيخ صالح بن إبراهيم العوفي .

۲ - أخرجه الطبراني ( ۲ ۸۳۱ ) في الكبير بسنده مرسلاً عن عروة بن الزبير ،
 وقال محققه : للحديث علتان : الإرسال ، وضعف ابن لهيعة ، لأن الراوى عنه ليس من العبادلة ، وانظر مجمع الزوائد ( ۲ / ۳٤ ) .

٣- وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة ( ٢ / ٢٨٥ ) بسنده معضلا عن موسى بن عقبة في كتاب « المغازي » .

ورواحي آمناً بجوار رجل من أهل الشرك وأصحابي وأهل ديني يلقون من البلاء والأذى في الله ما لا يصيبني لنقص كبير في نفسى ، فمشى إلى الوليد بن المغيرة ، فقال له : يا أبا عبد شمس ، وفت ذمتك ، وقد رددت إليك جوارك ، قال له : لم يا ابن أخي ؟ لعله آذاك أحد من قومي قال : لا ولكني أرضى بجوار الله [عز وجل] ، ولا أريد أن أستجير بغيره ، قال : فانطلق إلى المسجد فاردد على جواري علانية ، كما أجرتك علانية ، قال : فانطلق أ ، فخرجا حتى أتيا المسجد ، فقال الوليد : هذا عثمان قد جاء يرد على جواري ، قال : صدق ، قد وجدته وفياً كريم الجوار ، ولكني قد أحببت ألا أستجير بغير الله [عز وجل] ، فقد رددت عليه جواره ، ثم انصرف عثمان ولبيد بن ربيعة وجل بن مالك بن جعفر بن كلاب في مجلس من قريش ينشدهم فجلس معهم عثمان ، فقال لبيد :

# \* ألا كل شبئ ما خلا الله باطل \*

قال عثمان : صدقت ، قال البيدر :

#### \* وكل نعيم لا محالة زائل \*

قال عثمان : كذبت ، نعيم الجنة لا يزول ، قال لبيد بن ربيعة : يا معشر قريش ، والله ما كان يؤذى جليسكم ، فمتى حدث هذا فيكم ؟ فقال رجل من القوم : إن هذا سفيه في سفهاء معه قد فارقوا ديننا ، فلا تجدن في نفسك (729) من قوله ، فرد عليه عشمان حتى شري أمرهما (730) فقام إليه ذلك الرجل فلطم عينه فخندرها ، والوليد بن

<sup>729-</sup> وجد في نفسه : غضب وحزن .

<sup>730-</sup> شرى أمرهما: تفاقم الخطب وعظم الاختلاف.

المغيرة قريب يرى ما بلغ من عثمان ، فقال : أما والله يا بن أخى إن كانت عينك عما أصابها لغنية ، لقد كنت فى ذمة منيعة ، قال : يقول عثمان : بل والله إن عينى الصحيحة لفقيرة إلى مثل ما أصاب أختها في الله : وإني والله لفي جوار من هو أعز منك وأقدر يا أبا عبد شمس : فقال له الوليد : هلم يا ابن أخي إن شئت إلى جوارك فعد ، فقال : لا .

فحد ثني أبى إسحاق بن يسار ، عن سلمة بن عبد الله بن عمر بن أبي سلمة ، أنه حدثه ، أن أبا سلمة لما استجار بأبى طالب مشى إليه رجال سلمة ، أنه حدثه ، أن أبا سلمة لما استجار بأبى طالب مشى إليه رجال من بنى مخزوم ، فقالوا[له]: يا أبا طالب ، ما هذا ؟ منعت منا ابن أخيك محمدا ، فمالك ولصاحبنا تمنعه منا ؟ قال : إنه استجار بي ، وهو ابن أختي ، وإن أنا لم أمنع ابن أختي لم أمنع ابن أخي ، فقام أبو لهب فقال : يا معشر قريش ، والله لقد أكثرتم على هذا الشيخ ، ما تزالون تتواثبون عليه في جواره من بين قومه ، والله لتنتهن عنه أو لنقومن معه في كل ما قام فيه حتى يبلغ ما أراد ، قال : فقالوا : بل ننصرف عما تكره يا أبا عتبة ، وكان لهم وليًا وناصرًا على رسول الله ورجا أن يقوم معه في شأن رسول الله عين سمعه يقول ما يقول ، ورجا أن يقوم معه في شأن رسول الله عين سمعه يقول ما يقول ،

<sup>(</sup>٣٦٢) إسناده ضعيف . أخرجه ابن الأثير (٣ / ٢٩٥) في أسد الغابة بسنده عن ابن إسحاق ، وأورده الذهبي في السير (١ / ١٥١) ، وابن كثير (٣ / ٩٣) في البداية كلاهما نقلاً عن ابن إسحاق . فيه سلمة ، وهو مقبول ، ولم أجد من تابعه ، ولم يدرك جد أبيه .

أبا لهب على نصرته ونصرة رسول الله عَلَيْكَ :

وإن امسرأ أبو عسيبة عمه لفي روضة ما إن يسام المظالما أقبول له وأين منسه نصيحتي أبا معتب ثبت سوادك قائما (731) تسب بها إما هبطت المواسمما فلا تقبلن الدهر ما عشت حظة فإنك لم تخلق على العبجز لازما وول سبيل العجزغيرك منهم أخا الحرب يعطى الخسف حتى يسالما (732) وحارب فإن الحرب نصف ولن ترى ولم يخبذلوك غبائمًا أو منعبارميا وكيف ولم يجنوا عليك عظيمة وتيما ومخزوما عقوقا وماثما جزى الله عنا عبد شمس ونوفلاً جماعتنا كيما يسالوا المحارما بتفريقهم من بعد ود وألفة ولما تروا يوما لدى الشعب رقائمًا ع (733) كذبتم وبيت الله نبزى محمدأ

قال ابن هشام: نبزى: نسلب.

قال ابن هشام: بقي منها بيت تركناه.

<sup>731-</sup> السواد : الشمخص والمعنى ثبت شخصك في قومك بأن تجمعهم حولك ولا تفرقهم .

<sup>732-</sup> تصف : النصف بكسر النون الانتصاف ، والمعنى أن الحرب سبب لانتصاف المظلوم من الظالم .

<sup>733-</sup> نبزي محمداً: نغلبه ونقهره بتسليمه لكم . وقد تقدم البيت .

الله عنه ، كما حدثني محمد بن مسلم الزهري ، عن عروة ، عن عائشة رضي الله رضي الله عنهما ، حين ضاقت عليه مكة ، وأصابه فيها الأذى ، رأى من تظاهر قريش على رسول الله عليه وأصحابه ما رأى ، استأذن رسول الله عليه في الهجرة ، فأذن له ، فخرج أبو بكر مهاجراً معه حتي إذا سار من مكة يوما أو يومين لقيه ابن الدغنة أخو بنى الحارث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة ، وهو يومئذ سيد الأحابيش .

قال ابن إسحاق : والأحابيش : بنو الحارث بن عبد مناة بن كنانة ، والهون بن خزيمة بن مدركة، وبنو المصطلق من خزاعة .

قال ابن هشام: تحالفوا جميعًا، فسموا الأحابيش لأنهم تحالفوا بواد يقال له الأحابيش بأسفل مكة للحلف (734)، ويقال: ابن الدغينة.

(٣٦٤) قال ابن إسحاق : وحدثني الزهري ، عن عروة ، عن

( ٣٦٣ ) خبر صحيح . وإسناده قوى :

۱ - أخرجه البخاري (۳۹۰۰)، وأحمد (٦ / ۱۹۸)، (٦ / ۲۱۲)، والبغوى (٣٠٠)، (١٩٨)، (١ / ۲۱۲)، والبغوى (٣٠٦٣) في شرح السنة، والبيهقي (٢ / ٤٧١) في دلائل النبوة وأبو نعيم (ص / ۲۱) في دلائله، وأبو نعيم أيضاً في حلية الأولياء (١ / ٢٩).

٢ - وأخرجه عبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (٣ / ٢٤٣).

( ٣٦٤ ) انظر السابق.

734- سموا الأحابيش للحلف : أي لتحالفهم واجتماعهم اشتقاقاً من قولهم : تحبش القوم :إذا تحالفوا وتجمعوا .

{ ٤٦٦ / سيرة جـ ١ / صحابة }

عائشة ، قالت : فقال ابن الدغنة : أين يا أبا بكر ؟ قال : أخرجني قومي ، وآذوني ، وضيقوا على ، قال : ولم ؟ فوالله إنك لترين العشيرة، وتعين على النوائب، وتفعل المعروف، وتكسب المعدوم، ارجع وأنت في جواري ، فرجع معه ، حتى إذا دخل مكة قام ابن الدغنة فقال: يا معشر قريش، إنى قد أجرت ابن أبي قبحافة، فلا يعرضن له أحد إلا بخير ، قالت : فكفوا عنه ، قالت : وكان لأبي بكر مسجد عند باب داره في بني جمح ، فكان يصلي فيه وكان رجلاً رقيقا إذا قرأ القرآن استبكي ، قالت : فيقف عليه الصبيان والعبيد والنساء يعجبون لما يرون من هيئته ، قالت : فمشي رجال من قريش إلى ابن الدغنة فقالوا: يا ابن الدغنة ، إنك لم تجر هذا الرجل ليؤذينا ، إنه رجل إذا صلى وقرأ ما جاء به محمد يرق ويبكي ، وكانت له هيئة و نحو (375) ، فنحن نتخوف على صبياننا و نسائنا وضعفتنا أن يفتنهم ، فأته فمره أن يدخل بيته فليصنع فيه ما شاء ، قالت : فمشى ابن الدغنة إليه ، فقال له: يا أبا بكر إني لم أجرك لتوذي قومك ، إنهم قد كرهوا مكانك الذي أنت به و تأذوا بذلك منك ، فادخل بيتك فاصنع فيه ما أحببت ، قال : أو أردعليك جوارك ، وأرضى بجوار الله ، قال : فاردد على جوارى ، قال: قدرددته عليك ، قال: فقام ابن الدغنة فقال: یا معشر قریش ، إن ابن أبي قبحافة قد رد علي جواري فشأنكم بصاحبكم.

(٣٦٥) قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الرحمن بن القاسم،

<sup>(</sup> ٣٦٥ ) إسناده منقطع . أورده ابن كنثير في البداية (٣ / ٩٥) نقلاً عن ابن إسحاق في سنده القاسم بن محمد لم يدرك جده أبا بكر رضى الله عنه .

<sup>735-</sup> نحو : هيئة حسنة ومنظر جميل .

عن أبيه القاسم بن محمد ، قال : لقيه سفيه من سفهاء قريش ، وهو عامد إلى الكعبة ، فحثا على رأسه ترابا ، قال : فمر بأبى بكر الوليد بن المغيرة ، أو العاص بن وائل ، قال : فقال أبو بكر : ألا ترى إلى ما يصنع هذا السفيه ؟ قال : أنت فعلت ذلك بنفسك ، قال : وهو يقول : [أى رب ما أحلمك ، أي رب ما أحلمك [أى رب ما أحلمك .

### تحيث نقض العاثيفة

## [أسمام الأمسة الساغين في نقض الصائيفة الظالمة

العامري ، وزهير بن أبي أمية بن أمية بن أمية المخزومي، المطعم بن عدى، وأبو البختري بن هشام ،وزمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد]

الذي تعاقدت فيه قريش عليهم في الصحيفة التي [كتبوها] ، ثم إنه قام الذي تعاقدت فيه قريش عليهم في الصحيفة التي [كتبوها] ، ثم إنه قام في نقض تلك الصحيفة التي تكاتبت فيها قريش على بني هاشم وبني المطلب نفر من قريش ، ولم يبل فيها أحد أحسن من بلاء هشام بن عمرو بن ربيعة ابن الحارث بن حبيب بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي ، وذلك أنه كان ابن أخي نضلة بن هاشم بن عبد مناف عامر بن لؤي ، وذلك أنه كان ابن أخي نضلة بن هاشم بن عبد مناف لأمه ، وكان هشام لبني هاشم واصلاً ، وكان ذا شرف في قومة ، فكان – فيما بلغني – يأتي بالبعير وبنو هاشم وبنو المطلب في الشعب ليلا قد أوقره طعاماً ، حتى إذا أقبل به فم الشعب عليهم ، ثم يأتي به قد من رأسه ثم ضرب على جنبه فيدخل الشعب عليهم ، ثم يأتي به قد أوقره براً فيفعل به مثل ذلك .

(٣٦٧) قال ابن إستحاق: ثم إنه مشمى إلى زهير بن أبي أمية بن

( ٣٦٣ ) ( ٣٦٧ ) ذكره تعليقاً . وهو من أنواع الضعيف ، وأخرجه البيهقي (٢ / ٣٦٤ ، ٣١٥ ) في الدلائل مختصراً ، بسنده عن ابن إسحاق .

١ – وأورده ابن كثير في البداية (٣ / ٥٠ – ٩٧ ) نقلاً عن ابن إسحاق . 🛚 =

<sup>736-</sup> خطامه : ما يقاد به البعير من زمام و نحوه .

المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، وكانت أمه عاتكة بنت عبد المطلب ، فقال : يا زهير ، أقد رضيت أن تأكل الطعام وتلبس الشياب وتنكح النساء وأخوالك حيث قد علمت لا يباعون ولا يبتاع منهم ، ولا ينكحون ولا ينكح إليهم ، أما إني أحلف بالله أن لو كانوا أخوال أبي الحكم بن هشام ثم دعوته إلى مثل ما دعاك إليه منهم ما أجابك إليه أبدا ، قال : ويحك يا هشام !! فماذا أصنع ؟ إنما أنا رجل واحد ، والله أن لو كان معي رجل آخر لقمت في نقضها حتى أنقضها ، قال : قد وجدت رجلاً ، قال : من هو ؟ قال : أنا ، قال له زهير : ابغنا رجلاً ثالناً .

فذهب إلى المطعم بن عدى [بن نوفل بن عبد مناف]، فقال له: يا مطعم، أقد رضيت أن يهلك بطنان من بني عبد مناف وأنت شاهد على ذلك موافق لقريش فيه ؟ أما والله لئن أمكنتموهم من هذه لتجدنهم إليها منكم سراعًا، قال: ويحك!! فماذا أصنع؟ إنما أنا رجل واحد، قال: قد وجدت ثانياً، قال: من هو؟ قال: أنا،قال: ابغنا ثالثاً، قال: قد فعلت، قال: من هو؟ قال: زهير بن أبي أمية، قال: ابغنارابعاً.

فذهب إلى أبى البختري بن هشام ، فقال له نحواً مما قال لمطعم ابن عدي ، فقال : وهل من أحد يعين على هذا ؟ قال : نعم ، قال : من

<sup>=</sup> ٢ - أخرجه بنحوه ابن سعد (١ / ٢٠٨ - ٢٠٩) في طبقاته من رواية الواقدى وهو من المتروكين، وأخرجه البيهقي (٢ / ٣١٤، ٣١٤) مرسلاً عن الزهرى والطبرى (٢ / ٣٤٠) مرسلاً عن القرظي .

هو ؟ قال : زهير بن أبي أمية والمطعم بن عدي وأنا معك ، قال : ابغنا خامساً.

فذهب إلى زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد فكلمه ، وذكر له قرابتهم وحقهم ، فقال له : وهل على هذا الأمر الذي تدعوني إليه من أحد ؟ قال: نعم ، ثم سمى له القوم ، فاتعدوا خطم الحجون (738) ليلاً بأعلى مكة فاجتمعوا هنالك ، فأجمعوا أمرهم ، وتعاقدوا على القيام في الصحيفة حتى ينقضوها ، وقال زهير بن أبي أمية : أنا أبدؤكم فأكون أول من يتكلم .

فلما أصبحوا غدوا إلى أنديتهم ، وغدا زهير بن أبي أمية عليه حلة ، فطاف بالبيت سبعًا ، ثم أقبل على الناس فقال : يا أهل مكة ، أنأكل الطعام و نلبس الثياب وبنوهاشم هلكى لا يباعون و لا يبتاع منهم، والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة ، قال أبو جهل وكان في ناحية المسجد : كذبت والله لا تشق ، قال زمعة بن الأسود : أنت والله أكذب ، ما رضينا كتابها حيث كتبت قال أبو البخترى :صدق زمعة ، لا نرضى ما كتب والله فيها ، و لا نقر به ، قال المطعم بن عدي : صدقتما وكذب من قال غير ذلك ، نبرأ إلى الله منها ومما كتب فيها ، وقال هشام بن عمرو نحوًا من ذلك ، قال أبوجهل : هذا أمر قضى بليل تُشُوور فيه بغير هذا المكان ، وأبو طالب جالس في علما أمر قضى بليل تُشُوور فيه بغير هذا المكان ، وأبو طالب جالس في ناحية المسجد ، فقام المطعم بن عدى إلى الصحيفة ليشقها ، فوجد ناحية المسجد ، فقام المطعم بن عدى إلى الصحيفة ليشقها ، فوجد بن عكرمة ، فشلت يده ، فيما يزعمون .

<sup>738-</sup> خطم الحجون: اسم مكان بأعلى مكة.

(٣٦٨) قال ابن هشام: وقد ذكر بعض أهل العلم أن رسول الله على طالب: يا عم، إن الله قد سلط الأرضة على صحيفة قريش، فلم تدع فيها اسما هو لله إلا أثبتته فيها. ونفت منها الظلم والقطيعة والبهتان، فقال: أربّك أخبرك بهذا؟ قال: نعم، قال: فوالله ما يدخل عليك أحد، ثم خرج إلى قريش، فقال: يا معشر قريش، إن ابن أخي أخبرني بكذا وكذا، فهلم صحيفتكم: فإن كانت كما قال ابن أخي فانتهوا عن قطيعتنا، وانزلوا عما فيها، وإن كان كاذباً دفعت إليكم ابن أخى، فقال القوم: رضينا، فتعاقدوا على ذلك، ثم نظروا، فإذا هي كما قال رسول الله عليه، فزادهم ذلك شراً، فعند ذلك صنع الرهط من قريش في نقض الصحيفة ما صنعوا.

(٣٦٩) قال ابن إسحاق: فلما مزقت الصحيفة، وبطل ما فيها، قال أبو طالب فيما كان من أمر أولئك النفر الذين قاموافي نقضها يمدحهم، [فقال مشيراً لهم]:

ألا هل أتى بحسرينا صنع ربنا على نأيهم والله بالناس أرود (739) فيخبرهم أن الصحيفة مزقت وأن كل مسالم يرضه الله مُفْسَد تراوحها إفك وسحر مجمع ولم يُلْفَ سحر آخر الدهر يصعد

<sup>(</sup> ٣٦٨ ) إسناده ضعيف . انظر السابق .

<sup>(</sup> ٣٦٩ ) انظر : البداية والنهاية ( ٣ / ٩٧ – ٩٨) نقلاً عن ابن إسحاق .

<sup>739-</sup> بحرينا : هم المهاجرون إلى الحبشة ، وقد نسبهم إلي البحر لاجيتازهم له . - أرود : أرفق، ومنه قولهم : رويدك يا فلان أي ترفق وتمهل .

تداعى لها من ليس فيها بقرقر وكانت كفاء رقعة بأثيمة ويظعن أهل المكتين فيهربوا ويترك حراث يقلب أمره وتصعد بين الأخشبين كتيبة فمن ينش من حضارمكةعزه

فطائرها فى رأسها يىتردد (740) ليقطع منها ساعد ومقلد (741) فرائصهم من خشية الشر ترعد أيتهم فيهم عند ذاك وينجد (742) لها حدج سهم وقوس ومرهد (743) فعزتنا فى بطن مكة أتلد (744)

740- قرقر: ذليل والقرقر من الأرض هو السهل المعبد فاستعارها لهم ، والمعنى أن الذين كتبوها هم الأشداء الذين يصيبهم ذلها وهوانها .

- طائرها في رأسها يتردد : كناية عن الشؤم والشر الذي بها .

741 - المقلد : العنق ، اسم مكان من القلادة ، لأن العنق موضع القلادة ومحلها وهو كناية عن القتل .

742- الحراث: المكتسب الذي يسعى على رزقه.

يتهم : يأتي تهامة وهو ما انخفض من أرض الحجاز، وتطلق على الشريط الغربي من الجزيرة بجوار البحر الأحمر .

ينجد : يأتي نجداً وهو ما ارتفع من أرض الحجاز، وتطلق على المنطقة الشرقية من الجزيرة، والمعنى أن الساعى على رزقه لا يدرى أين يذهب لشدة الحرب وهول المعركة. 743- الأخشبان : جبلان معروفان بمكة .

حدج: كثرة كاثرة وأصله نبت صغير ينبت بكثرة فشبهوا به لكثرتهم.

- موهد: سيف قاطع مشتق من رهد الثوب إذا مزقه.

744- ينش: أي ينشأ بمعنى أن يستحدث له عزاً ومكانة .

أتلد: أقدم وأعرق ، فهم أعز من كل مستجلب لعزة جديدة.

نشأنا بها والناس فيها قبلائل ونطعم حيى يترك الناس فضلهم جزى الله رهطاً بالحجون تتابعوا قعودا لدى خطم الحجون كأنهم أعان عليها كل صقر كأنه جرىء على جلى الخطوب كأنه من الأكرمين من لؤي بن غالب طويل النجاد خارج نصف ساقه عظيم الرماد سيد وابن سيد وينى لأبناء العشيرة صالحا ألظ بهذا الصلح كل مبرأ

فلم ننفكك نزداد خيرا ونحمد إذا جعلت أيدي المفيضين ترعد على مملأ يهدي لحزم ويرشد على ممار يهدي لحزم ويرشد مقاولة بل هم أعز وأمجد(745) إذا ما مشى في رفرف الدرع أحرد(746) شهاب بكفي قابس يتوقد إذا سيم خسفًا وجهه يتربد(747) على وجهه يسقى الغمام ويسعد(747) يحض على مقرى الضيوف ويحشد(748) إذا نحن طفنا في البمالاد ويمهد عظيم اللواء أمره ثم يحمد(750)

745- مقاولة: ملوك.

746- أحرد: مصاب بالحرد وهوالتثاقل في المشية.

747- يتربد: يتغير من الغيظ والكمد.

748- طويل النجاد: كناية عن الطول ، والنجاد: حمائل السيف ، وحمائل السيف إذا طالت لزم من ذلك طول الرجل حتى لا يمس الأرض.

- خارج نصف ساقه: مشمر للحرب، مستعد للقتال.

749- عظيم الرماد : كناية عن الكرم ، لأن الرجل إذا كثر طبخه للضيوف كثر الرماد الناجم عن اشتعال النار .

750- ألظ: لزمه وحافظ عليه ، وفي الحديث « ألظوا بياذا الجلال والإكرام » أي الزموا قولها .

فضوا ما قضوا فى ليلهم ثم أصبحوا هم رجعوا سهل بن بيضاء راضيا متى شرك الأقوام فى جل أمرنا وكنا قديماً لا نقر ظلامة فيالقصى هل لكم فى نفوسكم فيانى وإياكم كسما قال قائل

على مسهل وسسائر الناس رقد وسر أبو بكر بها ومحمد وكنا قديماً قبلها نتودد وندرك ما شئنا ولا نتشدد وهل لكم فيما يجئ به غد لديك البيان لو تكلمت أسود

وقال حسان بن ثابت يبكي المطعم بن عدي حين مات ، ويذكر قيامه في نقض الصحيفة :

أيا عين فابكي سيد القوم واسفحي وبكي عظيم المَشْعَريْن كليمهما فلو كان مجد يخلد الدهر واحدًا أجرت رسول الله منهم فأصبحوا فلو سئلت عنه معد بأسرها لقالوا هو الموفى بخفرة جاره فما تطلع الشمس المنيرة فوقهم وآبي إذا يأبي وأعظم شيمه

بدمع وإن أنزفته فاسكبي الدما على الناس معروفا له ما تكلما من الناس أبقى مجده اليوم مطعماً عبيدك ما لبى مهل وأحرما وقحطان أو باقى بقية جُرهُما وذمته يوما إذا ما تذما (751) على مشله فيهم أعز وأعظما وأنوم عن جار إذا الليل أظلما

قال ابن هشام: قوله: « كليهما » عن غير ابن إسحق.

(٣٧٠) قال ابن هشام : وأما قوله « أجرت رسول الله عَلِيْكُ

( ۳۷۰ ) انظر : تاریخ الطبری ( ۲ / ۳٤۷ ) .

751- الخفرة : العهد والذمام .

تذمما: طلب العهد والإجارة فإنه يجيره ويفي بعهده.

منهم» فإن رسول الله عَلَيْكُ لما انصرف عن أهل الطائف ولم يجيبوه إلى ما دعاهم إليه من تصديقه و نصرته صار إلى حراء ، ثم بعث إلى الأخنس بن شريق ليجيره ، فقال : أنا حليف والحليف لا يجير ، فبعث إلى سهيل بن عمرو ، فقال : إن بنى عامر لا تجير على بنى كعب فبعث إلى المطعم بن عدي ، فأجابه إلى ذلك ، ثم تسلح المطعم وأهل بيته ، وخرجوا حتى أتوا المسجد ، ثم بعث إلى رسول الله عَلَيْكُ ، فطاف بالبيت وصلى عنده ثم ان ادخل ، فدخل رسول الله عَلَيْكُ ، فطاف بالبيت وصلى عنده ثم انصرف إلى منزله ، فذلك الذي يعنى حسان بن ثابت .

قال ابن إسحاق : وقال حسان بن ثابت أيضاً يمدح هشام بن عمرو لقيامه في الصحيفة :

عقدا كما أوفي جوار هسام للحارث بن حُبيّب بن سُحام أوفوا وأدوا جارهم بسلام

هل يسوفين بنو أمية ذمية من معشر لا يغدرون بجارهم وإذا بنو حسل أجاروا ذمة وكان هشام أخا سُحام

قال ابن هشام : ويقال سخام .

### إسلام الطفياء بن عمره الحوسن

(٣٧١) قال ابن إسحاق: وكان رسول الله عَيْكُ - على ما يرى

<sup>(</sup> ۳۷۱ ) خبر ضعیف .

۱- أخرجه ابن الأثير (٣ / ٧٨ ) في أسد الغابة بسنده عن ابن إسحاق ، وأورده ابن كثير في البداية (٣ / ٩٨ ، ٩٩ ) نقلا عن ابن إسحاق بغير سند ، وقال ابن كثير : هكذا ذكر ابن إسحاق قصة الطفيل مرسلة بلا إسناد .

<sup>{</sup> ٤٧٦ / سيرة جـ ١ / صحابة }

من قومه -يبذل لهم النصيحة ، ويدعوهم إلى النجاة مما هم فيه ، وجعلت قريش حين منعه الله منهم يحذرونه الناس ومن قدم عليهم من العرب .

وكان الطفيل بن عمرو الدوسي يحدث أنه قدم مكة ورسول الله عَلَيْ بها ، فمشى إليه رجال من قريش ، وكان الطفيل رجلاً شريفاً، شاعراً ، لبيباً ، فقالوا له : يا طفيل ، إنك قدمت بلادنا ، وهذا

= ٢ - أورده ابن عبد البر في الاستيعاب (٢ / ٧٥٩ - ٧٦٢)، والذهبي في السير (١ / ٣٤٥ - ٧٦٢)، والذهبي في السير (١ / ٣٤٥ ، ٣٤٥) وقالا : ذكره ابن إسحاق ،عن عشمان بن حويرث عن صالح بن كيسان عن الطفيل به، وقال ابن حجر في الإصابة (٣ / ٢٨٧) : ذكرها ابن إسحاق في سائر النسخ بلا إسناد .

قلت : فيه عنعنة ابن إسحاق وشيخه لم أقف عليه ، وفيه انقطاع بين ابن كيسان ، والطفيل .

٣ - ذكره الأموى في مغازيه عن ابن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن ابن الطفيل وسنده ضعيف جداً لأن فيه ابن الكلبي .

٤- أخرجه ابن عبد البر ( ٢ / ٧٥٩ ) من طريق ابن أبي أسامة عن محمد بن عمران بن الأزدى عن هشام بن الكلبي فذكره بمعناه . وسنده لا يصح بحال من الأحدال .

٥ -- وأخرجه ابن سعد (٤ / ٢٣٧ - ٢٣٩) بنحوه من طريق الواقدى عن عبد
 الله بن جعفر عن عبد الواحد بن أبي عون به . والواقدى من المتروكين ، واتهم بالكذب

الرجل الذي بين أظهر نا قد أعضل بنا(752)، وقد فرق جماعتنا، وشتت أمرنا ، وإنما قوله كالسحر: يفرق بين الرجل وبين أبيه ، وبين الرجل وبين أخيه ، وبين الرجل وبين زوجته ، وإنا نخشى عليك وعلى قومك قدما دخل علينا ، فلا تكلمه ، ولا تسمعن منه شيئًا ، قال : فوالله ما زالوا بي حتى أجمعت ألا أسمع منه شيئاً ولا أكلمه ، حتى حشوت في أذني حين غدوت إلى المسجد كُرْسُف (753) فرقا(754) من أن يبلغني شئ من قوله ، وأنا لا أريد أن أسمعه ، قال : فغدوت إلى المسجد فإذا رسول الله عَيْقَة قائم يصلى عند الكعبة ، قال: فقمت منه قريباً ، فأبي الله إلا أن يسمعني بعض قوله ، قال : فسمعت كلاماً حسناً ، قال : فقلت في نفسي : وا ثكل أمي ، والله إنى لرجل لبيب شاعر ما يخفى على الحسن من القبيح ، فما يمنعنى أن أسمع من هذا الرجل ما يقول ؟ فإن كان الذي يأتي به حسنا قبلته ، وإن كان قبيحاً تركته ، قال : فمكثت حتى انصرف رسول الله عَيْقُهُ إلى بيته ، فأتبعته حتى إذا دخل بيته دخلت عليه ، فقلت : يا محمد ، إن قومك قد قبالوالي كذا وكذا ، للذي قبالوا ، فوالله ما برحوا يخوفونني أمرك حتى سددت أذنى بكرسف لئلا أسمع قولك ، ثم أبي الله إلا أن يسمعني قولك ، فسمعته قولاً حسناً ، فاعرض على أمرك ، قال: فعرض على رسول الله على الإسلام ، وتلا على "

<sup>752-</sup> أعضل بنا : اشتد أمره علينا ، ومنه قولهم : مسألة معضلة شديدة .

<sup>753 -</sup> كرسفا: الكرسف هو القطن.

<sup>754-</sup> فرقا : بفتح الراء خوفاً ، ومنه قوله تعالى : ﴿ وَلَكُنْهُمْ قُومٌ يَفْرَقُونَ ﴾ أي يخافون .

القرآن ، فلا والله ما سمعت قولا قط أحسن منه ، ولا أمراً أعدل منه ، قال: فأسلمت ، وشهدت شهادة الحق ، وقلت: يا نبي الله ، إني امرؤ مطاع في قومي ، وأنا راجع إليهم، وداعيهم إلى الإسلام ، فادع الله أن يجعل لي آية تكون لي عوناً عليهم فيما أدعوهم إليه ، قال : « اللهم اجعل له آية » قال : فمخرجت إلى قومي ، حتى إذا كنت بثنية (755) تطلعني على الحاضر (756) وقع نور بين عيني مثل المصباح ، قال : قلت : اللهم في غير وجهي ، إني أخشى أن يظنوا أنها مثلة وقعت في وجهي لفراقي دينهم ، قال : فتحول فوقع في رأس سوطي ، قال : فجعل الحاضرون يتراءون ذلك النور في سوطي كالقنديل المعلق ، وأنا أهبط إليهم من الثنية ، قال : حتى جئتهم ، . فأصبحت فيهم ، قال : فلما نزلت أتاني أبي - وكان شيخًا كبيراً -قال: فقلت: إليك عنى يا أبت ، فلست منك ولست منى ، قال: لم يا بني ؟ قال :قلت : أسلمت وتابعت دين محمد عَيُّك ،قال : أي بني فديني دينك ، قال : فقلت : فاذهب فاغتسل وطهر ثيابك ثم تعال حتى أعلمك ما عُلمت ، قال : فذهب فاغتسل وطهر ثيابه ، قال : ثم جاء فعرضت عليه الإسلام فأسلم ، ثم أتتنى صاحبتى فقلت : إليك عنى فلست منك ولست منى ، قالت : لم بأبي أنت وأمى ؟ قال : فرق بيني وبينك الإسلام ، وتابعت دين محمد عَلِيَّة ، قالت : فديني دينك ، قال : قلت : فاذهبي إلى حِنا ذي الشَّري [قال ابن هشام : ويقال :حمَّى ذي الشري و فتطهري منه ، وكان ذو الشري صنما

<sup>755–</sup> الثنية : الفرجة بين جبلين .

<sup>756–</sup> الحاضر : القوم النازلون حول البئر لشرب الماء .

لدوس، وكان الحمى حمى حموه له، به وشل (757) من ماء يهبط من جبل، قال: فقالت: من ماء يهبط من جبل قال: قالت: بأبي أنت وأمي، أتخشى على الصبية من ذي الشرى شيئاً ؟ قال: قلت: لا أنا ضامن لذلك، قال: فذهبت فاغتسلت، ثم جاءت فعرضت عليها الإسلام فأسلمت، ثم دعوت دوسا (758) إلى الإسلام، فأبطئوا على، ثم جئت إلى رسول الله علية بمكة، فقلت له: يا نبي الله، إنه قد غلبني على دوس الرنا (759) فادع الله عليهم، فقال: « الله، إنه قد غلبني على دوس الرنا (759) فادع الله عليهم، فقال: « اللهم اهد دوساً، ارجع إلى قومك فادعهم وارفق بهم» قال: فلم أزل بأرض دوس أدعوهم إلى الإسلام حتى هاجر رسول الله عليه بمن أسلم معى من قومي ورسول الله عليه بخيبر، حتى نزلت المدينة بسبعين أو ثمانين بيتا من دوس، ثم لحقنا برسول الله عليه بخيبر فأسهم لنا (760) مع المسلمين، ثم لم أزل مع رسول الله عليه، حتى إذا فتح الله عليه مكة قلت: يا رسول الله، ابعثني إلى ذي الكفين [صنم عمرو بن [جممة]] حتى أحرقه.

(٣٧٢)قال ابن إسحاق:فخرج إليه ، فجعل طفيل يوقد عليه

( ٣٧٢ ) انظر السابق .

<sup>757-</sup> وشل: الماء القليل.

<sup>758-</sup> دوس: اسم لقبيلة الطمفيل ، وهي قبسيلة مشهورة منها أبو هريرة رضي الله عنه .

<sup>759-</sup> الرنا : اللهو الشاغل للقلب والبصر ، كأنه يرني إليه لحسنه وبهجته .

<sup>760-</sup> أسهم لنا: جعل لنا سهماً في الغنيمة.

النار ويقول

ميلادنا أقدم من ميلادكا

ياذا الكفين لست من عبادكا

# \* إنى حشوت النار في فؤادكا \*

قال : ثم رجع إلى رسول الله عَلَيْة ، فكان معه بالمدينة حتى قبض الله رسوله عَلِيّة ، فلما ارتدت العرب خرج مع المسلمين ، فسار معهم حتى فرغوا من طليحة ، ومن أرض نجد كلها ثم سار مع المسلمين إلى اليمامة ومعه ابنه عمرو بين الطفيل ، فرأى رؤيا وهو متوجه إلى اليمامة فقال لأصحابه إنى قد رأيت رؤيا فاعبروها(761) لى: رأيت أن رأسى حُلِق ، وأنه خرج من فمى طائر،وأنه لقيتنى امرأة فأدخلتني في فرجها ، وأري ابني يطلبني طلبا حثيثاً (762)، ثم ماذا ؟ قال : أما حلق رأسي فوضعه ، وأما الطائر الذي خرج من فمي فروحى ، وأما المرأة التي أدخلتني فرجها فالأرض تحفر لي فأغيب فروحى ، وأما المرأة التي أدخلتني فرجها فالأرض تحفر لي فأغيب ما أصابني ، فقيل رحمه الله شهيداً باليمامة ، وجرح ابنه جراحة شديدة ثم استبل منها (763) ثم قتل عام اليرموك في زمن عمر رضى الله عنه شهيداً .

<sup>761-</sup> فاعبروها لى : فسروها لى ،قال تعالى على لسان الملك ﴿ إِنْ كَنْتُم للرؤيا تعبرون﴾ أي تستطعيون تفسيرها .

<sup>762</sup> حثيثاً : أي طلبا سريعا قال تعالى : ﴿ يغشى الليل النهار يطلبه حثيثاً ﴾.

<sup>763</sup> استبل منها : شفي وبرئ .

وبت كما بات السليم مسهدا (764) تناسيت قبل اليوم خلة مهددا (765) إذا أصلحت كفاي عاد فأفسدا فلله هلذا الدهر كيف ترددا وليداً وكهالاً حين شبت وأمردا

ألم تغتمض عيسناك ليلة أرمدا وما ذاك من عشق النساء ، وإنما ولكن أرى الدهر الذي هو خائن كهولا وشبانا فقدت وثروة وما زلت أبغي المال مذ أنا يافع

( ٣٧٣ ) خبر ضعيف . أورده ابن كثير ( ٣ / ٢ ) في البداية ، نقلاً عن ابن هشام وقال ابن كثير : هكذا أورد ابن هشام هذه القصة ههنا ، وهو كثير المؤاخذات لمحمد بن إسحاق رحمه الله ، وهذا نما يؤاخذ به ابن هشام رحمه الله فإن الخمر إنما حرمت بالمدينة بعد وقعة بني النضير . وكان الأنسب والأليق بابن هشام أن يذكر هذه القصة بعد الهجرة ، ولا يذكرها ههنا .

قال السهيلي : هذه غفلة من ابن هشام ومن تابعه ، فإن الناس مجمعون على أن الحمر لم ينزل تحريمها إلا في المدينة بعد أحد .

<sup>764-</sup> أرمدا: أصيب بالرمد في عينه مما يؤذي العين ، ويمنعها من النوم .

السليم : الملدوغ ، وعبر عنه بالسليم تفاؤلاً ، كما سميت الصحراء مفازة وهي مهلكة.

<sup>-</sup> مسهداً : من السُّهاد وهوالأرق ونفور النوم عن العين ليلاً .

<sup>765-</sup> مهدد : اسم محبوبة الأعشى ، والخلة هي الصداقة والصحبة .

وأبت ذل العيس المراقيل تغتلي مسافة ما بين النجير فصر خدا (766) الا أيهذا السائلي أين يحمت فإن لها في أهل يشرب موعدا فأن تسألي عني فبارب سائل حفي عن الأعشى به حيث أمعدا (768) أجدت برجليها النجاء وراجعت يداها خنافاً ليناً غير أحردا (769) وفيها إذا ما هجرت عجرفية إذا خلت حرباء الظهيرة أصيدا (770)

766- العيس: النوق البيض الرءوس.

المراقيل: جمع مرقال وهي النوق المسرعات.

النجير - صرخد: موضعان أولهما باليمن والثاني بالجزيرة العربية.

767 - يممت : قصدت ناحية النبي عليه بيثرب وهي المدينة وفيه إشكال فإن الروايات التاريخية تدل على أنه لقى النبي بمكة لا بالمدينة .

768 - حفى : مبالغ فى السؤال عنى ، شديد الاهتمام بى ومنه قوله تعالى : ﴿ إِنه كان بى حفياً ﴾.

769- النجاء: الإسراع في السير كمن يريد النجاء من مهلكة .

خنافاً: الخناف هو ميل اليدين من شدة النشاط.

غير أحود : ليس فيه اعوجاج فهو سير مستقيم ، وإن مالت في يديها ، فمن شدة السرعة لا من عيب فيها .

770- هجرت: بتشديد الجيم سارت في الهاجرة وهو وقت الظهيرة .

عجوفية : ضرب من السير فيه تخليط من شدة التعب والكلال .

- أصيدا : من في عنقه ميل من كبر أو مرض ، والحرباء تميل بعنقها في وقت الظهيرة باتجاه الشمس .

وآليت لا آوي لها من كاللة ولا من حفي حتى تلاقي محمدا (771) متى ما تناخى عندباب ابن هاشم تراحى وتلقى من فــواضله ندى أغار لعمرى في البلاد وأنجدا (772) له صدقات ما تغب ونائل وليس عطاء اليوم مانعه غدا (773) أجدك لم تسمع وصاة محمد نبى الإله حيث أوصى وأشهدا ولا قيت بعد الموت من قد تز ودا فترصد للموت الذي كان أرصدا

نبى يرى مالا ترون وذكره إذا أنت لم ترحل بزادمن التقي ندمت على أن لا تكون كمسئله

#### فاياك والمتات لا تقربنها

ولا تأخيذن سهما حديدا لتفصدا (774)

ولا النصب المنصر ب لا تنسكنه

ولا تعبد الأوثان والله فاعبدا (775)

771- لا آوى لها: أي لا أرق لها أو أشفق عليها من تعبها.

حفى : رقة الحافر من كثرة المشي عما يؤذي الدابة .

772- أغار: وصل كل غور وهو ما انخفض من الأرض وهو بمعنى رأتهم).

أنجد: وصل كل مكان عال مثل نجد، والمعنى أن ذكره وصل كل مكان دون استثناء.

773– ما تغب : ما تنقطع ، ومنه «زرغياً تزدحباً ».

نائل: النائل هو العطاء الكثير.

774- لتفصدا : الفصد : أن يقطع أحد عروق ناقته لينزف منها الدم فيضعه على النار

ليتكون منه طعام يسمى الفصيدة ، وهو محرم في الإسلام لأنه هو الدم المسفوح.

775 لا تنسكنه: لا تقيم النسك عنده ، حيث كان أهل الجاهلية يذبحون عندها العتائر ثم يطلون رءوس الأصنام بدمائها.

{ ٤٨٤ / سيرة جـ ١ / صحابة }

ولا تقــربن َّحُرَّةً كــان ســرُّها

عليا حسراماً فانكسحن أوتأبدا (776)

وذا الرَّحِم القــربــى فلا تقطـعنه

لعاقبة ولا الأسير المقيدا

وسبح على حين العشيات والضحي

ولا تَحْمَد الشيطان والله فاحمَدا

ولا تسخرن من بائس ذي ضرارة

ولا تحسبن المال للمرء مُخْلدًا (777)

فلما كان بمكة أو قريبًا منها اعترضه بعض المسركين من قريش فسأله عن أمره ، فأخبره أنه جاء يريد رسول الله عَبَا لله ليسلم ، فقال له يا أبا بصير إنه يحرم الزنا ، فقال الأعشى : والله إن ذلك لأمر مالى فيه من أرب ، فقال له : يا أبا بصير ، فإنه يحرم الخمر ، فقال الأعشى اما هذه فوالله إن في النفس منها لعَلاَلات (778) ، ولكنى منصرف ، فأتروى منها عامى هذا ، ثم آتيه فأسلم ، فانصرف ، فمات في عامه فأتروى منها عامى هذا ، ثم آتيه فأسلم ، فانصرف ، فمات في عامه ذلك ، ولم يعد إلى رسول الله عَلَيْ .

<sup>776-</sup> سرها: نكاحها.

تأبدا : امتنع عنهن بالعزوبة ، ومنه قيل للوحوش النافرة أوابد ، لأنها امتنعت وتحصنت بالجبال ونحوها .

<sup>777-</sup> ذى ضرارة : ذى ضرورة بمعنى أنه مضطر إلى ما هو فيه .

<sup>778-</sup> العلالات : جمع علالة وهي البقية من الشيء والمعنى أن في نفسه بقية من حبه لها وشغفه بها .

قال ابن إسحق : وقد كان عدوالله أبو جهل بن هشام ، لعنه الله مع عداوته لرسول الله عليه وبغضه إياه وشدته عليه يذله الله له إذا رآه .

سفيان الثقفي، وكان واعية، قال: قدم رجل من أراش: [قال ابن سفيان الثقفي، وكان واعية، قال: قدم رجل من أراش: [قال ابن هشام: ويقال آراشة] بابل له بمكة فابتاعها منه أبو جهل، فمطله بأثمانها، فأقبل الأراشي حتى وقف على ناد من قريش ورسول الله على ناحية[من] المسجد جالس، فقال: يا معشر قريش، من رجل يؤديني (779) على أبي الحكم بن هشام فإني رجل غريب ابن سبيل ، وقد غلبني على حقى،قال: فقال له أهل ذلك المجلس: أترى ذلك الرجل الجالس، [يعني] لرسول الله على وهم يه زءون به لما يعلمون الرجل الجالس، [يعني] لرسول الله على من العداوة، اذهب إليه فإنه يؤديك عليه، قال: فأقبل الأراشي حتى وقف على رسول الله على أن قبله، وأنا وجل غريب ابن سبيل وقد سألت هؤلاء القوم عن رجل يؤديني عليه يأخذ لي حقى منه، فأشاروا لي إليك، فخذ لي حقى منه يرحمك الله، قال

<sup>(</sup> ٣٧٤ ) خبر ضعيف . أخرجه البيه قي ( ٢ / ١٩٢ – ١٩٤ ) في الدلائل بسنده عن ابن إسحاق ، وأورده ابن كثير في البداية ( ٣ / ٤٥ ) نقلاً عن ابن إسحاق . إسناده معضل .

<sup>779</sup> يؤديني : يعينني على أخذ حقى منه مشتق من الأداة وهي ما يتوصل به إلى فعل الشيء ، كأنه يقول : من يكون أداتي في استرداد حقى من أبي الحكم .

انطلق إليه، فقام معه رسول الله عَلَيْكُ ، فلما رأوه قام معه قالوا لرجل من معهم: اتبعه إفرانظر ماذا يصنع، قال: وخرج رسول الله عَلِينَهُ حتى جاءه ، فضرب عليه بابه ، فقال : من هذا ؟ فقال : « محمد فاخرج إلى » فخرج إليه وما في وجهه من رائحة ، قد انتقع لونه (780) فقال: « أعط هذا الرجل حقه » فقال: نعم لا تبرح حتى أعطيه الذي له،قال: فدخل فخرج إليه بحقه فدفعه إليه ، ثم انصرف رسول الله عَيْدٌ ، وقال للأراشي : « الحق بشأنك » ، فأقبل الأراشي حتى وقف على ذلك المجلس، فقال: جزاه الله خيراً، فقيد والله أخذلي حقى ، قال : و جاء الرجل الذي بعثوا معه ، فقالوا : و يحك !! ماذا رأيت ؟ قال : عجباً من العجب ، والله ما هو إلا أن ضرب عليه بابه فخرج إليه وما معه روحه ، فقال له : أعط هذا حقه ، فقال : نعم لا تبرح حتى أخرج إليه حقه ، فدخل فخرج إليه بحقه فأعطاه إياه ، قال: ثم لم يلبث أبو جهل أن جاء ، فقالوا : ويلك ! مالك ! والله ما رأينا مثل ما صنعت قط ، قـال : ويحكم !! والله ما هو إلا أن ضرب على بابي وسمعت صوته فملئت رعبا ثم خرجت إليه وإن فوق رأسه لفحلا من الإبل ما رأيت مثل هامته (781) ولا قصرته (782) ولا أنيابه لفحل قط ، والله لو أبيت لأكلني.

<sup>780-</sup> انتقع لونه: تغير من الخوف أو الغضب ومثلها امتقع وابتقع .

<sup>781 -</sup> هامته: الهامة هي الرأس يقال هو هامة القوم أي سيدهم ورئيسهم.

<sup>782 --</sup> قصرته: القصرة: العنق.

(۳۷٥) قال ابن إسحاق: وحدثنى أبى إسحاق بن يسار ، قال : كان ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن [عبد] المطلب بن عبد مناف أشد قريش ، فخلا يوما برسول الله على في بعض شعاب مكة ، فقال له رسول الله على : « ياركانة، ألا تتقى الله وتقبل ما أدعوك إليه » ، قال : إني لو أعلم أن الذي تقول حق لا تبعتك ، قال : فقال رسول الله على : « أفرأيت إن صرعتك أتعلم أن ما أقول حق ؟ » قال : نعم ، قال : « فقم حتى أصارعك » قال : فقام ركانة إليه فصارعه ، فلما على بطش به رسول الله على أضجعه وهو لا يملك من نفسه شيئاً ، ثم قال : عد يا محمد ، فعاد ، فصرعه ، ثم قال : يا محمد ، والله إن قال : عد يا محمد ، فعاد ، فصرعه ، ثم قال : يا محمد ، والله إن هذا للعجب ، أتصرعني؟ قال رسول الله على « قال : يا محمد ، والله إن شئت أن أريكه إن اتقيت الله واتبعت أمرى » قال : ما هو ؟ قال : « أدعو لك هذه الشجرة التي ترى فتأتيني » ، قال : ادعها ، فدعاها

( ٣٧٥ ) حديث ضعيف ، وإسناده معضل .

أخرحه أبو داود ( ۷۸ ، ٤ ) ، والترمذي ( ۱۸٤٤ ) والبخاري في تاريخه الكبير ( ۱۸٤٤ ) والحاكم ( ٣ / ٥٦٢ ) في مستدركه ، والطبراني ( ٢٦١٤ ) في معجمه الكبير من طرق عن أبي الحسن العسقلاني عن أبي جعفر بن محمد عن أبيه به .

وكذا البيهقى ( ٦٢٥٨ ) في شعب الإيمان ، وابن مندة كما في أسد الغابة ( ٢ / ٢٣٦ ) وقال الترمذي ؛ هذا حديث غريب ، وإسناده ليس بالقائم ، ولا نعرف أبا الحسن العسقلاني ، ولا ابن ركانة ، وقال البخاري: إسناده مجهول، لا نعرف سماع بعضه من بعض . وانظر البداية والنهاية (٣ / ٣ / ١) نقلاً عن ابن إسحاق، ويراجع الكلام عن الحذيث بالإسهاب في رسالة ( المسارعة إلي المصارعة ) للسيوطي برقم ( ١ ) من تحقيقي ، والحمد لله أولا وآخراً .

فأقبلت حتى وقفت بين يدى رسول الله عَيْنَكُ ، قال : فقال لها : «ارجعى إلى مكانك» قال: فرجعت إلى مكانها ، قال : فذهب ركانة إلى قومه فقال : يا بني عبد مناف ، ساحروا (783)بصاحبكم أهل الأرض ، فوالله ما رأيت أسحر منه قط ، ثم أخبرهم بالذي رأى والذي صنع .

وخبره من الحبشة ، فوجدوه في المسجد ، فجلسوا إلله على وسول الله على وسول الله على وسرون رجلاً ، أو قريب من ذلك ، من النصارى ، حين بلغهم [أمره] وخبره من الحبشة ، فوجدوه في المسجد ، فجلسوا إليه وكلموه وسألوه ، ورجال من قريش في أنديتهم حول الكعبة ، فلما فرغوا من مسألة رسول الله على عما أرادوا دعاهم رسول الله على إلى الله وتلا عليهم القرآن ، فلما سمعوا القرآن فاضت أعينهم من الدمع ، ثم استجابوا لله وآمنوا به ، وصدقوه وعرفوا منه ما كان يوصف لهم في كتابهم من أمره ، فلما قاموا عنه اعترضهم أبو جهل بن هشام في نفر من قريش ، فقالوا لهم : خيبكم الله من ركب ، بعثكم من ورائكم من قريش ، فقالوا لهم : خيبكم الله من ركب ، بعثكم من ورائكم من أهل دينكم ترتادون لهم لتأتوهم بخبير الرجل ، فلم تطمئن

<sup>(</sup> ٣٧٦ ) خبر ضعيف . أخرجه البيه قي ( ٢ / ٣٠٦ ، ٣٠٦ ) في الدلائل بسنده عن ابن إسحاق ، وأورده ابن كثير في البداية ( ٣ / ٨١ ) نقلاً عن البيهقي .

وقد ذكره المصنف بلا سنـد ، وورد في الآيات أسباب أخرى للنزول صحيحة الإسناد منها الخبر التالي .

<sup>783-</sup> ساحروا بصاحبكم: أي غالبوا أهل الأرض في السحر فإنه يغلبهم.

مجالسكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدقتموه بما قال ، ما نعلم ركبا أحمق منكم أو كما قالوا لهم ، فقالوا لهم : سلام عليكم ، لا نجاهلكم، لنا ما نحن عليه ولكم ما أنتم عليه ، لم نأل أنفسنا خيراً (784)

(٣٧٧) ويقال: إن النفر من النصارى من أهل نجران ، فالله أعلم أي ذلك كان ، فيقال والله أعلم: فيسهم نزلت هـؤلاء الآيات (٢٨: ٢٥ - ٥٥): ﴿ الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين إلى قـوله تعالى: ﴿ لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغى الجاهلين ﴾ .

(٣٧٨) قال ابن إسحاق: وقد سألت ابن شهاب الزهري عن هولاء الآيات فيمن نزلت ، فقال لى : ما زلت أسمع من علمائنا أنهن أنزلن في النجاشي وأصحابه ، والآيات من [سورة] المائدة قوله (٥: ﴿ ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون ﴾ إلى قوله : ﴿ فاكتبنا مع الشاهدين ﴾ .

(٣٧٩) قال ابن إسحاق: وكان رسول الله عَلَيْكُ إذا جلس في

<sup>(</sup> ۳۷۸ ) إسناده حسن إلى الزهرى .

<sup>(</sup> ٢٧٩ ) خبر صحيح . ورد عن عدة من الصحب الكرام .

۱ – حدیث سعد بن أبی وقاص ، أخرجه مسلم (۲٤۱۳) ، والنسائی (۱۸۳) فی تفسیره ، وابن ماجة (۲۱۲۸) ، وابن حبان (۲۵۳۹) ، والحاکم =

<sup>784-</sup> لم نأل أنفسنا خيراً : لم نقصر في حيازة هذا الخير لأنفسنا .

<sup>{</sup> ٤٩٠ / سيرة جـ ١ / صحابة }

المسجد فجلس إليه المستضعفون من أصحابه خباب وعمار وأبو فكيهة يسار مولى صفوان بن أمية بن محرث، وصهيب وأشباههم من المسلمين هزأت بهم قريش، فقال بعضهم لبعض: هؤلاء أصحابه كما ترون، أهؤلاء من الله عليهم من بيننا بالهدى والحق؟ لو كان ما جاء به محمد خيراً ماسبقنا هؤلاء إليه وما خصهم الله به دوننا،

= (٣ / ٣١٩) وصححه ، وأقره الذهبي ، وأخرجه الفريابي ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والطبرى (٧ / ١٢٨) ، وأبو الشبيخ ، وابن مردويه ، كما في الدر المنثور (٣ / ٢٣) .

٢ - حديث ابن مسعود أخرجه أحمد (١ / ٤٢٠)، والطيراني (١٠٥٢٠) في الكبير، وقال الهيشمي في المجمع (٧ / ٢١): رجال أحمد رجال الصحيح غير كردوس وهو ثقة.

وأخرجه ابن أبي حاتم ، وابن جرير ، وأبو الشيخ ، وابن مردويه وأبو نعيم كما في الدر المنثور (٣ / ١٢ ) .

٣ - حديث خباب ، أخرجه ابن ماجه ( ٢١ ٢ ) ، والطبرى ( ٧ / ١٢٧ ) ، والطبرى و ١ / ١٢٧ ) ، والطبرانى ( ٣ - ١٥٧ ) في مشكل الآثار ، والطبرانى ( ٣ / ٣ ١ - ١٥٧ ) في مشكل الآثار ، وأبو نعيم في الحلية ( ١ / ١٤٦ - ١٤٧ ) وابن أبي شيبة ، وأبو يعلى ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وأبو الشيخ ، وابن مردويه والبيه قي في دلائله كما في الدر ( ٣ / ١٠٠٠) .

٤- وفي الباب عن الربيع بن أنس ، ومرسل مجاهد وعكرمة وابن زيد كما في
 تفسير الطبرى (٧ / ١٢٨) ، والدر المنثور (٣ / ١٢ ، ١٣) .

٥ - انظر : أسد الغابة (٣ / ٢٩٥)، والسير (١ / ١٥١)، والبداية (٣ / ١٠٤) كلهم نقلاً عن ابن إسحاق .

فأنزل الله تعالى فيهم: (٦: ٢٥ – ٥٥) ﴿ ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شي وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين، وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم .

(۳۸۰) وكان رسول الله عَلِيكَ ، فيما بلغنى ، كثيراً ما يجلس عند المروة إلى مبيعة غلام نصراني يقال له [جبير]، عبد لابن الحضرمي ، وكانوا يقولون : والله ما يعلم محمدا كثيرا مما يأتى به إلا [جبير] النصراني غلام ابن الحضرمي ، فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهم (۱۰۳:۱۳) : ﴿ ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين ﴾ .

قال ابن هشمام: يلحدون إليه : يميلون إليه ، والإلحاد: الميل عن الحق ، قال رؤبة بن العجاج:

\* إذ تبع الضحاك كل ملحد \*

<sup>(</sup> ۳۸۰ ) خبر صحیح . أخرجه ابن جرير ( ۱۶ / ۱۱۹ ) وأورده ابن كثير ( ۳۸۰ ) خبر صحیح . أخرجه ابن جرير ( ۱۱ / ۱۱۹ ) وقادة ، وغيرهما . ( ۱۱۹ ) كلاهما نقلا عن ابن إسحاق ، وصح عن ابن عباس ا – وأخرجه الحاكم ( ۲ / ۳۵۷ ) وصححه وأقره الذهبي ، عن ابن عباس وآدم بن أبي إياس ، وابن أبي شيبة ، وابن المنذر عن مجاهد كما في الدر ( ٤ / ۱۳۱ ) .

قال ابن هشام : يعني الضحاكُ الخارجي ، وهذا البيت في أرجوزة له .

(۳۸۱) قال ابن إسحاق: وكان العاص بن وائل السهمى - فيما بلغنى - إذا ذكر رسول الله عَلَيْكُ قال: دعوه فإنما هو رجل أبتر لا عقب له، لو قد مات لقد انقطع ذكره، واسترحتم منه، فأنزل الله في ذلك من قوله (۱۰۸: ۱-۳) ﴿ إِنَا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إِنْ شانئك هو الأبتر ﴾ ما هو خير لك من الدنيا وما فيها، والكوثر: العظيم.

قال ابن إسحاق: قال لبيد بن ربيعة الكلابي:

وصاحب ملحوب فجعنا بيومه

وعند الرداع بيتُ آخَر كوثر (785)

(  $^{1}$  المن عبر صحيح ، وإسناده مرسل .أخرجه ابن جرير (  $^{1}$  /  $^{1}$  ) ، وابن مردویه ، وابن سعد ، وابن عساكر كم في الدر المنثور (  $^{1}$  /  $^{1}$  ) عن ابن عباس . وأخرجه البيه قى (  $^{1}$  ) في البعث بسنده عن ابن إسحاق حدثني يزيد بن رومان مرسلاً وأورده ابن كثير في البداية ( $^{1}$  /  $^{1}$  ) ، وفي تفسيره ( $^{1}$  /  $^{1}$  ) ، وفي تفسيره ( $^{1}$  /  $^{1}$  ) ، وفي الباب عن مجاهد ، وتنادة ، وسعيد بن جبير ، والكلبي كلهم قالوا : هو العاص بن وائل .

<sup>785-</sup> ملحوب : المكان القفر ، مشتق من لحبت العود إذا قشرت ، فكأن هذا المكان عار من الماء والشجر .

والرداع: اسم موضع باليمامة .

يقول: عظيم.

قال ابن هشام : وهذا البيت في قصيدة له .

قال ابن هشام: وصاحب ملحوب: عوف بن الأخوص بن جعفر بن كلاب ، مات بملحوب ، وقوله: « وعند الرداع بيت آخر كوثر» يعني شريح بن الأخوص بن جعفر بن كلاب ، مات بالرداع ، والكوثر: أراد الكثير ، ولفظه مشتق من لفظ الكثير .

قال ابن هشام: قال الكميت بن زيد يمدح هشام بن عبد الملك ابن مروان: -

وأنت كثير يا بن مروان طيب

وكان أبوك ابن العقائل كوثرا (786)

وهذا البيت في قصيدة له .

قال ابن هشام : وقال أمية بن أبي عائذ الهذلي يصف حمار وحش:

ويحمى الحقيق إذا ما احتدم

ن حمحم في كوثر كالجِلاَلِ(787)

786- العقائل: ما تجب حمايته والحفاظ عليه.

787- احتدمن: أسرعن في الجرى.

حمحم : الحمحمة : صوت صدر الفرس حال إسراعه في جريه .

الجلال : جمع جل وهو ما يوضع على ظهر الفرس من سرج ونحوه ، والمعنى أن يجول وسط غبار كثيف محيط به إحاطة الجل بظهر .

يعني بالكوثر: الغبار الكثير ، شبهه لكثرته عليه بالجلال ، وهذا البيت في قصيدة له .

(٣٨٢) قال ابن إسحاق: حدثني جعفر بن عمرو [ قال ابن هشام: هو جعفر بن عمرو بن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري ] عن عبد الله بن مسلم أخي محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن أنس بن مالك، قال: سمعت رسول الله عليه وقيل له: يا رسول الله، ما الكوثر الذي أعطاك الله؟ قال: « نهر كما بين صنعاء إلى أيلة، آنيته كعدد نجوم السماء ترده طير لها أعناق كأعناق الإبل » قال: يقول عمر بن الخطاب: إنها يا رسول الله لناعمة، قال: « آكلها أنعم منها ».

(٣٨٣) قال ابن إسحاق : وقد سمعنا في هذا الحديث أو غيره أنه قال رسول الله عَلِيَّةُ : « من شرب منه لا يظمأ أبداً » .

<sup>(</sup> ٣٨٢ ) حديث صحيح وإسناده حسن .

۱ - أخرجه هناد (۱۳۲) في الزهد، وأحمد (۳ / ۲۳۲)، والستسرمندي (۲۲۲)، وقال : حديث حسن والنسائي (۷۲۳) في تفسيره والحاكم (۲ / ۳۰۰) والطبري (۳۰ / ۳۰)، والبيهقي في البعث (۱۲۲)، (۱۲۳) من طرق عن أنس، وله شواهد.

وأخرجه ابن المنذر ، وابن مردويه كما في الدر ( † / ٤٠٢ ) .

كلهم من حديث عبد الله بن عمرو .

(٣٨٤) قال ابن إسحان : فدعا رسول الله عَلَيْكُ قومه إلى الإسلام وكلمهم فأبلغ إليهم ، فقال له زمعة بن الأسود ، والنضر بن الحارث ، والأسود بن عبد يغوث ، وأبي بن خلف والعاص بن وائل: لو جعل معك يا محمد ملك يحدث عنك الناس ويرى معك ، فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهم (٣:٨-٩) ﴿ وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكاً لقضى الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكاً لجعلناه رجلاً وللبسنا عليهم ما يلبسون ﴾ (788).

(۳۸۰) قال ابن إسحاق: ومر رسول الله عَلَيْكُم، فيما بلغنى، بالوليد بن المغيرة وأمية بن خلف وبأبي جهل بن هشام فغمزوه (789)، وهمزوه (790) واستهزءوا به، فغاظه ذلك، فأنزل الله تعالى عليه في

<sup>(</sup> ٣٨٤ ) ، ( ٣٨٥ ) أورده بلاغاً وهو من أنواع الضعيف .

وأخرجـه ابن المنذر ، وابن أبى حاتم كما فى (٣ / ٥ ) الدر المنثور كلاهما عن ابن إسحاق وأورده ابن كثير فى البداية (٣ / ١٠٥ ) نقلا عن ابن إسحاق .

<sup>788-</sup> لبسنا عليهم ما يلبسون: أى أشكلنا عليهم الأمر الذى اشتبهوا فيه لأنهم لا يستطيعون رؤية الملك في صورته بل في صورة رجل فإذا ما جاءهم على صورة الرجال قالوا إنه رجل وليس ملكاً فيحدث نفس الإشكال.

<sup>789-</sup> غمزوه : الغمز : هو الإشارة بالعين أو الحاجب أو نحوهما إلى رجل استهزاء به قال تعالى : ﴿ وَإِذَا مَرُوا بَهُمَ يَتَعَامَرُونَ ﴾ .

<sup>790-</sup> همزوه : عابوه بالغيب أي في غيابه ، والهمز يستعمل بمعنى الغمز أيضا .

ذلك من أمرهم ( ١٠:٦ ) ﴿ ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون ﴾ .

تم بحمد الله وتوفيقه الهجلد الاول

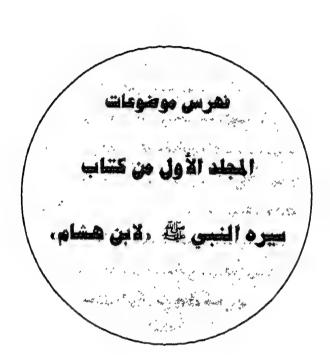

| ١  | - نسب رسول الله عليه إلى آدم عليه السلام                             |
|----|----------------------------------------------------------------------|
|    | - خطة ابن هشام التي سلكها في تهـذيب سيـرة ابن                        |
| ۲  | إسحاق                                                                |
|    | - سياقة النسب من ولد إسماعيل بن إبراهيم عليهما                       |
| ٣  | السلام                                                               |
| ٣  | - أبناء إسماعيل عليه السلام                                          |
| ٤  | <ul> <li>عمر إسماعيل ، ووفاته ، ومدفنه</li> </ul>                    |
| ٤  | - العرب تبدل الهمزة من الهاء                                         |
| ٦  | – وصاة النبي ﷺ بأهل مصر                                              |
| ٦  | - إسماعيل أبو العرب كلها أو أبو جماعة منهم                           |
| ٧  | - أبناء إسماعيل الذين ولدوا عدنان ابن أدد                            |
| ٨  | - من عدنان تفرعت القبائل                                             |
| ٨  | - عك بن عدنان                                                        |
| ٩  | - أبناء معد بن عدنان                                                 |
| ٩  | - قضاعة                                                              |
| ٩  | <ul> <li>النعمان بن المنذر ملك الحيرة من أبناء قنص بن معد</li> </ul> |
|    | - جبير بن مطعم يذكر لعمر بن الخطاب نسب                               |
| ١. | النعمان بن المنذر                                                    |
|    | <ul> <li>سائر العرب يذكرون أن النعمان من لخم من ولد ربيعة</li> </ul> |
| 11 | ابن نصر                                                              |
| 11 | - نسب لخم نسب لخم                                                    |
|    | - أمر عمرو بن عامر في خروجه من اليمن وقصة سد                         |
| ١٢ | مأرب                                                                 |

|     | <ul> <li>عمرو بن تبع یندم علی ما فعل فیقتل کل من آشار به</li> </ul> |
|-----|---------------------------------------------------------------------|
| 70  | عليه                                                                |
| 70  | - ذو رعين ينجو من القتل بسبب سائق نصحه                              |
| 70  | – لخنيعة أحد أهل اليمن يثور على الملك                               |
| 70  | – سيرة لخنيعة ومقتله                                                |
| 70  | - ذو نواس قاتل لخنيعة يملك اليمن                                    |
| 77  | - فيميون الراهب يدعو إلى النصرانية بنجران                           |
| 77  | - أمر عبد الله بن الثامر                                            |
| 77  | - عبد الله بن الثامر يختلف إلى فيميون الراهب                        |
|     | - عبد الله بن الشامر يدعو إلى النصرانية بشفاء أهل                   |
| 77  | الضرا                                                               |
| 44  | <ul> <li>أمر عبد الله يفشو فيدعوه الملك إليه ويهدده</li> </ul>      |
|     | - ذونواس يدعو أهل اليمن إلى اليهودية ويقتل من لا                    |
| 47  | يطيعه ويحرقه بالنار                                                 |
|     | - دوس ذو ثعلبـان أحد أهل الـيمن يفـر من ذي نواس                     |
| ۳.  | فيلحق بقيصر يستنجده فيرسله قيصر إلى النجاشي .                       |
| ۳.  | <ul> <li>النجاشي ملك الحبشة ينصر دوساً بسبعين ألفاً</li> </ul>      |
| 44  | – نسب زبید ومراد                                                    |
| ٣٤  | <ul> <li>أبرهة يغلب على أمر اليمن بثورته على ملكها</li> </ul>       |
|     | - النجاشي يغضب على أبرهة ثم يرضى عنه فيقره                          |
| 4 5 | على ملك اليمن                                                       |
|     | - أبرهة يحاول صرف العرب عن الحج إلى مكة فيبني                       |
|     | القليس كنيسة لم ير الناس مثلها وهو يظن أن ذلك                       |

| ٤.    | – الفيل يمتنع من الإقبال على مكة                                        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|
|       | - عقاب الله تعالى لأصحاب الفيل، وشعر نفيل بن                            |
| ٤.    | حبيب في ذلك                                                             |
|       | - ذكر حادث الفيل في القرآن، وتفسير غريب                                 |
| 27    | السورة                                                                  |
| 20    | <ul> <li>ما صار إليه قائد الفيل وسائسه</li> </ul>                       |
| ٤٦    | - حادث الفيل في شعر العرب                                               |
| ٤٦    | - كلمة لابن الزبعري ، ونسبه                                             |
|       | - نسب أبي قيس بن الأسلت، وكلمة له في حادث                               |
| ٤٧    | الفيلا                                                                  |
| ٤٨    | - كلمة أخرى لأبي قيس بن الأسلت                                          |
| ٤٩    | - كلمة لطالب بن أبي طالب في حادث الفيل                                  |
|       | - كلمة لأبي الصلت بن أبي ربيعة الثقفي في حادث                           |
| 0 +   | الفيل                                                                   |
|       | - الفرزدق يذكر حادث الفيل في شعره لسليمان بن                            |
| 0 +   | عبد الملك بن مروان                                                      |
| ٥ ،   | - عبد الله بن قيس الرقيات يذكر الفيل في شعره                            |
|       | - سيف بن ذي يزن الحميري يطالب بملك اليمن،                               |
|       | ويستنجـد على ذلك بقيصر ملك الروم ، فـلا ينجده                           |
| 01    | قيصر                                                                    |
|       | <ul> <li>سیف یستنجـد بالنعمان بن المنذر فیفـد به النعمان علی</li> </ul> |
| 01    | كسرى ملك الفرس                                                          |
| 04-01 | <ul><li>سیف بین یدی کسری</li></ul>                                      |

|     | – كسرى يستشير أهل الرأي فيشيرون عليه بمعاونة سيف               |
|-----|----------------------------------------------------------------|
| ٥٢  | فيعاونه فيرسل معه المساجين                                     |
| 07  | – انتصار سیف وجنود کسری                                        |
| 0 7 | - كلمة في ذلك لسيف بن ذي يزن الحميري                           |
|     | - كلمة في ذلك لأبي الصلت بن أبي ربيعة الثقفي ،                 |
| ٥٣  | وتنسب لأمية بن أبي الصلت ابنه                                  |
|     | <ul> <li>عدي بن زيد الحيري يذكر جلاء الأحباش عن أرض</li> </ul> |
| ٤٥  | اليمن في شعره                                                  |
| 00  | - مدة ملك الحبشة اليمن وعدد ملوكهم                             |
| 00  | - نهاية أمر الفرس في اليمن                                     |
|     | - كسرى ملك الفرس يحرض باذان عامله في اليمن على                 |
| 07  | النبي عَيْظَةً فيتوقف                                          |
|     | - مقتل كسرى ،وأبيات لخالد بن حق الشيباني في                    |
| 07  | مقتلهمقتله                                                     |
|     | - إسلام باذان عامل كسرى على اليمن وإسلام من معه                |
| ٦.  | من الفرس                                                       |
|     | - قصة ملك الحضر (وهو حصن على شاطئ الفرات)                      |
| ٦.  | وذكره في شعر عدي بن زيد                                        |
| ٦.  | – غزو کسری سابور لساطرون ملك الحضر                             |
|     | - ذكر الحضر وغزو كسرى إياه في شعر الأعشى                       |
| ٦.  | ميمون                                                          |
| ٦.  | - ذكر ذلك في شعر عدي بن زيد                                    |
| 71  | <ul> <li>ولد نزار بن معد ثلاثة نفر ، وذكر أمهاتهم</li> </ul>   |

| ركم النص | हर्म क्या                                           |
|----------|-----------------------------------------------------|
| ٦٣       | – أبناء مضر بن نزار رجلان                           |
| 7 £      | <ul> <li>أبناء إلياس بن مضر ثلاثة نفر</li> </ul>    |
|          | - عمرو بن لحي أول من بدل دين إسماعيل بن إبراهيم ،   |
| 77       | فنصب الأوثان وبحر البحيرة وسيب السائبةإلخ .         |
| ٦٨       | - هبل أول صنم نصب بمكة                              |
| 79       | <ul> <li>أول الأسباب لعبادة الأصنان</li> </ul>      |
| 79       | – بقايا دين إبراهيم عند العرب وبعض ما أدخلوه فيه    |
| 79       | – أصنام قوم نوح ، وذكرها في القرآن الكريم           |
| 79       | - بعض أصنام العرب ، وذكر من اتخذها منهم             |
|          | - سواع: اتخــذه بنو هـذيل بن مــدركــة بن إليــاس   |
| 79       | برهاط                                               |
| 79       | - ود: اتخذه كلب بن وبرة بدومة الجندل                |
|          | - يغوث : اتخذه أنعم من طيء وأهل جرش من مذحج         |
| ٧١       | بجرش                                                |
|          | - يعوق: اتخذه خيوان وهم بطن من همدان ،              |
| ٧١       | بأرضهم                                              |
| ٧١       | - نسب همدان نسب همدان                               |
| 77       | <ul> <li>نسر : اتخذه ذو الكلاع بأرض حمير</li> </ul> |
| 77       | - عميانس: اتخذه خولان، وما نزل فيه من القرآن        |
| 77       | - نسب خولان                                         |
| ٧٣       | <b>سعد</b> : صنم لبني ملكان بن كنانة                |
| ٧٣       | نسب دوس                                             |
| ٧٤       | - هبل : صنم اتخذته قريش على بئر في جوف الكعبة       |

| رقم النص | الموضوع                                              |
|----------|------------------------------------------------------|
| ٨٩       | والحامي                                              |
| ۹.       | - نسب خزاعة                                          |
| 91       | – أبناء مدركة  بن إلياس                              |
| 91       | – أبناء خزيم بن مدركة                                |
| 97       | – أبناء كنانة بن خزيمة                               |
| 9 4      | – النضر هو قريش                                      |
| 97       | - يقال: فهر بن مالك هو قريش                          |
| 97       | – اشتقا <b>ق قریش</b>                                |
| 94       | - أبناء النضر بن كنانة                               |
| 9 2      | <ul> <li>أبناء مالك بن النضر</li> </ul>              |
| 90       | <ul> <li>أبناء فهر بن مالك</li> </ul>                |
| 97       | - أبناء غالب بن فهر                                  |
| 9 ٧      | - أبناء لؤي بن غالب                                  |
| 91       | - أمر سامة بن لؤي وخروجه إلى عمان                    |
| ,        | - أمر عوف بـن لؤي ونقلته ولحوقه بنسب غطفـان وما      |
| 1        | ورد في ذلك من شعر العرب                              |
| 1.0      | <ul> <li>أمر البسل ، وبيان معناه واشتقاقه</li> </ul> |
| 1.0      | - نسب زهير بن أبي سلمي                               |
| 1.7      | - أبناء كعب بن لؤي                                   |
| 1.7      | – أبناء مرة بن كعب                                   |
| 1.7      | – نسب بارق ،وسبب تسميتهم بذلك                        |
| ١.٧      | <ul><li>أبناء كلاب بن مرة</li></ul>                  |
| ۱۰۸      | - نسب جعثمة وسبب تسميتهم الجدر                       |

- اختلاف بني عبد مناف بن قصى وبنى عبد الدار بن

- ال فادة .

179

| 171   | قصي                                                            |
|-------|----------------------------------------------------------------|
| 121   | - تحالف كل فريق مع أنصاره                                      |
| 181   | – المطيبون :هم بنو عبد مناف وحلفاؤهم                           |
| 171   | - الأحلاف : هم بنو عبد الدار وأنصارهم                          |
| 1 44  | - الصلح بين الفريقين                                           |
| 177   | - حلف الفضول                                                   |
| 177   | - الذين حضروا حلف الفضول                                       |
| 178   | - رسول الله يخبر أصحابه أنه شهد حلف الفضول                     |
|       | - الحسين بن على ينازعه الوليد بن عتبة أمير المدينة             |
| 100   | فيهدده بأن يدعو إلى مثل حلف الفضول                             |
|       | - جبير بن مطعم يخبر عبد الملك بن مروان أن قومهما               |
|       | بني عــبــد شـــمس وبني نوفـل لم يدخلوا فـي حلف                |
| 177   | الفضول                                                         |
| 127   | <ul> <li>هاشم بن عبد مناف يلي الرفادة والسقاية</li> </ul>      |
| 147   | - منزلة هاشم بن عبد منافٌ في قومه ومآثره عليهم                 |
| 129   | - المطلب  بن عبد مناف يلي السقاية والرفادة بعد أخيه .          |
| 1 49  | <ul> <li>وفاة المطلب بن عبد مناف ، وما قيل في رثائه</li> </ul> |
|       | - عبد المطلب بن هاشم يلي السقاية والرفادة بعد عمه              |
| 1 4   | المطلب بن عبد مناف                                             |
| 1 2 . | •••••                                                          |
| 1 2 . | - , ؤيا عبد المطلب                                             |
|       | - عبد المطلب يحفر زمزم حتى إذا بدت له نازعته                   |
| 1 2 1 | قریشق                                                          |
|       |                                                                |

|       | - عبد المطلب يحاكم قريشاً إلى كاهنة بني سعد                  |
|-------|--------------------------------------------------------------|
| 1 2 1 | ولكنهم يرجعونه من وسط الطريق معترفين له بفضله .              |
|       | - ذكر هبل صنم قريش في جوف الكعبة وضربهم عنده                 |
|       | بالقداح ، وضرب عبـد المطلب ليـوزع ما وجـده في                |
| 1 2 2 | جوف زمزم                                                     |
|       | - عبد المطلب أول من حلى الكعبة بالذهب الذي أخرجه             |
| 1 2 2 | من زمزم                                                      |
| 1 2 2 | – حفرت قريش بئاراً بمكة قبل ظهور زمزم لهم                    |
| 1 2 2 | - منها الطوي: حفرها عبد شمس بن عبد مناف                      |
| 1 2 2 | <ul> <li>ومنها بذر: حفرها هاشم بن عبد مناف</li> </ul>        |
| 1 20  | <ul> <li>ومنها سجلة: حفرها هاشم بن عبد مناف أيضاً</li> </ul> |
| 1 20  | <ul> <li>ومنها الحفر: حفرها أمية بن عبد شمس</li> </ul>       |
| 1 2 0 | <ul> <li>ومنها سقية : حفرها بنو أسد بن عبد العزي</li> </ul>  |
| 1 20  | <ul> <li>ومنها أم أحراد: حفرها بنو عبد الدار</li> </ul>      |
| 120   | <ul> <li>ومنها السنبلة: حفرها بنو جمح</li> </ul>             |
| 1 20  | <ul> <li>ومنها الغمر : حفرها بنو سهم</li> </ul>              |
| 1 20  | – وكان لقريش بئار خارج مكة قديماً                            |
| 1 20  | – منها رم : وهي بئر مرة بن كعب بن لؤي                        |
| 1 20  | <ul> <li>ومنها خم : وهي بئر بني كلاب بن مرة</li> </ul>       |
| 1 20  | <ul> <li>ومنها الحفر: وهي من حفائر كلاب بن مرة</li> </ul>    |
| 1 2 7 | – ظهور زمزم ينسى قريشًا جميع البئار                          |
| ١٤٦   | – شعراء قریش تفخر بزمزم                                      |
| 1 2 7 | - عبد المطلب بن هاشم ينذر ذبح أحد أولاده                     |

{ ١٥/ سيرة جـ ١ / صحابة }

111

أعمامه .....

|     | - زواج رسول الله ﷺ بخديجة بنت خويلد بن أسد بن                 |
|-----|---------------------------------------------------------------|
| ١٨٣ | عبد العزى ، وسنه يوم ذاك                                      |
|     | - منزلة خديجة في قومها ،وخروج النبي لها في تجارة مع           |
| ١٨٤ | غلامها ميسرة ،وذلك قبل زواجه بها                              |
|     | - راهب من رهبان النصارى يحدث ميسرة غلام                       |
| ١٨٤ | خديجة بما سيكون من شأن النبي                                  |
| ١٨٤ | - ميسرة يخبر خديجة بعد عودته بما ذكر له الراهب                |
| 112 | - خديجة تعرض نفسها على رسول الله                              |
| 112 | - نسب خديجة من قبل أبيها                                      |
| ١٨٤ | - نسب خديجة من قبل أمها                                       |
| 110 | <ul><li>صداق خديجة</li></ul>                                  |
| 171 | – أولاده عَلِيْظُةً من خديجة                                  |
| ١٨٧ | – وفيات أولاده عَلِيْكُ                                       |
| 119 | <ul> <li>خدیجة تحدث ورقة بن نوفل بماذكره لها میسرة</li> </ul> |
| 119 | <ul> <li>ورقة يستبطئ بعثة النبي في قصيدة له</li> </ul>        |
|     | - حديث بنيان الكعبة وحكم رسول الله ﷺ بين قريش                 |
| 19. | في وضع الحجر الأسود مكانه                                     |
| 19. | – حال الكعبة قبل بنائها                                       |
|     | - إجماع قريش على بنائها ونصيحة أبي وهب المخزومي               |
| 19. | لهم بألا يدخلوا في بنائها من كسبهم إلا طيباً                  |
| 197 | – منزلة أبي وهب في قومه                                       |
| 197 | - قريش تقسم الكعبة فيما بينها فيأخذ كل قوم قسماً              |
| 197 | - الوليد بن المغيرة يبدأ هدم الكعبة                           |

الموضوع

|           | بنت الحضرمي ، وكانت تلومه على ترك دين قومـه                    |
|-----------|----------------------------------------------------------------|
| 777       | وتشكوه لعمه الخطاب بن نفيل                                     |
| 377       | <ul> <li>بقیة شأن زید بن عمرو بن نفیل</li> </ul>               |
| 770       | - زيد بن عمرو بن نفيل وقس البلقاء                              |
| 770       | – قصیدة لورقة بن نوفل یرثی فیها زید بن عمرو                    |
| 777       | - صفة النبي عَلِيُّ في الإنجيل                                 |
| 777       | <ul> <li>عیسی بن مریم یذکر أمرالنبی و مبعثه</li> </ul>         |
| 777       | – بعثة رسول الله عَلِيْكُ أَ                                   |
| <b>77</b> | <ul> <li>أول مابدئ به النبي من الوحي الرؤيا الصادقة</li> </ul> |
| 779       | – زمان مبدأ الوحى                                              |
| 24.       | - العرب تبدل الثاء فاء                                         |
| 441       | - مجيء جبريل إلى النبي بغار حراء                               |
|           | - خديجـة تحدث ورقة بن نوفل بمـا حدث للنبي عَلِيُّكُ في         |
| 221       | حراء                                                           |
| 737       | – رسول الله يخبر ورقة بن نوفل بشأنه                            |
| 747       | – خديجة تريد أن تتأكد من مجيء الملك إلى النبي                  |
| 745       | – القرآن يدل على أن بدء نزوله كان في رمضان                     |
| 737       | - خديجة تبادر إلى الإيمان بالله ورسوله                         |
| 727       | - النبي عَلِيْكُ يبشر خديجة ببيت في الجنة                      |
| 739       | – فترة الوحي ونزول سورة الضحى                                  |
| 739       | - ت <b>فسیر (سجی)</b>                                          |
| 739       | تفسير « العائل »                                               |
| 7 2 .     | <ul> <li>ابتداء ما افترض الله على رسوله من الصلوات</li> </ul>  |

| 777 | أن يكف عنهم رسول الله                                                |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
|     | <ul> <li>أبو طالب يعرض على النبي أن يترك ما هو عليه فيأبي</li> </ul> |
| 777 | فيشجعه على التمسك به                                                 |
|     | - قريش تذهب ثانيا إلى أبي طالب تعرض عليه أن يدفع                     |
|     | إليهم النبي ويأخذ به عمـارة بن الوليد بن المغيرة وكان                |
| 777 | فتى نهداً ، فيأبي                                                    |
| 777 | <ul> <li>أبو طالب يهجو من خذله من بطون قريش</li> </ul>               |
|     | - قريش تتآمر على تعذيب أصحاب رسول الله ،وأبو                         |
|     | طالب يمنع رسول الله منهم ويدعو لذلك قومه                             |
| ٨٢٢ | فيجيبونه                                                             |
|     | - أبو طالب يمدح من وافقه على منع رسول الله ، ويذكر                   |
| ٨٢٢ | فضل النبي وشرفه في قومه                                              |
|     | – الوليد بن المغيرة وقريش يتناقشون في أمر رسول الله،                 |
| ٨٢٢ | وشهادة الوليد بن المغيرة للقرآن ولرسوله                              |
| ٨٢٢ | <ul> <li>ما نزل في ذلك من القرآن</li> </ul>                          |
|     | - أبوطالب يعتب على قريش ويذكر لهم أنه غير مسلم                       |
| 44. | لهم النبي عَنَالُهُ ( في قصيدة لامية طويلة)                          |
|     | – رسول الله يستمسقي لأهل المدينة بعـد هجـرته إليهـا                  |
| 177 | فيسقيهم الله تعالى ، فيتمنى لو كان أبو طالب حياً                     |
| 777 | - ترجمة الأعلام التي وردت في قصيدة أبي طالب                          |
| 277 | - ذكر رسول الله ينتشر في العرب وبين أهل المدينة                      |
| 277 | - نسب أبي قيس بن الأسلت                                              |
| 474 | - ذكر بعض من نسبوه إلى إخوة جدهم                                     |

|                | - قصيدة لأبي قيس بن الأسلت يأمر فيها قريش أن تكف                                                              |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 440            | عن رسول الله، ويذكرهم آلاء الله عليهم                                                                         |
| 777            | - حرب داحس والغبراء                                                                                           |
| . ۲۷۷          | - حرب حاطب                                                                                                    |
|                | <ul> <li>حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص ، يعاتب قومه</li> </ul>                                              |
| <b>7 Y Y X</b> | في عداوتهم للنبي                                                                                              |
| , <b>۲</b> ۷۸  | - ذكر بعض ما لقى رسول الله من قومه                                                                            |
| 717            | – إسلام حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله                                                                       |
| 717            | – عتبة بن ربيعة ورسول الله ﷺ                                                                                  |
| 444            | – وصف عتبة بن ربيعة للقرآن ومشورته على قريش                                                                   |
| 474            | - حديث لزعماء قريش مع النبي عَلِيْكُ                                                                          |
|                | - عبد الله بن أبي أمية (وهو ابن عاتكة عمة النبي)                                                              |
| 415            | ورسول الله                                                                                                    |
| 475            | - أبو جهل بن هشام يبيت قتل رسول الله ، والله يحفظه                                                            |
| 440            | – النضر بن الحارث يذكر لقريش رأيه في رسول الله                                                                |
|                | - قريش ترسل النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى                                                             |
|                | يهود المدينة يسألانهم عما يجدانه في التوارة من شأن                                                            |
| 717            | النبي عَلِينَ اللهِ |
| 777            | - عودة النضر وعقبة إلى قريش من المدينة                                                                        |
|                | - قريش تسأل النبي عما أوعز به أحبار يهود ونزول                                                                |
| 7 \ 7          | سورة الكهف في ذلك                                                                                             |
| 798            | - خبر ذي القرنين                                                                                              |
| ٣٠١            | - إنما كفر قريش عناداً و بغياً                                                                                |

| 411   | المهاجرون من بني نوفل بن عبد مناف                   |
|-------|-----------------------------------------------------|
| 411   | - المهاجرون من بني أسد بن عبد العزى                 |
| 411   | - المهاجرون من بني عبد بن قصى                       |
| 417   | - المهاجرون من بني عبد الدار بن قصى                 |
| 411   | -المهاجرون من بني زهرة بن كلاب                      |
| ۳۱۸   | -المهاجرون من هذيل                                  |
| ۳۱۸   | المهاجرون من بهراء                                  |
| 719   | -المهاجرون من بني تيم بن مرة                        |
| 719   | - المهاجرون من بني مخزوم وحلفائهم                   |
| ٣٢.   | - المهاجرون من بني جمح بن عمرو بن هصيص              |
| 441   | - المهاجرون من بني سهم بن عمرو بن هصيص              |
| 222   | – المهاجرون من بني عدي بن كعب                       |
| 417   | – المهاجرون من بني عامر بن لؤى                      |
| ٣٢٣   | – المهاجرون من بني الحارث بن فهر                    |
|       | - قصيدة لعبد الله بن الحارث بن قيس بن عدى بن سعد    |
| 444   | ابن سهم في الهجرة إلى الحبشة                        |
| ٣٢٣   | - قصيدة لعثمان بن مظعون يعاتب فيها أمية بن خلف      |
|       | - قريش تبعث إلى الحبشة تطلب أن يردوا عليهم          |
| ٣٢.٤. | المهاجرين                                           |
|       | - أبو طالب يبعث إلى النجاشي أبياتا يحرضه فيها أن    |
| 475   | يدفع عن المهاجرين وألا يسلمهم إلى قريش              |
|       | - عمرو بن العاص وعبـد الله بن أبي ربيعة رسولا قريش، |
|       | بین یدی النجاشی یسألانه رد المهاجرین فیأبی علیهما   |
| 440   | ذلك حتى يسأل المهاجرين                              |
|       | { ٣٢٥/ سيرة جـ١ / صحابة }                           |

|     | - حكيم بن حزام بن خويلد يـصل بني هاشم فيراه أبو                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
| 451 | جهل فيمسك به فيخلصه منه أبو البختري                               |
|     | - بعض ما نزل من القرآن فيمـن آذوا النبي ، وما نزل في              |
|     | أبي لهب عبـد العزي بن عبد المطلب وامرأته أم جميل                  |
| 251 | بنت حرب ابن أمية حمالة الحطب                                      |
| 737 | ـ أم جميل تحاول إيذاء النبي ولكن الله يعمى بصرها                  |
| 455 | <ul> <li>إيذاء أمية بن خلف للنبى وما نزل فيه من القرآن</li> </ul> |
| 750 | - مقالة العاص بن وائل السهمي وما نزل فيها من القرآن.              |
| ٣٤٦ | <ul> <li>مقالة أبى جهل وما نزل فيها من القرآن</li> </ul>          |
| 727 | – النضر بن الحارث وما نزل فيه من القرآن                           |
|     | - النضر بن الحارث يعرض للنبي فيحاجه رسول الله                     |
| ٣٤٨ | فيخصمه                                                            |
|     | اعتراض لعبد الله بن الزبعري على النبي وجواب النبي                 |
|     | عليه وذلك بمناسبة نزول قوله تعالى : ﴿ إِنَّكُم وما                |
|     | تعميدون من دون الله حمصب جمهنم أنتم لهما                          |
| 454 | واردون﴾وما نزل في هذا الاعتراض من القرآن                          |
| 401 | <ul> <li>الأخنس بن شريق الثقفي وما نزل فيه من القرآن</li> </ul>   |
| 401 | – الوليد بن المغيرة ، وما نزل فيه من القرآن                       |
|     | ابي بن خلف وعقبة بن أبي معيط وما نزل فيهما من                     |
| 401 | القرآن                                                            |
|     | - الأسود بن المطلب والوليد بـن المغيـرة وأميـة بن خلف             |
|     | والعاص بن وئل يعرضون على النبي أن يعبد آلهتهم                     |
| 405 | ويعبدوا إلهه ، وما نزل في ذلك من القرآن                           |

|            | أبو جهل بن هشمام يفسر شجرة الزقوم وما نزل في ذلك               |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| 400        | من القرآن                                                      |
| 400        | - تفسير المهل                                                  |
|            | - ابن أم مكتوم يعرض للنبي وهو يدعو الوليد بن المغيرة           |
|            | إلى الله فـلا يلتفت إليـه النبي عَلِيُّكُ فينزل اللـه تعالى في |
|            | ذلك قسوله جل شانه : ﴿ عبس وتولى أن جاءه                        |
| 409        | الأعمى                                                         |
|            | - ذكر من عاد إلى مكة من أرض الحبشة حين بلغهم                   |
| ٣٦.        | إسلام عمر                                                      |
|            | -الوليد بن المغيرة يجير عشمان بن مظعون فيأنف عشمان             |
| 411        | من ذلك ويرد عليه جواره ، ويكتفي بجوار الله تعالى.              |
|            | - أبو طالب يجير ابن خته أبا سلمة بن عبد الأسد                  |
|            | فيأتيه بنو مخزوم يسألونه تركه فيأبي وينصره على                 |
| 424        | ذلك أخوه أبو لهب عبد العزى بن عبد المطلب                       |
|            | - قصيدة لأبي طالب يحرض فيها أبا لهب على نصرته                  |
| 414        | ونصرة رسول الله                                                |
| 414        | - دخول أبي بكر في جوار ابن الدغنة ورد جواره عليه               |
| 474        | - الأحابيش                                                     |
| 417        | - حديث نقض الصحيفة                                             |
| 411        | – هشام بن عمرو وموالاته لبني هاشم                              |
|            | - هشمام بن عمرو يحرض زهير بن أبي أمية على نقض                  |
| 777        | الصحيفة                                                        |
| <b>777</b> | <ul> <li>هشام بن عمرو يحرض المطعم بن عدى</li></ul>             |

الموضوع

|             | - قريش تزعم أن النبي عَلِيُّ يتعلم من غلام نصراني اسمه |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| ۳۸۰         | جبر وما نزل في ذلك من القرآن                           |
|             | - العاص بن وائل السهمي يصف النبي بأنه أبتر فينزل الله  |
| ٣٨١         | في ذلك سورة الكوثر                                     |
| ۳۸۱         | – تفسير الكوثر وبيان اشتقاقه                           |
|             | - بعض قـريش يطالب الرسول بأن يجيء معــه بملك           |
| <b>٣</b> ٨٤ | يحدث الناس عنه ، وما نزل في ذلك من القرآن              |
|             | - بعض قريش يستهزئون بالنبي عَلِيُّكُ وما نزل في ذلك من |
| 470         | القرآن                                                 |

## تر المجلد الأولء بحمد الله وتوفيقه ويليه المجلد الثاني إن نناء الله تمالي

رقم الإيداع: ١. ٩ ٩ ٩ ٩ ٩ ٩ ٩ ١م 1. S.B.N: 977- 272 - 231- 3

مطابع الوقاء \_ المنصورة دارع الإمام محمد عبده المراجه لكلية الآداب تعدد المراجه لكلية الآداب تعدد المراجع المركزية الآداب من بنا المركزية المركزية

دارالمحابة للتراث دارالمحابة للتراث دارالمحابة للتراث دارا كانة للذات دارا صحانة للذات دارا صحانة للذات دارا صحانة الذ المهالة الترات دارالعكانه للرات دارالعكانه للنرات دارالعكانه للرات دارالمحاية للترات دارالمحاية للترات دارالمحاية للترات دار عداله الترات دارالعدالة الترات دارالعدالة الترات دارالعدالة ال ات دارالمحانة للترات دارالمحانة للترات دارالمحانة للترات د ارالحكابة النوات دارالحكابة النوات دارالحكابة النوات دارالحكا الذات دارالمحابة للزات دارالمحابة للزات دارالمحابة للزات دارالمحابة للزات دارالمحابة للرات دارالمحابة للرات دارال عُلَمُ لِلرَّاتِ دارالصِحَابِةِ لِلرَّاتِ دارالصِحَابِةِ لِلرَّاتِ دارالصِحَابِةِ لِلرَّا داراحكابة النرات داراحكانة الترات داراحكابة الترات دارال كابة للزات دارال كابة للترات دارال حكابة للترات دارال حكامة للترات ع داراصكانة للزائد داراصكانة للرائد داراصكانة للترائد د المحابة الترابط دارا المحابة الترابط دارا المحابة الترابط دارا المحابة رائظ دارالعكابة للتراث دارالعكابة للتراث دارالعكابة للتراث

ت دارالمحانة الترات دارالمحانة للرات دارالمحانة للترات المحاله النبات دارا محاله النبات دارا محاله النبات دارا محاله محابة للترات دارالحانه للرات دارالمحانه للرات دارالمحانة ات دارالمحانة للزات دارالمحانة للزات دارالمحانة للزات ارالحكابة للترابط دارالحكام للرابط دارالحكامة للترابط دارالحك التراث دارالمحانة لتراث دارالمحانة للتراث دارالمحانة للتراث دادالمحانة للترابط دارالمحانة للبرائظ دادالمحانة للترابط دارال كالمالة الت دارالعدانة للرائت دارالعدانة النوات دارالعدانة التر ت دارالمحانة للترات دارالمحانه للترات دارالمحانة للترات خ صحانه الذات دارالحدانة الذات دارالصحانة الدات دارالحدانة ي دارالحكابة البرات دارالحكابة البرات دارالحكابة النوات دا المحكنة للزائد دارالمحكنه للرائد دارالمحكنة للتراث دارالمحكن وانت دارالمحانة للرانظ دارالمحانة للرانظ دارالمحانة للرانظ دارالمحابة للترابط دارالمحانه للرابط دارالمحانة للرابط دارالم ه للتراك دارالحكابة للتراث دارالحكابة للتراث دارالحكابة للتراث

